

أطلب نسخة كاملة من مكتبتي الإلكترونية لكل التخصصات 1500 جيقا بـ 30.000 دج بسم الله وبعد: تم الرفع بحمد الله من طرف بن عيسى قرمزلي سنت أولى ماستر بجامعت المديت

التخصص حفظ الممتلكات الثقافيت .

الجنسية: الجزائرية

للتواصل وطلب المذكرات مجانا وبدون مقابل

هاتف: 213(0)771.08.79.69

بريدي الكتروني: benaissa.inf@gmail.com

صفحتى على الفيسبوك: https://www.facebook.com/theses.dz

جروبي: https://www.facebook.com/groups/Theses.dz/

سڪايب:benaissa20082

دعوة صالحت بظهر الغيب

أن يعفو عنا وأن يدخلنا جنته وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل..

صل على النبي - سبحان الله وبحمدك سبحان الله العظيم-

بن عيسى قرمزلي 2014

علي مولا

المركز القومى للترجمة

سامىخشبة

1118

علم اجتماع القومية

,

المركز القوهى للترجعة المشروع القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: ۱۱۱۸
   علم اجتماع القومية
   ديفيد ماك كرون
  - سامى خشبة
- الطبعة الأولى ٢٠٠٧

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة.

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٢ - ٢٧٣٥٤٥٢٦ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 - 27354526 Fax: 27354554

## علم اجتماع القومية

تألیف **دیفید ماك كرون** 

> ترجمة **سامى خشبة**



Y • • Y

•

ما نوع هذا الكتاب؟ إنه - حقاً - كتاب يأتي في اللحظة المناسبة وفي المكان المناسب. فقبل خمسين - أو حتى ثلاثين - سنة كان من الصعب تخيل كتابة مثل هذا الكتاب، الذي يضاف بالتأكيد إلى قائمة طويلة من الكتب التي صدرت عن القومية ونزعتها القومية في العقود الأخيرة الماضية. إنه ينضم إلى الأدبيات المنتشرة والمزدهرة، التي تنتشر عبر العلوم الاجتماعية - علم الاجتماع أو الأنثرومولوجيا أو السياسة أو التاريخ - وفي الدراسات الثقافية والأدبية. ولكنه لس جزءًا - ببساطة - من بدعة يَتهَ وَّس بها المتقفون. فنحن نناضل لكي نتابع - ولا حرج في توضيح ذلك - مظاهر النزعة القومية وتجلياتها -حيشًا ولينا أنظارنا. فليس هناك قادة، ولا نظام اقتصادى و لا مستوى من مستويات النمو لا يتوجب عليه أن يواجه النزعة القومية وأن يتعامل معها. ولو كان قد تعين علينا أن نقول لمن سبقونا في منتصف هذا القرن: إن دراسة النزعة القومية السك - بيساطة - كتابية التاريخ وإنما هي مواجهة ومعالجة للعديد من تجليات النزعة القومية، فإن أكثر الاحتمالات تأكيدًا هو أنهم ما كانوا سيصدقون ذاك. غير أننا الآن - في أو اخر القرن العشرين - نسكن عالمًا ذبلت فيه الكثير من العقائد والأضاليل؛ إذ ذهبت الاشتراكية، كما ذهبت الفاشية أدراج الرياح وبقيت النزعة القومية و از دهر ت.

إن هذا الكتاب هو محاولة متواضعة، يبذلها متخصص في علم الاجتماع لكى يستخلص معنى متماسكًا من تلك التجليات المختلفة. وهو ليس كتابًا في التاريخ، وبدرجة أقل، ليس كشفًا لنظرية لامعة جديدة عن النزعة

القومية. إنه يستعرض الأدبيات المكتوبة عن النزعة القومية من منظور علم الاجتماع. وهو لايسعى إلى الزعم بأن علماء الاجتماع وحدهم هم من يستطيعون استخلاص معنى متماسك من هذه الأدبيات؛ ولكنه، مثل "السروجي" أو الإسكافى الذى يعتقد أنه لا يوجد شيء يشبه الجلد الطبيعي تمامًا، فإن المؤلف يبدأ من وجهة نظر مهنته كعالم اجتماع. والنزعة القومية قبل كل شيء - حركة اجتماعية وسياسية. وهي تتجلى في بلدان غنية وفي بلدان فقيرة؛ وهي ذات بدائل وتنويعات في اليسار كما في اليمين؛ وهي تعمل مع، كما تعمل ضد الحركات المرتبطة بالطبقات، وتلك المرتبطة بالتصنيف العرقي على السواء.

إنه كتاب ينتمى إلى علم الاجتماع لأنه لايختزل النزعة القومية إلى مجرد السياسة. فهو يسعى إلى أن ينظر في المصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تحرك النزعة القومية وتحفزها، بعيدًا عن القول بأنها ظاهرة ثانوية أو تابعة (لما هو اجتماعي أو اقتصادي) بأى معنى. إنها شكل ثقافي من السياسة لا يمكن اختزاله ببساطة إلى المصالح المادية. إننا نعيش في عصر النزعة القومية؛ ولكنه عصر يبدد الكثير من طاقاته في إنكار وجود القومية. فالاعتقاد الجامد يقول: إنها "فيروس" تخلف من عصر أقدم وأكثر شرًا؛ وهو فيروس - كأنه يكيف نفسه، ويتحول ليحصن نفسه ضد كل المضادات من العقاقير - يعود لكي ينزل كوارثه على ضحاياه الذين لا أمل لهم في النجاة منه. وتستخدم مراكز السلطة الشعور العام الذي يراها "وطنية " بينما أعداؤها قوميون. فإذا نظرنا حولنا لعرفنا أن هذا لا يمكن - ببساطة - أن يكون حقيقيًا. فإن أقوى أشكال النزعة القومية هي تلك الأشكال التي تعمل سلطات هذه النزعة وتمارس تأثيرها بواستطها بينما هي تنكر وجودها.

ولا يكاد عمر دراسة النزعة القومية يتجاوز الأربعين سينة. فمن المؤكد أن " المدخل " الذي كتبه هانس كوهن Hans Kohn في دائرة

المعارف البريطانية في الأربعينات؛ هو الذي حدد المجال الفكرى لتلك الدراسة طوال مدة العشرين سنة التالية؛ غير أن هذا المصدر القياسي للنظرة الخاصة العالمية، كان يخاطب عالمًا تلاشي واختفى بالفعل (مع الفاشية) ولم يكن يخاطب العالم الذي كان يوشك أن يظهر. إن مالم يتبينه كوهن وآخرون هو أن جميع الدول الحديثة في مرحلة ما بعد الحرب كانت محصورة في مرحلة من النزعات القومية المتنافسة: "باسم المصلحة القومية "بينما كانت تلقى باللائمة على النزعة القومية وتحملها مسئولية مشاكل الثلاثينات والأربعينات

فكيف يتناول هذا الكتاب موضوعه?، إنه محاولة لتلخيص الحجيج والمناقشات الدائرة حول القضايا الرئيسية. ويلخص الفصل الأول (مسيرة) سقوط النزعة القومية ونهوضها، وما بذل من جهود لمعالجة موضوع ما هي "الأمة " وتنويعات النزعات القومية، العرقية والمدنية، وما يمكن أن يتبقى لنا من "غربلة" كُتَّاب علم الاجتماع التقليديين. وفي الفصل الثاني، نستعرض العلاقة المعقدة بين النزعتين العرقية والقومية لكي نبين حجتنا القائلة بأننا لا يمكن أن نختزل الأخيرة إلى الأولى. وثمة أيضًا شيء شخصي – عميق وحميم – في النزعة القومية؛ وهو أمر: "عادي شائع وسائع" بتعبير بيلليج وحميم أله النزعة القومية؛ وهو أمر: "عادي شائع وسائع" بتعبير بيلليج وعي زائف. فالنزعة القومية نوع من "غسيل مخ" سياسيي، أو من وعي زائف. فالنزعة القومية تتعلق قبل كل شيء بــ: "التاريخ" بمعني أنها تكتب تاريخها الخاص، وأنها تشبه رواية عن أصولها وعن ماضيها بما يضفي الشرعية على الحاضر ويرسم العلامات التي تقود إلى المستقبل. وهذا يضفى الشرعية على الحاضر ويرسم العلامات التي تقود إلى المستقبل. وهذا المؤمن النالث.

وفى قلب الدراسات الحديثة عن النزعة القومية، يقف إرنست جيلنر Ernest Gellner الذى دُرست سوسيولوجيته القومية في الفصل الرابع. لقد

كتب جيلنر – على حد تعبير جون هال John Hall، كأنما: "تطارده الشياطين". لقد كان يمثل بشكل جيد: "الإنسان الهامشى" الذى تم تهميشه عمدًا، والذى أتاح له موقعه عند مناطق التماس بين الحركات الكبرى فى عصرنا منظورًا فريدًا إلى النزعة القومية. ولذلك فإن الكثير مما كُتب عن النزعة القومية خلال الثلاثين عامًا الأخيرة؛ كُتب وجيلنر ماثل فى أذهان من كتبوه. لقد كان مصدر إزعاج ومصدر إلهام فى آن معا.

وفى الفصل الخامس ندرس الاعتقاد الجامد المحورى بـشأن النزعـة القومية، والقائل بأنها كانت خادمة بناء الدولة فى العـصر الحـديث؛ وقـد انعكس نجاحها فى معادلتنا للأمة بالدولة. ويعالج الفصل التالى ما يبدو فـى زمننا أنه موجتها الأخيرة – أى النزعة القومية التحريريـة ضـد الأنظمـة الاستعمارية. ولقد أصابنا الارتباك مرة أخرى حيث تعرضت تلك الأنظمـة التى قامت فى مرحلة ما بعد الاستعمار للهجوم؛ لأنها لم تكن قومية حقيقية.

وعند هذه النقطة من التاريخ ينتهى السرد في العادة. فمع بناء الدولة وانتهاء الاستعمار بدت النزعة القومية وقد وصلت إلى ختامها. ولكن في الربع الأخير من القرن العشرين برز متغير جديد في شكل النزعة القومية الجديدة التي سعى خصومها إلى مواجهتها بإنكار وجودها. ولكنهم تخلوا عن مسعاهم إلى حد كبير. ففي عالم من السيادة المحدودة والمشتركة، تجد الدولة القومية (الدولة - الأمة) التقليدية نفسها وقد وقعت تحت ضغط يأتيها من أعلى ومن أسفل. فقد كان سقوط الشيوعية - الذي طالما تنبأ به الناس ولكنهم لم يتوقعوه في النهاية - علامة على بدء موجة جديدة أكثر تعقيدًا؛ ومازلنا نكافح حتى نُكون معنى لهذه الموجة بينما يقترب القرن من نهايته (۱) وهذه التجليات الحديثة - النزعة القومية الجديدة، والنزعة القومية لما بعد الشيوعية.. هي ما تمثل موضوعات الفصلين السابع والثامن.

<sup>(</sup>١) صدر الكتاب في نهاية عام ١٩٩٨ - وكتب المؤلف هذا التمهيد في ديسمبر عام ١٩٩٧. (المترجم)

وفى الفصل الأخير نستعرض اللغز المحورى: لماذا النزعة القومية، حين يبدو أن هدفها، وهو الدولة القومية، وقد أوشك أن يفقد وظيفته؟ وهذ نقطة من الجيد أن ننتهى بها، بما أننا لا نملك القدرة على أن نضع خطًا تحت النزعة القومية في كل تحولاتها وتجسداتها. فلأسك أن المزيد من تنويعاتها سوف يظهر ويطفو على السطح لكى يستولى على اهتمامنا في الألفية الجديدة؛ ذلك أن الخصوبة المطلقة وحدها لهذه الظاهرة، هي ما تمثل ما فيها من بهجة ومن سخط مقيت.

والنزعة القومية موضوع يجتذب الحواريين (المـومنين) والهراطقة على حد سواء. ويأتى الكثير مما كتب حولها إما من جانب أولئك الـذين يؤيدونها، أو من جانب من يدينونها. ولذلك فمن المهم لمؤلف هذا الكتاب أن يلقى بعض الضوء على منظوره الخاص. فمن الأمور ذات المغزى أن يكون هذا الكتاب من تأليف شخص اسكتلندى (۲) ولكنه مع هذا لـيس كتابًا عـن النزعة القومية الاسكتلندية. لقد تصادف مجئ جيلي (وهو مـن النتائج العارضة المفاجئة Les evenements لعام ۱۹۹۸) مع تصاعد النزعة القومية السياسية في اسكتلندا. ولم يكن لهذه النزعة مكان في الثوابت الثقافية الجامدة التي زعمت أنها أيديولوجية "عالمية المحاسب المواقف الوسطى. ومثلما بأنواع عديدة في ضيق الأفق التي تميز أصحاب المواقف الوسطى. ومثلما يتعين على النساء أن يفعلن، فقد تعلم الاسـكتلنديين أن يزينوا التحيرات المتضمنة في الخطابات التقليدية، وأن يقاتلوا ضد مزاعم الترضية اللطيفة التي تؤكد أن الناس بشر، وأن بريطانيا أمة واحدة. وإذ وجد هذا الجيل نفسه التي تؤكد أن الناس بشر، وأن بريطانيا أمة واحدة. وإذ وجد هذا الجيل نفسه التي تؤكد أن الناس بشر، وأن بريطانيا أمة واحدة. وإذ وجد هذا الجيل نفسه التي تؤكد أن الناس بشر، وأن بريطانيا أمة واحدة. وإذ وجد هذا الجيل نفسه

<sup>(</sup>٢) يشير المولف هنا إلى قضية نزوع شعب اسكتلندا - إلى الاستقلال عن "المملكة المتحدة" التي تكونيت في القرن الثامن عشر عندما تمكنت إنجلترا من تقنين ضمها لاسكتلندا وإلحاقها بالتياج البريطاني - الإنجليزي - عن طريق قانون التوحيد Union Act بعد قرون طويلة من وجود كيان سياسي مستقل لاسكتلندا، ومن الحروب الدامية بينها وبين إنجلترا، ومن محاولة - عرش إنجلترا ضم اسكتلندا وتصفية "عرشها" لتوحيد "الجزيرة" - انظر الفصل السابع. (المترجم)

في مواجهة الاتهام الإقليمي المتحيز القائل بأن الطريقة الوحيدة الصحالحة لدراسة النزعة القومية في اسكتلندا هي إخضاع الدراسة لما أصبح تصورًا مستقرًا عن تاريخها المشوه وضيق الأفق، لقد أصبح مهما لهذا الجيل أن يدرس مختلف تنوعات النزعة القومية، وأن يكتشفوا أنها تتقاسم جميعًا شيئًا مشتركًا فيما بينها. وفي مواجهة الاتهام بأن (هذا) المؤلف قومي النزعة، فقد يتعين على المرء أن يجيب قائلاً بأنه منذ الانتخابات العامة في بريطانيا في عام ١٩٩٧ التي لقي فيها الحزب الاتحادي – كما يسمى نفسه – في اسكتلندا (وويلز) هزيمة ماحقة (٣) فإننا جميعًا أصبحنا الآن قوميي النزعة، بدرجة أو بأخرى.

وعلى هذا فإن قراء هذا الكتاب سوف يجدون فيه تعليقًا على النزعة القومية تشكله وتمنحه جوهره: حقيقة أن المؤلف متخصص في علم الاجتماع واسكتأندا أيضًا. وهذان البعدان هما البعدان الرئيسيان اللذان يجب وضعهما في الحسبان. غير أن هذا الكتاب ليس كراسة للدعاية السياسية، وليس له محور خاص يدور حوله؛ وهو كتاب يحاول أن يكون تحليليًا بعيدًا عن الانفعال بقدر الإمكان. وللقارئ وحده أن يقرر ما إذا كان المؤلف ينجح في هذا أم لا. إنني أدين بشكر خاص لزملائي الطلاب في دراسة النزعة القومية، وأدين بالشكر بشكل خاص لكل من: جون هال John Hall وجريم مورتون بالشكر بشكل خاص لكل من: جون هال Graeme Morton وجيانفر انكو بوجيو Graeme Morton وليندساي باترسون Graeme آلإدراك والتبصر على المسودات الأولى. وكان كتاب: "وجوه النزعة القومية الإدراك والتبصر على المسودات الأولى. وكان كتاب: "وجوه النزعة القومية ولايرسو Verso من تأليف توم نايرن Tom Nairn (نشر: فيرسو Verso) قد صدر بعد كتابة مخطوطة هذا الكتاب، غير أن القارئ سوف يجد

<sup>(</sup>٣) حزب سياسى صغير فى بريطانيا يقوم برنامجه على قبول الاتحاد الفعلى بين أجـزاء وأمـم المملكـة المتحدة: اسكتاندا وويلز وأيرلندا الشمالية وإنجلترا. وبناء أمة واحدة منها جميعًا. (المترجم)

أن تأثيره كان عميقًا. ولقد أفدت إفادة كبيرة من التدريس معه، وإننى أهدى هذا الكتاب إلى كل الذين شاركوا في المناقشة التي دارت بشأن إقامة برلمان اسكتلندا، ولكننى أهديه – قبل أي شخص آخر – إلى مارى – التي أدرت معها مناقشاتي المنزلية حول تلك الموضوعات، والتي ما كان لهذا الكتاب أن يكتب – بالتأكيد – بدونها.

عيد سانت أندرو ١٩٩٧ 

## سقوط النزعة القومية ونهوضها

قليلة هي الظواهر الاجتماعية والسياسية التي اجتذبت انتباهًا متزايدًا في السنوات الخيرة أكثر من النزعة القومية، ومع ذلك فالقليل منها هو الذي لقى مثل هذا الإهمال الشديد. وكأن الكثير من العلوم الاجتماعية أو السياسية مع حلول منتصف القرن العشرين قد ألقى بها في صندوق قمامة التاريخ. كانت النزعة القومية قد " انتهت ". كانت قد أعلنت مجيء الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، ثم بلغت مرحلة تمجيدها المشوه من خلال النظم الفاشية في القرن العشرين. وبدا بعد ذلك أن هدفها الأخير هو تحطيم الإمبراطوريات حيث استخدمتها النظم التي ظهرت بعد تصفية الاستعمار كوسيلة لبناء الدول الخاصة بها. أما بالنسبة للآخرين فقد بدا أن الملاحظة التالية – من جانب دادلي سيرز Dudley Sers بشأن الحكمة التقليدية – هي ملاحظة صائبة:

لم تكن النزعة القومية فقط ذات نتائج معملية ضيئية ومتضائلة باستمرار؛ إنما كانت شرًا بوضوح. فقد كانت مغروسة عند جذور الحرب. وقد أدت النزعة القومية المتعصبة (الشوفينية Chuvinisim) بشكل خاص إلى حربين مرعبتين. وفضلاً عن ذلك فإن المشاعر القومية ظلت تهديدا خطيرًا ماثلاً في النصف الثاني من القرن العشرين؛ بوقوفها عقبة في طريق خلق مجتمع عالمي سلمي يتمتع بالرخاء، وهو ما جعلته التكنولوجيا الحديثة

فى متناولنا - فقط إذا أمكن السيطرة على النمو السكانى. ولقد تميز بالبلاهة والخطورة - بشكل خاص - أصحاب النزعات القومية الذين تمردوا على الدولية التي ينتمون إليها - الباسك والويلزيون والأكراد والمانابيلي (البانتو الأفارقة السود في جنوب أفريقيا - المترجم) والهنود الأمريكيون والكنديون الناطقون بالفرنسية - إذا شئنا أن نحدد عددًا قليلاً من عشرات الأمثلة الممكنة. ولربما كانت لهم مساكلهم ومطالبهم الاقتصادية، غير أنه يمكن تصويب هذا الوضع بسشىء من إعادة توزيع الثروة..."

(سیرز – ۱۹۸۳ – ۱۰)

وإذا كان سيرز يكتب هذا الكلام في أوائل الثمانينات، فإنما كان يبرز فشل علماء الاجتماع في رؤية ما كان ينمو تحت أنوفهم. ولقد كشفت سخريته الرقيقة عجزهم عن التعامل بجدية مع النزعة القومية. ولكن هذا لم يعد ممكنًا مع اقتراب الألفية الجديدة. ففي الغرب، بدأت أقاليم وأمم عديدة كانت تبدو كأنها قد استقرت في إطار دولها القائمة لمدة طويلة – بدأت في المطالبة بالمزيد من الاستقلال الذاتي خلال الربع الأخير من القرن، في ذات اللحظة التي بدأت فيها منظمات " عابرة للقوميات " مثل الجماعة والاتحداد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية – في القضاء على سيادة تلك الدول. وفي العالم الثالث كان قد صدر الحكم على النزعات القومية التحريرية بأنها قد أنجزت عملها المتمثل في تحطيم الإمبر اطوريات، ولكنها محجمة عن مغادرة المسرح. ومع حلول التسعينات انفجرت الصراعات العرقية التي يمكن إرجاعها دون صعوبة إلى الكيانات التعسفية التي العرقية التي يمكن إرجاعها دون صعوبة إلى الكيانات التعسفية التي

الدائر في وسط أفريقيا بين قبيلتي التوتسي والهوتو يرجع بنسبة كبيرة إلى تخطيط الشبكة العرقية التي استخدمت لتوزيع شعوب تلك المنطقة بنسبة أكبر بكثير من رجوعه إلى أي نوع له مغزاه أو طويل المدى من الكراهية الثقافية بين الناس الذين صنفوا على هذا الأساس. وأخيرًا، ولكي يتوج هذا كله أعلن سقوط الشيوعية في عام ١٩٨٩ مجيء موجة جديدة من النزعات القومية تجتاح الإمبراطورية السوفيتية القديمة لا يستطيع أن يتجاهلها حتى أكثر المعلقين ترددًا. وظهر قاموس جديد من الكلمات التي تتعلق بالتطهير العرقي" وهي عبارة جديدة لفكرة قديمة وي إطار الحرب الشلاثية الأطراف في يوجوسلافيا السابقة وهي عبارة تنسب إلى مسئول من الأمم المتحدة تملكه اليأس، كان يريد أن يصوغ مصطلحًا يسشير إلى موجات تبادل القتل بين الأعراق المختلفة، والذي تقول لنا المراجع المعتمدة: ومفوف العناصر الحية التي لم يلحقها الموت.

فماذا كان معنى كل ذلك؟ لم تكن تلك المراجع المعتمدة ذات نفع كبير. غير أنه من المؤكد أنه كانت هناك أدبيات كثيرة حول: "بناء الأمه" ودارت أساسًا حول تنويعات القرن التاسع عشر التى شكلت أغلبية دول أوروبا الحديثة؛ وكانت نزعة التحرير القومية أيضًا موضوعًا مهمًا لأدبيات فرعية، ولكن لم يكن ثمة أكثر من هذا. وربما تكون هذه الأشياء قد أعلنت عن قدوم القرن العشرين، ولكنها لم تكن تهدف إلى إعلان رحيله عن المسرح. وكان من المقدر لمنظورات منتصف القرن أن تكون حلاً للمشكلة. كانت الفاشية قد ماتت، وكانت دول ما بعد الحرب قد طورت شكلاً أكثر أمانًا يقوم على النزعة القومية الاقتصادية حيث سعت إلى توجيه الدعم الشعبى نحو المنافسة الاقتصادية مع الدول الأخرى في سبيل: "الصالح القومي".

ومع حلول الثمانينات، حين لم يعد ممكنًا تجاهل النزعة القومية بعد،

كان ثقل " الرأى العام المطلع على الحقائق " عدائيًا إلى حد كبير. وخرجت الصحيفة البريطانية الليبرالية " جارديان " Guardian بعنوان كبير يقول: " لا ترفعوا المزيد من الرايات ". وذلك على رأس افتتاحية تقول، على حد ما أشار توم نايرن Tom Nairnn: " لو رفع ما يكفى من الرايات الجديدة فان الشيطان القديم سوف يعصف بالنظام العالمي الجديد - (نايرن ١٩٩٣ - ٣) كما لو كان المزيد من الرايات سوف يؤدي بشكل حتمي إلى التطهير العرقي. وكان هذا النظام العالمي الجديد يتحول بسرعة إلى اضلاب علمي جديد. وبسهولة تحول الرأى العام - الذي نشأ وتلقى تربيته في ظل التقسيمات الثنائية للحرب الباردة إلى نظرة مزدوجة جديدة، فقد " حلت الهوة العرقية المظلمة محل معركة نهاية العالم وفنائه " (المصدر نفسه).

وفى الثمانينات والتسعينات لم تنظر ثوابت المعتقدات الجامدة لكل من اليمين اليسار أيضًا إلى الأشكال الجديدة من النزعة القومية بارتياح. فقد أعطت الليبرالية اليمينية الجديدة الأولوية للسوق الذى قيل إنه يمك موهبة القدرة على اختزال جميع الصراعات إلى المنافسة الاقتصادية، ومن هنا تحلها بوسائل معترف بها. أما الشكل الأقدم من الفكر المحافظ الذى كان يركز أكثر بكثير على الوحدات القومية بوصفها الجوهر الوحيد للعلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية، فقد تفوقت عليه هذه الليبرالية الجديدة، ولكنه بعث من جديد بفضل ما ظهر من تهديد جديد للسيادة القومية من جانب الكيانات القائمة " فوق – الدول " مثل الاتحاد الأوروبي. وكانت المشكلة التي واجهها تحليل هذا الفكر، هو عجزه عن حل التناقض بين الأسواق العالمية وبين حق تقرير المصير القومي؛ فزعم هذا التحليل انتصار الاقتصاد على السياسة. وقد ربط اليمين في المملكة المتحدة عربت وربطًا وثيقًا بحصان هذه الليبرالية الجديدة في الثمانينات، حتى أن اعتراضا المتأخر على اتجاهها لم يكن مقنعًا كل الإقناع. وبذلك فقط ضاع – بأشكال المتأخر على اتجاهها لم يكن مقنعًا كل الإقناع. وبذلك فقط ضاع – بأشكال

عديدة ذلك الربط القديم - منذ القرن التاسع عشر - بين الليبرالية والنزعة القومية - القائل بأن التحرر القومي والاجتماعي يسيران يدًا بيد. فاختزال المجتمع إلى سوق، كان يعنى عدم وجود مكان في فكر اليمين الجديد لـ:"الأمة".

وكان البسار اللبير الى بدوره سيء الاستعداد لتحليل الأشكال الجديدة من النزعة القومية. فلدى كل من اتجاهيه، الأشتر اكى و الديمو قراطي الاشتراكي، كانت النزعة القومية رداء من "مقاس " غير مناسب. وفي در استه المشهورة عن تاريخ الاشتراكية، يوضح دونالد ساسون Donald Sasson (١٩٩٧) أن الدولة الاشتراكية الديمقراطية قد عملت في إطار نزعة قومية "فعلية " وبالغة التنظيم، رغم أنها كانت ضمنية وغير معلنة في العادة، ومع ذلك، فإنها على المستوى الأيديولوجي، قامت بتعريف نفسها على أنها فوق النزعة القومية وضدها، حيث ربطت هذه النزعة بالأحزاب السياسية اليور حوازية أو اليمينية. وكانت الشيوعية - قبل أن تتلاشي في النهاية - قد وضعت أملها في اتحادات العمال - وليس الأمم - في العالم. أما الاشتر اكيون الديمقر اطيون، فقد فضلوا ميزات النزعة العالمية Cosmoplitanism الغائمة و المتآكلة ولكي تمحو الخصائص القومية وتقضيي عليها، فكانوا - بشكل خاص - غير مستعدين لمواجهتها حينما ظهرت في فناء " غربهم " الخلفي. (وتواصل كل من اسكتلندا وويلز إثارة المصاعب السياسية والفكرية لحزب العمال). وقامت بعض العقول الشجاعة بالاجتهاد في سبيل المزج بين الاشتراكية والنزعة القومية - في شكل: "النزعة القومية الجديدة " - غير أن الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الكبرى في أوروبا كلها تقريبًا، قد وجدت أن هذه المحاولة لم تأت إليها من الطريق الطبيعي.

## النزعة القومية: ما هي؟

إذا كانت الأحزاب السياسية تناضل من أجل أن تتفهم النزعة القومية، فإن المؤسسة الأكاديمية أقل صمتًا بكثير، فمن الصعب أن تفتح قائمة إصدارات أحد الناشرين في هذه الأيام دون أن تواجه بكوكبة من الكتب حول الموضوع. (و يحصل هذا الكتاب، بالطبع على نصيب من المسئولية واللوم). فالنزعة القومية موضوع مزدهر ورائج، والبحوث الأكاديمية حول النظريات التي تتناول النزعة القومية تجاور الدراسات المكتوبة عن الأمثلة التجريبية المحسوسة في كل أنحاء العالم. ويستطيع دارس النزعة القومية أن يجلو أوهامه بسرعة؛ لأنه لا توجد تعريفات قاطعة للمفاهيم الأساسية. فببساطة لا يوجد اتفاق حول ما هي النزعة القومية، وما هي الأمم، وكيف لنا أن نعرف الجنسية (الانتماء القومي).

ويثور سؤال – عند التعكير في هذه المسألة – يقول: لماذا يتعين أن يكون هناك مثل ذلك الاتفاق؟ فمثلما هو الأمر بالنسبة للكثير (غالبية) من المفاهيم في العلوم الاجتماعية، تتأصل – على المستوى النظري – كل من التعريفات الخاصة بالمفاهيم والخلافات حولها وتماماً مثلما ينبغي ألا نتوقع أن يتفق علماء الاجتماع على ما هي " الطبقة الاجتماعية"؛ فإنه لن يكون باعثًا على الدهشة أن يختلفوا حول تعريف الأمم والنزعة القومية. فلا سبيل إلى التوصل إلى نظرية واحدة عالمية، أو تلقى الإجماع عن النزعة القومية، وذلك حسبما يقول جون هال الما المالية المامارية عن النزعة القومية، ويتباين، كذلك ينبغي أن تكون مفاهيمنا ". (١٩٩٣ \_ ١). فتعريف مفهوم: "الأمة"، – مثله مثل مفهوم "الطبقة الاجتماعية" مرتبط بالممارسة والتطبيق الاجتماعيين. وبكلمات روجرز بروبيكر Rogers Brubaker:

"الأمة مقولة من مقولات الممارسة والتطبيق، وليست (للوهلة الأولى) من مقولات التحليل.. ولكى نفهم النزعة القومية، علينا أن نفهم استخدامات مقولة "الأمة"، وسبل بلوغها مستوى الإدراك البنائى، لإمداد الفكر والتجربة العملية بما يحتاجان، ولتنظيم الخطاب والفعل السياسيين"

(بروبيكر - ١٩٩٦ - ١٠)

إننا نقف هنا على أرض مألوفة – وإن كانت سبخة مغرقة، من أراضى العلوم الاجتماعية. فهل الأمم "حقيقة " أم إنها ببساطة مصطلحات للخطاب والبحث نمسك بها، أو نلقاها في غمار الممارسة الاجتماعية والسياسية؟ هل نركز على أحداث وعمليات تاريخية، حيث تعمل وتوثر إيديولوجيا النزعة القومية والأمم، أم إننا نقف خارج (التاريخ) ونفكك تلك الأحداث والعمليات؟ إننا قد نتبع بروبيكر الذي يؤكد أنه من المهم أن نفصل بين دراسة الانتماء للأمة Nation- ness وتكون "حالة " الأمة تالا لا ينبغي وبين دراسة الأمم بوصفها كيانات مادية وجماعات. ويعلق قائلا: " لا ينبغي أن نسأل " ما الأمة؟ " وإنما ينبغي بالأحرى أن نسأل: " كيف يتأسس الانتماء لأمة، بوصفه شكلاً سياسيًا وثقافيًا – في قالب – فيما بين الدول؟ " (المصدر نفسه: ١٦) وقد تبدو هذه نصيحة حكيمة، ولكن إذا فكرنا فيها، فإنها يمكن تطبيقها على ما يكاد يكون أي مقولة اجتماعية أخرى قد نذكرها – الطبقة الاجتماعية؛ التصنيف الجنسي؛ التصنيف العرقي، وما إلى ذلك – وغالبًا ما يمكن أن تؤدي إلى سيطرة هاجس التفكيك الذي لا يصل أبدًا – بشكل فعلى يحكن أن تحليل ما يجرى: "على أرض الواقع".

إن للسؤال: "ما هي الأمة؟" رنينه الخاص بالطبع في دراسات النزعة

القومية. وهو عنوان محاضرة مشهورة ألقاها إرنست رينان Renan في عام ١٨٨٢ أصبحت منذ ذلك الحين مرجعًا إلزاميًا لكل باحث في الموضوع. وإذ يتخذ رينان – كنقطة انطلاق له – من الأمم: "ذات الوجود القومي الكامل "، مثل فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا (و لكن ليس ألمانيا لأسباب سوف نأتي إليها)، فإنه كان أكثر اهتمامًا بالحالات الإشكالية. فعلى سبيل المثال: لماذا تكون هولندا أمة ولا تكون هانوفر كذلك؟و لماذا تستمر فرنسا بوصفها أمة بعد أن يكون مبدأ الحكم الوراثي الذي خلقها قد اكتسحته الأحداث وزال من الوجود؟ ولماذا تكون سويسرا أمة وهي ذات اللغات الثلاثة، والديانات الثلاثة والأجناس الثلاث أو الأربع، بينما لا تكون توسكانيا كذلك؟ ولماذا – يسأل رينان – تعد النمسا دولة – وليست أمة؟.

ثم يبحث رينان الأسس "الموضوعية "اللامم - كل بدوره؛ ففيما يتعلق بالعرق Race - من الواضح أن دماء الأمم الحديثة مختلطة، بينما لم تكن كذلك في القبائل وفي مدن الأزمنة القديمة (أو كانت أقل اختلاطًا بكثير). وفي تعليق مثقل - دون تبصر بثقل التاريخ المقبل للقرن العشرين - يسخر من تعريف "القومية "أو الأمة من خلال (نقاء) الدم قائلاً: ليس لأحد الحق في أن يمضى وسط العالم مشيرًا إلى جماجم الناس ثم يأخذ بأعناقهم قائلاً: "أنت من دمنا؛ إنك تنتمى إلينا! " - (إيلى وسني Suny - Ely & Suny)، ولقد مات رينان بعد عشر سنوات من إلقاء محاضرته، فلم يعش لكي يرى بالتحديد هذا التلويح للإشارة بالأصابع وقياس الجماجم في يعش لكي يرى بالتحديد هذا التلويح للإشارة بالأصابع وقياس الجماجم في النصف الأول من القرن العشرين، والذي بلغ ذروته في الفاشية. وكما أن العرق لا يمكن أن يحدد الأمم وكذلك لا يستطيع المشتبه فيهم المعتادون: اللغة والدين والمصالح المادية والطبيعية. فاللغة على سبيل المثال: "تغرى وهناك أمم تتحدث ذات اللغة التي يتحدث بها من يقهرونها. وعلى سبيل المثال وهناك أمم تتحدث ذات اللغة التي يتحدث بها من يقهرونها. وعلى سبيل المثال وهناك أمم تتحدث ذات اللغة التي يتحدث بها من يقهرونها. وعلى سبيل المثال وهناك أمم تتحدث ذات اللغة التي يتحدث بها من يقهرونها. وعلى سبيل المثال وهناك أمم تتحدث ذات اللغة التي يتحدث بها من يقهرونها. وعلى سبيل المتل وهناك أمم تتحدث ذات اللغة التي يتحدث بها من يقهرونها. وعلى سبيل

المثال، لم تلق حركات التحرر القومي في أمريكا اللاتينية صحوبة في استخدام الإسبانية كوسيلة لإثارة شعوبها وحشدهم (ويليامسون ١٩٩٢) وكانت الإنجليزية هي اللغة الرئيسية للنزعة القومية في الهند، وفي أيرلندا، على الرغم من شكوك بعض القوميين المحليين الأصلاء. وقد أشار ماكس فيبر Weber إلى أنه توجد في الحقيقة دول عديدة تحتوى كل منها على أكثر من مجموعة لغوية واحدة، وأن وجود لغة واحدة مشتركة كثيرًا ما لا يكون كافيًا للحفاظ على الشعور بالهوية القومية (فيبر - ١٩٧٨ كثيرًا ما لا يكون كافيًا للحفاظ على الشعور بالهوية القومية القومية على الرغم من سلطانه الأيديولوجي ورغم السبل ذات التأثير القوى التي تتوسل الرغم من سلطانه الأيديولوجي ورغم السبل ذات التأثير القوى التي تتوسل بها النزعات القومية الحديثة إلى ما دعاه هايز Hayes: "الشعور الديني" - (هايز - ١٩٩٠). فرغم هذا لم يفرض الله (تعالى) على أمة ما أن تكون كذلك.

وإذا كانت العوامل المادية مما لا يمكن تجاهله، فإن أنماط الأعمال المستقلة والمتميزة ليست ما يصنع الأمم وحدها. ويقول رينان، في تعليق يشير من بعيد إلى الاتحاد والمجموعة الأوربية المقبلين: "إن الاتحاد الجمركي (الزولفرين Zollverien) ليس وطنًا" - (إيلي وسني؛ ١٩٩٦ - الجمركي (الزولفرين أنه تنبأ بأنه من المحتمل أن يحل اتحاد كونفيدرالي أوربي محل الأمم، وهو تعليق يسبق عصره بشكل واضح. وبينما لا يمكن تجاهل المصالح المادية والاقتصادية، فإن النزعة القومية تحتاج إلى ما هو أكثر من تلك المصالح بكثير. ومن المفيد هنا أن نتذكر قول شاتوبريان Chateaubriand: "إن الرجال (كذا) لا يسلمون أنفسهم للقتل من أجل عواطفهم " - (ذكره كونور عصالحهم؛ إنما يسلمون أنفسهم للقتل من أجل عواطفهم " - (ذكره كونور عدد عند طرفيه: " المصالح " و" العواطف " لأن هذا الفصل سيعني يتواجد عند طرفيه: " المصالح " و" العواطف " لأن هذا الفصل سيعني

تجاهل مغزى المصالح " القومية " التي تدفعها عوامل " عقلانية " بكل معنى الكلمة (بالمعنى الجيو – سياسى) بقدر لا يقل عن المصالح الاقتصادية. وأخيرًا فإن القوميين قد يستفيدون كثيرًا من الجغرافيا (الأنهار والجبال والتربة) ولكن مثل هذا التصور الجغرافي السياسي يتجاهل حقيقة أن الأمة: "هي أسرة روحية وليست جماعة يحددها شكل الأرض ". (رينان؛ عن: إيلي وسنى – ١٩٩٦ – ٥٠).

إذن، فما هو المطلوب، تبعًا لرينان؟ إنه - إذ يتحدث لغة القرن التاسع عشر - يفترض أن الأمة في جوهرها "روح" أو مبدأ روحي، أو نوع من الضمير المعنوى. ويختتم قائلاً: "إن الأمة - على ذلك - هي تضامن واسع المجال، تكون بفضل الإحساس بالتضحيات التي بذلها المرء في الماضي وتلك التي يبدي المرء استعداده لبذلها في المستقبل". (إيلي وسنني - ١٩٩٦ - ۵۳). و هذا معنی قریب جدًا مما عناه بیندیکت أندر سون Benedict Anderson بتعريفه - الذي يلقى الآن الاحتفاء والترحيب - للأمـة بأنهـا: "جماعة متخيلة an imagind Community" وهو التعريف الذي كتب بعد قرن كامل من محاضرة رينان. ولقد سكب الكثير من الحير في المدة الفاصلة بينهما، سكبه الباحثون في محاولاتهم لإرساء الجوهر الموضوعي للأمة. غير أن أقل ما يذكره الدارسون عن محاضرة رينان هو الغرض منها. لقد كان بلقى بيانا سياسيًا وليس مجر د بيان أكاديمي. لقد كان رجلاً قوميًا ليبر اليًا (فرنسيًا) أر عبته هزيمة فرنسا وضم بروسيا لإقليم الألزاس واللورين علي أساس أن هذا الإقليم " موضوعيًا " جزء من "الرايخ" الألماني. ولقد عاني رينان الكثير لكي يثبت أن التزام الناس - يومًا بعد يوم - بالإقليم الذي يخضعون للحكم فيه - هو أمر جوهري وأساسي - وهو ما أشار إليه إشارته المشهورة بوصفه: "استفتاء يوميًا" على وجود الأمة، ويمثل: " تجمعًا عظيمًا من الرجال (كذا) تملأه روح عفية وقلوب دافئة، فيخلق ضميرًا

معنويًا هو ما يدعى الأمة ". (المصدر نفسه: ٥٣). ومن الواضح أن دعواه قد صادفتها آذان صماء، فكانت مبدأ تطلب ستين عامًا شاذة وحربين عالميتين لكى يستوعبه الناس.

ومع حلول تسعينات القرن العشرين، يعد تعريف بينديكت أندرسون للأمة بأنها: "جماعة متخيلة " هو التعريف السائد دون شك. إنه - مثل رينان - ينظر إلى تلك الأشياء نظرة " روحية " أما نقطة انطلاقه فهى:

"إن الانتماء لقومية ما، أو كما قد يفضل المرء أن يعبر عنه بالنظر إلى تعدد دلالات هذه الكلمبة: "الاندماج في أمة" إضافة إلى النزوع القومي، هي منتجات ثقافية من نوع خاص. ولكي نفهمها على نحو صحيح فإننا بحاجة إلى أن نبحث بعناية كيف ظهرت إلى الوجود تاريخيًا وباي سبل تغيرت معانيها عبر الزمان، ولماذا تحظى اليوم بمثل هذه الشرعية الوجدانية العميقة".

(أندرسون: ۱۹۹۱: ٤)

إن الأمة في وجودها، في قول أندرسون، هي جماعة سياسية متخيلة، وذلك بالسبل التالية (المصدر نفسه؛ 7-۷).

- " إنها " متخيلة " لأن أعضاءها حتى فى أقل الأمم تعدادًا لن يعرفوا غالبية إخوانهم أبدًا ولن يقابلوهم، بل ولن يسمعوا عنهم، ومع ذلك ففى عقل كل منهم، تعيش صورة جماعتهم المجتمعة".
- "تتخيل الأمة بوصفها كيانًا" محدودًا "لأنه حتى لأكبر الأمم عددًا، النسى ربما تضم بليونًا من البشر الأحياء، حدود محدودة، وإن كانت مرنة؛ تقوم فيما وراءها أمم أخرى".

- "تتخيل الأمة بوصفها: " ذات سيادة " لأنها ولدت في عصر كان التنوير والثورة يحطمان فيه مشروعية الحكم الوراثي المتسلسل المستند إلى زعم الحق الإلهي ".
- "تتخيل الأمة بوصفها: "جماعة " لأنها تتصور دائمًا بوصفها علاقة ارتباط بين رفاق؛ أفقية وعميقة، وذلك بصرف النظر عن الاستغلال وعدم المساواة الفعليين اللذين قد يسودان كل أمة ".

إن علينا أن نلاحظ – متبعين أندرسون – أن الأمة " متخيلة " وليست "خيالية ". وهو يلقى باللوم – فى مقاله – على إرنست جيلنر بسبب السطر الشهير الذى كتبه قائلاً: "إن النزعة القومية ليست يقظة وعى الأمم بنفسها، وإنما هى تخترع الأمم من حيث لم يكن لها وجود". (جيلنر؛ ١٦٩١: ١٦٩). ويشير أندرسون إلى أن جيلنر يخلط بين: "الاختراع" و"الاختلاق" و"الزيف" بدلاً من أن يتحدث عن: "التخيل" و "الخلق" أو "الإبداع"؛ وبتعبير آخر فإن الأمة: "متخيلة" وليست "خيالية" وهذه نقطة مهمة وإن كان من السهل عدم الانتباه إليها، وسوف تكون أساس هذا الكتاب. وقد يحق لنا أن نقول – في نقد مضاد لأندرسون – إنه لم يسع إلى تطوير سبل تحقق عملية "التخيل" هذه والحفاظ عليها. فعلى سبيل المثال قد لا نجد صعوبة كبيرة في إثبات أن أصل أمة ما ومنبعها fons et origo هو أمر زائف؛ غير أنه أمر مختلف أصل أمة ما ومنبعها fons et origo هو أمر زائف؛ غير أنه أمر مختلف ما وخصوصيته. ومثلما سنرى في القسم التالى، فإن الكثير من المناقشات ما وخصوصيته. ومثلما سنرى في القسم التالى، فإن الكثير من المناقشات حول النزعة القومية تركزت حول هذه النقطة المثيرة للخلاف.

أما التعليق الذي طرحه كيدوري Kedourie والدذي قال فيه: "إن النزعة القومية عقيدة أو مبدأ جرى اختراعه في أوروبا عند بداية القرن التاسع عشر". (١٩٦٠ - ٩) فيفرض طرح أسئلة أكثر إثارة للاهتمام من الأجوبة. فهل يمكن أن نكون واثقين - مثلاً - أن لا شيء يشبه تلك النزعة

قد سبق العصر " الحديث "؟ فإذا لم يكن قد ظهر، فلماذا حولت النزعة القومية نفسها إلى كل هذا العدد الكبير من الأشكال، وهل ستستمر في "القرن الحادي و العشرين"؟.

إن النزعة القومية مليئة بالألغاز. إنها شكل من أشكال "الممارسة" لا "التحليل". (بروبيكر)؛ وهي تتقدم بوصفها ظاهرة شاملة عالمية، غير أنها خصوصية ومحلية بشكل لا يمكن تجنبه (أندرسون)؛ وهي سمة من سمات العصر الحديث، غير أنها ذات جذور ضاربة في تربة شيء أقدم بكثير من ذلك العصر (سميث)؛ وهي تتعلق – أساسًا – بأمور ثقافية – اللغة والدين والرموز – غير أنها لا يمكن الفصل بينها وبين الأمور المتعلقة بالتطور الاقتصادي والمادي (نايرن).

ولسوف نستخدم تلك الأحجيات لنستعرض المجادلات والخلافات الأساسية حول النزعة القومية في السنوات الأخيرة. وربما كانت المناقشات الأكثر أساسية بينها جميعًا هي ما تعلقت بالعلاقة بين "الثقافي" و "السياسي" أو إذا اخترنا تعبيرًا آخر، العلاقة بين "الأمة" و: "الدولة". لقد تجاذبت هاتان الفكرتان فانجذبت الواحدة منهما إلى الأخرى بنجاح كبير، حتى أن قاموسنا يناضل لكي يميز بينهما. فإذا أفصحنا عن ذلك ببساطة لقلنا إن "الأمة" تكون في العادة مرادفًا للدولة. فنحن نتحدث على سبيل المثال عن "الأمة البريطانية" بينما نحن نعترف (عادة) بأنها دولة متعددة القوميات. وحتى مؤرخو هذا الموضوع الإشكالي – مثل بيندا كوللي Binda Colley (199۲) مؤرخو هذا الموضوع الإشكالي – مثل بيندا كوللي Anthony Giddens يعرف الأمة بأنها: "وعاء للسلطة له حدود جيدينز عائك بالشكل التالي: لا توجد "الأمة" بالشكل الذي استخدم به هذا المصلح هنا، إلا حين يكون للدولة سلطان إداري موحد على الإقليم الذي من تدعى سيادتها عليه (٩٩٥) و: "الدولة القومية" هي: "مجموعة مين تدعى سيادتها عليه (٩٨٥؛ ١١٩) و: "الدولة القومية" هي: "مجموعة مين

الأشكال المؤسسية للحكم تستحوذ على احتكار إدارى على الإقليم فى المعالم (الحدود) المحددة المرسومة والمعلمة؛ يشرع القانون حكمها ويقنن السيطرة المباشرة على وسائل العنف الداخلية والخارجية". (المصدر نفسه - ١٢١).

إن هذا " المزج والخلط " بين الأمة والدولة هو أمر شائع، والابد من التعامل معه بجدية - وهو ليس مما ينظر إليه ببساطة على أنه زلة من قلم جيدينز الصناع. إن ما يشير إليه هو مقدار التلازم الذي وصل إليه "الثقافي" و"السياسي" في الدولة الحديثة حتى إننا عادة ما نعامل الدولة أو الأمة باعتبار هما متر ادفين. و بتضمن التعبير التقليدي: "الدولة القومية" أو دولة الأمة Nation - State ، أن الثقافي والسياسي متلازمان متمازجان؛ وأن الشعب الذي تحكمه مؤسسات الدولة، هو إلى حد كبير متجانس ثقافيًا، بحيازته هوية لغوية ودينية ورمزية قوية ومشتركة. ولأن مؤلف هذا الكتاب، يقف - بالنسبة للزمن - عند نهاية القرن العشرين، ويقف - بالنسبة للمكان في: "أمة بلا دولة" - اسكتلندا، حيث يزداد وضوح نقص ذلك التلازم ويتحول إلى إشكالية بصورة متزايدة، فإن الحكمة التقليدية تبدو في غير مكانها. وربما نرى بوضوح أكثر من أغلب الآخرين: "الأزمة الوشيكة التي تكاد تعصف بالصلة بين الاثنين" (أندرسون، ١٩٩٦: ٨) وقد أشار بعيض الباحثين مثل كونور Connor (٤ - C.h:١٩٩٤) إلى أن عددًا قليلاً للغايـة مما يسمى "دولاً قومية" أو دول الأمم هي كذلك حقًا (وزعم أنها لم تكن تزيد على ١٠ ٪ في عام ١٩٧١). ويعاني علماء الاجتماع التاريخي كثيرًا من أجل التمييز بين "دول الأمم Nation States" وبين: "الدول القومية National States" التي تحكمها هياكل سياسية ومؤسسية مشتركة. ويعلق قائلاً: إن عددًا قليلاً للغاية من الدول الأوروبية مؤهلة لأن توصف بأنها "دول - أمم" (ربما السويد وأيرلند) وأن: "بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا.. التي تعتبر دو لا قومية National States بشكل أساسي - لم تجز اختبار هذه الصفة أبدًا بالتأكيد" (تيللي، ١٩٩٢ – ٣). فلماذا سمحنا لأنفسنا بأن نعامل الأمة والدولة بصفتهما واحدًا لا تمييز بينهما؟ إننا نواجه في هذه النقطة واحدًا من الخطوط الفاصلة العظمى بين أساليب التفكير الغربية والشرقية بشأن النزعة القومية. وقد بلور هانس كوهن Hans Kohn هذا التمييز في عام ١٩٤٥ فكان – عنده – مغزي أيديولوجي وتحليلي على السواء؛ بمعنى أنه يساعد على تبرير "تفوق" الأشكال السياسية الغربية للنزعة القومية على الأشكال الشرقية العرقية. وهو يقدم – في الوقت ذاته رواية تفسيرية لتطور مثل هذا الأشكال في ضوء المنظور السياسي الاقتصادي. (انظر على سبيل المثال مناقشة " مناطق Zones " النزعة القومية التي قدمها جيلنر في صفحات الفصل الرابع).

لقد ظهرت النزعة القومية "الغربية" طبقًا لما قال به كوهن في بلدان مثل إنجلترا وفرنسا وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة كرد فعل لتكون الدولة الحديثة؛ وكانت أساسًا – نزعة سياسية وإقليمية؛ واقترنت الأمة الثقافية بالإقليم السياسي الذي تحكمه الدولة – وكان المواطنون في جوهرهم هم أعضاء الأمة. ومع ذلك فإن الأشكال "الشرقية" للنزعة القومية (التي بدأت بألمانيا – وهو أمر له مغزاه) لم تسمح بهذا النوع من الارتباط. ففي وسطوشرق أوروبا، وفي آسيا، نادرًا ما تلازمت حدود الدول القائمة مع الهوية العرقية؛ وأصبحت النزعة القومية إلى حد كبير وسيلة لتمزيق حدود الدولة بدلاً من أن تكون وسيلة لتدعيمها وتأكيدها، وسعت – هذه النزعة دائمًا إلى إعادة رسم تلك الحدود لكي تتجاوب مع المطالب العرقية؛ ومن هنا كانت أنهم: "مواطنون" بينما كانت في الشرق ثقافية فأصبح الناس هم: "الشعب المعمق البدائي والقديم والخصوصيات المتعلقة بتراث" الأمم "على النقيض من العمق البدائي والقديم والمعايير العامة" (هتشينسون Hutchinson وسميث

الحرية الفردية والعقلانية العالمية، بينما تفتقر النزعة القومية إلى مفاهيم الحرية الفردية والعقلانية العالمية، بينما تفتقر النزعة القومية الشرقية إلى "الثقة بالذات" وتتميز ب: "بؤرة مركب نقص". وتبدو رواية كوهن متفقة مع الرأى القائل بأن النزعة القومية الألمانية بتأثرها برومانتيكية هيردر، لابد أن يحل محلها شيء أكثر عقلانية وغربية.

ولقد دامت سيطرة تصور كوهن لمدة طويلة في النصف الثاني من القرن العشرين. وفي السنوات الأخيرة تحول الكثير من الجدل لكي يتركـــز على الفوارق بين الأشكال: "المدنية / الأقليمية" للنزعة القومية (الجيدة) وبين الأشكال: "العرقية/الثقافية" (الرديئة). وقد ميز بلاميناتز Plamenatz (١٩٧٦) على سبيل المثال بين ظهور النزعة القومية " الغربية ". (في ألمانيا و إيطاليا) وسط أولئك الذين شعروا بأنهم مغبونون، ولكنهم مع ذلك كانوا قد: "تزودوا تقافيًا" بوسائل تفضل النجاح والتميز؛ وبين ظهور النزعة القومية "الشرقية " (وسط الشعوب السلافية وفي أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية) في الفترة الأخيرة وهم الذين كانوا يجتذبون نحو حضارة غريبة عنهم، والذين لم تكن ثقافتهم قد تكيفت مع الظروف الجديدة. وهي ثقافات غالبًا لم تكن ليبرالية. ويرجع انبعاث ما دعاه جيلنر بنظرية "الآلهة السوداء" للنزعة القومية منذ ثمانينات القرن العشرين - بدرجة كبيرة - إلى خوف الدوائر الغربية العالمية النزعة – من أن "صندوق باندور ا"(٤) الخاص بالنزعة العرقية اللاعقلانية قد فتح من جديد. أما اللغة المستخدمة، فغالبًا ما كانت تتحدث عن الإحساس القبائلي والقرابة والدين والمواريث الثقافية والارتباط بالأرض -وكلها تتضمن وتشير إلى أن النزعة القومية تنتمي كلية للتشكيلات

<sup>(</sup>٤) في الأسطورة اليونانية؛ صندوق منحه كبير الآلهة - زيوس- لأول امرأة من البشر وأمرها ألا تفتحه؛ ولكن فضولها دفعها لفتحه فخرجت منه كل "الشرور" كفراشات سوداء؛ فصار مثالاً لكل "سر" يخفى وراء كشفه المصائب. (المترجم)

الاجتماعية السابقة على العصر الحديث وأنه طالما تبدأ قوى الحداثة والنزعة الاستهلاكية في العمل، فسوف يختفي كل هذا. وترسم صورة "كاريكاتورية "للنزعة القومية باعتبارها: "التفكير بالدم "الذي استثار سخط المثقفين الكوزمو - بوليتانيين "مؤيدي قوى النزعة العالمية وغضبهم. وعلى سبيل المثال فقد أكد إيريك هوبسباوم Hobsbawm أن: "الميزة السياسية للحركات القومية في أو اخر القرن العشرين هي أنها سلبية بصورة جوهرية، أو بالأحرى، أنها تقسم ولا تجمع ". (١٩٩٠: ١٦٤) بل إن الكثير من الآراء المؤيدة للنزعة القومية في الغرب (مثلما هو الحال في اسكتلندي وقطالونيا) ويخرج عن طريق المألوف لكي تؤكد أن نزوعهم القومي هو من النوع غير العرقي، وغير التهديدي والمدني، وبينما لا ينكرون الطابع العرقي للنزعة القومية في أماكن أخرى فإنهم يقبلون الرأي القائل بإمكان تقسيم النزعة القومية إلى نزعة جيدة (مدنية) وأخرى سيئة (عرقية). وهكذا تتضح قوة المعتقدات الجامدة.

وبينما تتجلى الكثير من ملامح المركزية العرقية والمركزية الأوروبية في هذه التصورات والتي تدعى: "إننا من النوع الوطني Patriotic وأنتم من النوع القومي Nationalestic" - فإن الباحثين قد سعوا إلى إظهار كيف أن النزعة القومية قد ظهرت في لحظات تاريخية مختلفة. وأنها قد اتخذت أشكالاً مختلفة في أجزاء مختلفة من أوربا ومن العالم. فقد ميز إرنست جيلنر على سبيل المثال بين "مناطق التوقيت " في أوروبا، من المنطقة رقم " ١ " في أقصى الغرب حيث أنشأت النظم الملكية الوراثية الدول التي كانت موحدة تقافيًا إلى حد كبير؛ إلى المنطقة رقم " ٢ " (مثلما تبدو في إيطاليا وألمانيا) ومقننة وسابقة في وجودها (على نشوء الدولة الواحدة)؛ وصولاً إلى المنطقة " ٣ " - (وسط وشرق أوروبا) حيث فشل مزيج الثقافات المختلفة، من

المنظورات الاجتماعية والثقافية في أن يتحول إلى حدود ثقافية ودينية؛ حتى يصل في النهاية إلى المنطقة رقم " ٤ " وهي أقاليم الإمبراطورية القيصرية القديمة حيث زال النظام الديني القديم بشكل يشبه الإجهاض القسرى وحلت محله الشيوعية العلمانية الجديدة (جيلنر؛ ١٩٩٤).

وقد استخدم عالم الاجتماع الأمريكي روجرز يروببكر بدوره التمبين بين النزعتين القوميتين: "المدنية" و: "العرقية" لكي ينتفع به تحليليًا في در اسة للأنمو ذجين - الفرنسي والألماني للنزعة القومية (١٩٩٢). ويقول: إنه في فرنسا تطور تعريف المواطنة إلى القول بأنها: "جماعة إقليمية" تتأسس على "قانون الأرض - ius soli" أي على أساس تشريع أو تقنين حدود الأقليم (الأرض) ومعالمه. فمهما كان الأصل العرقي أو الجغرافي للشخص، فان كل من يقيمون على الأرض (التربة) الفرنسية يمكن - من حيث المبدأ - أن يكونوا مواطنين في الدولة الفرنسية. وعلى النقيض من ذلك في ألمانيا، حيث لم تصل الدولة الموحدة حتى سبعينات القرن التاسع عشر، فإن المواطنة تشكلت على أساس تعاقب أجيال الجماعة، أو على أساس: "قانون الدم ius sanguinis". وبتعبير آخر يحصل الطفل على "المواطنة الألمانية" إذا كان الأب حاصلاً عليها. وبينما كان الأنموذج الفرنسي متركزًا حول الدولة ويتجه إلى التمثل والاستيعاب فإن الأنموذج الألماني كان متركزًا حول "الشعب Folk" ويتجه إلى التمييز والفصل. ويؤكد بروباكر أن هذا يتطابق مع الأساليب المختلفة التي تم من خلالها إنشاء (تكوين) كل من فرنسا وألمانيا. ففي الأولى سبقت الدولة الأمة (كانت المهمة هي كيفية تحويل الفلاحين إلى فرنسيين، في عبارة إيوجين فيبر Eugene Weber) بينما في ألمانيا سبقت الأمة الدولة ولم يكن من الضروري أن يكون الألمان مقيمين على أرض ألمانية، كما لم يكن الموجودون على تلك الأرض، ألمانًا بصورة تلقائبة.

وبينما استخدم كل من جبلنر ويروبيكر القيمة التحليلية للتمييز بين المدنى والعرقى فإنه لم يؤد عند أي منهما إلى التصور المركزي العرقي الذي بثير السؤال: لماذا لا يستطيعون " هم " أن يصبحوا مثلنا " نحن "؟ و هو أيضا تمييز يمكن أن يوجه إليه النقد على أساس تحليلي. فهل يمكن - علي، سبيل المثال الإبقاء على هذا التمييز في الممارسة التطبيقية؟ وكيف يستطيع المرء أن يجد معنى - أو أن يفسر العنصرية المتوطنة في الآخر " في المجتمعات الغربية التي تعلن بقوة بالغة عن تمسكها بالتعريفات المدنية للمو اطنين؟ و فضلاً عن ذلك فإن تعليق شاتوبريان عن استعداد الناس لأن بموتوا من أجل عواطفهم وليس من أجل مصالحهم بيدو تعليقًا مناسبًا هنا. فكيف يمكن في التطبيق الفصل بين الاثنين (العواطف والمصالح)؟ هل يتمايز "الدم" عن "الأرض" إلى هذا الحد فلا تتضمن الأخيرة الأول؟ وعلى كل حال لقد كان: " المجال الحيوى lebenstraum " مفهومًا ارتبط بالاثنين جميعًا في ألمانيا الهتلرية. وثمة أيضًا مشكلة التصوير الكاريكاتيري للتعريفات المدنية بالشكل الذي يؤدي إلى جعلها تتضمن النظام والتفكير العقلاني الجيد وتدل عليه. وقد أشار ميشيل هيرزفيلد Michael Hersfeld إلى أن المجتمعات المنظمة بير وقر اطبًا ليست أكثر "عقلانية" و لا أقل "رمزية" من المجتمعات "التقليدية". فالممارسات البيروقر اطية تعتمد بقوة على الرموز و على الاطناب اللغوى مع إقامة حدود معنوبة بين الأصلاء، وبين السدخلاء (هيرزفيلد؛ ١٩٩٢). ويؤكد أن النزعة القومية الأوروبية هيى: "برهان لاهوتي علماني " secular theodicy " يشبه الدين من حيث أن كليهما يتضمن (ويشير إلى) وضعًا متعاليًا (خارج نطاق التجربة والخبرة البشريتين؟ المترجم). " وكما أنه يمكن اعتبار النزعة القومية مثلما ينظر الدين كذلك فإن الأفعال البيروقراطية هي أكثر طقوسها شيوعًا " (المصدر نفسه: ٣٧) ولقد طرح آدم سيليجمان Adam Seligman بدوره هذه النقطة ذاتها بشكل مختلف في نقده لـ: " النزعة الجمهورية المدنية " بما تتضمنه من أن المبادئ

الأخلاقية العامة هى مشروع يخص الجماعة وعموم الجمهور، وأنها نتاج اللإرادة العامة وهو ما يجعل لها بوضوح نتائج مضادة لليبرالية (سيليجمان؛ ١٩٩٥).

## الأمة: قديمة أم حديثة ؟

يمكن النقاش حول النزعتين القوميتين المدنية والعرقية في قلب نقاش أوسع حول أصول " الأمة " نفسها وطبيعتها. وهذا هو النقاش الذي يصنف أحيانًا بأنه نقاش حول الأوليات أو الأسس Primordialist، و هو في جوهر ه نقاش حول أصول الشعور القومي. فمن جانب، هناك الرأى القائل بأن الأمم كيانات أولية كامنة في قلب الطبيعة البشرية والتاريخ الإنساني يمكن التعرف عليها من خلال الثقافات المتمايزة التي يتم التعبير عنها من خلال اللغة والدين والثقافة وما إلى ذلك، ويميل هؤلاء "الأوليون" إلى أن يكونوا قوميي النزعة هم أنفسهم بتخذون وجهة نظر أساسية وجوهرية تجاه الأمة (أمتهم) لكي يبرروا لماذا هي ليست مطلوبة فحسب وإنما هي - على المدى الطوبل - حتمية و لابد لها من أن تحصل على حق تقرير المصير السياسي. وفي أيامنا هذه لايوجد إلا القليل من الكتاب الأكاديميين الذين يمكن أن يتبعوا ردر Herder وفيخته Fichte والرومانتيكيين الألمان في الدفاع عن وجهـة النظر هذه، غير أننا يجب أن بذكر أنفسنا بالدور الذي لعبه بعض الأكاديميين الصربيين الذين قدموا، بوعلى أو بدون وعي، الأسس الأيديولوجية للتطهير العرقي (سيلبر Silber وليتل Silber). غير أن الشكل الأحدث لهذا الرأى يركز على مدى قدم أو حداثة النزعة القومية.

يعيش" الحداثيون " مرحلة صعود هذه الأيام. وجوهر قولهم - في قضيتهم - هو أن النزعة القومية هي أيديولوجيات ثقافية وسياسية للحداثة

Modernity وأداة حاسمة لتحقيق: "التحول العظيم "من الحال-ة (المجتمع) التقليدية إلى الصناعية (التصنيع) وبوجه خاص لإقامة الدولة الحديثة. ويقف وراء هذا التصور كل من: جيلنر Gellner ودويــتش Deutch وأندرسون Anderson وهوبسباوم Hobsbawm الذين يرون أنها ترجع إلى القرن الثامن عشر بفلسفته السياسية العقلانية (مما يؤكد فكرة أن النزعة القومية لا تتعلق – في بساطة – بالعواطف والانفعالات). وتصبح النزعة القومية هي خليفة الدين، باعتبارها "الغراء "اللاصق الذي يربط أجــزاء المجتمع بعـضها ببعض (هايز Hayes) وبكلمات لوبيرا robera! "إن الأمة بوصفها جماعة يتم تحديدها ثقافيًا، هي أسمى قيمة رمزية للحداثة: لقد أسبغت عليها طبيعة شبه قدسية لايناظرها في ذلك سوى الدين. وفي الحقيقــة فــإن هــذه الطبيعة شبه القدسية مستمدة من الدين " – (١٩٩٤) .

ويؤكد الحداثيون أن ثمة عدة " انقطاعات " كبرى بين النزعتين القوميتين الحديثة، وما قبل الحديثة (هتشينسون Hutchinson)، إنها تستمد طبيعتها القدسية من مرحلة التنوير في أواخر القرن الثامن عشر؛ وتتسخ النزعة القومية النظرة الدينية إلى العالم وتحل محلها، وتستمد مشروعيتها من إرادة الشعب بدلاً من الله. وثانيًا مالت الأمم إلى أن تتخذ شكلاً إقليميًا مختلفًا عن الوحدات السياسية السابقة، وكان ذلك أكثر ما يكون وضوحًا في تفكك الإمبر اطوريات (النمساوية والروسية والعثمانية بشكل خاص)، وإنشاء تشكيلات سياسية أكثر سهولة وقابلية للإدارة تعكس الأسواق القومية و(الآفاق) السياسية القومية. وثالثًا، إن المبادئ التي تأسست وفقًا لها الأمم الحديثة مختلفة، من حيث أن ثمة ادعاءً أساسيًا يقول بأن الأمة والدولة سوف تتلازمان، منعكستين في ثقافة لغوية متجانسة وذات لهجة محلية متميزة. ورابعًا؛ وفقًا للحجة الرئيسية لدى بينديكت أندرسون – فإن الأمم الحديثة هي من صنع الرأسمالية المزودة بالمطبعة: " إن التقاء الرأسالية المراهدة المناهدة: " إن التقاء الرأسمالية المراهدة بالمطبعة: " إن التقاء الرأسمالية المراهدة المناهدة الرأسمالية المناهدة: " إن التقاء الرأسمالية المراهدة بالمطبعة: " إن التقاء الرأسمالية المناهدة المناهدة الرأسمالية المناهدة الرأسمالية المناهدة المناهدة الرأسمالية المناهدة المناهدة المناهدة الرأسية المناهدة المناهدة الرأسية المناهدة المنا

بتكنولوجيا الطباعة عند النقطة الحاسمة لتنوع اللغة الإنسانية قد خلق إمكانية قيام شكل جديد من الجماعة المتخيلة، هي التي هيأت المسرح – في تـشكلها الأساسي، لنشأة الأمة الحديثة " – (١٩٨٣: ٤٩). فالصحيفة اليومية، مـن خلال استخدامها للغة محلية، تجعل الأمة قابلة للتخيل ومتر ابطـة الأجـزاء. وأخيرًا؛ وهذه هي النقطة الرئيسية في تحليل جيلنر، فإن الأمم الحديثة، هـي مجتمعات صناعية ذات درجة عالية من التماسك والانـسجام الاقتـصاديين والثقافيين، لا تتسامح إزاء التمايزات والفوارق الكبيرة والثابتة (والتمـايزات الطبقية أكثر سهولة في معالجتها مالم تتلازم مع الأسواق الثقافية). وقد أكـد جيلنر أن المجتمعات الحديثة تتطلب درجات أعلـي بكثيـر مـن الحركيـة الاجتماعية، فتتطلب من هنا مستويات أكبر وأوسع بكثيـر مـن التعلـيم وبتعبيره: "يتحول كل واحد إلى كاتب " – (١٩٨٣).

ويختلف الحداثيون فيما بينهم، فيما يتعلق بما يركزون عليه من مختلف العوامل، غير أنهم يتفقون جميعًا على أن النزعة القومية هي في جوهرها تركيبة حديثة (وسوف نعود بعد قليل إلى خاصية " التركيب " في الأمة). ولقد رأينا كيف يركز أندرسون على أهمية الرأسمالية المزودة بـ " الطباعة " Print Capitalism في توليد النزعة القومية، بينما يؤكد جيلنر على دورها في عملية التصنيع. ومن التنويعات المهمة في هذه النقطة، الانتباه إلى الطريقة التي تستغل بها النزعة القومية عمليات النمو غير المتكافئ حتى تكسح أمواج التغير الاقتصادي والاجتماعي التي ولدها التصنيع في الأقاليم (المحليات) فتستثير في أعقاب ذلك المطالب السياسية بحق تقرير المصير من جانب البورجوازية المحلية.

وثمة تنويع آخر إضافى للمنظور الحداثى، يركز بشكل أكبر بكثير على العوامل السياسية أكثر من العوامل الاقتصادية. فهناك كتاب مثل برويلليسيسي Breuilly (١٩٩٦؛ ١٩٩٦) ومسيان

أساسًا – كاستجابة لإنشاء الدولة الحديثة – يقول مان: "ليست للأمة علاقـة أساسًا – كاستجابة لإنشاء الدولة الحديثة – يقول مان: "ليست للأمة علاقـة تبعية حميمة بالرأسمالية والتصنيع مثلما يقال دائمًا " – (١٩٩٥:٤٧). وثمة مجموعتان من القوى كانت لها أهمية أكبر – فمن جانب، ابتلعت الأعمـال الحربية المزيد والمزيد من ميزانية الدول (ة) منذ القرن الثامن عشر (يؤكـد مان أنه بحلول عام ١٨١٠ كانت الدولة تستهلك مابين ١٥ و ٢٥% من الدخل العام (القومي) لهذا الغرض وهو ما كان يؤدي عمليًا إلى الحرب الشاملة في القرن العشرين) وتبعًا لذلك فرض الاندفاع إلى الديمقراطية وقابليـة الدولـة للمحاسبة السياسية – على الدولـة أن تنمـي الاحتـواء الـداخلي القـومي أيديولوجيًا كوسيلة لإضفاء الشرعية على أعمالها. وكانت: "السيادة الشعبية "هي أكثر تعبير عنها اعتيادًا ووضوحًا كوسيلة لحشد المواطنين وتجمـيعهم خلف الأنظمة الجديدة.

وفى السنوات الأخيرة، وخاصة فى كتابات أنتونى سميث Smith أصبحت الفكرة "الحداثية "عرضة للهجوم، ومن الملاحظ أن الحداثيين معادون إلى حد كبير للنزعة القومية، ويسعون إلى إثبات أن الأمة تتصف بأنها كيان: "مخترع "و: "مركب "ولذا أشرنا من قبل بالفعل إلى عبارة جيلنر الشهيرة التى يقول فيها: إن النزعة القومية هى ما تصنع الأمة وليس العكس؛ وإلى أن أندرسون يظهر اختلافه مع ما أوضحه جيلنر من أن الأمم "خيالية "وليست "متخيلة ". أما المنظور العام لهوبسباوم حول النزعة القومية فهو منظور عدائى. وهو مثل الكثيرين من الحداثيين، يتخذ أسلوبًا تهكميًا لاذعًا. ويختلف سميث فى هذه النقطة، وبينما يرفض النزعة الأولية الفجة (القائلة: بأن وجود الأمة والنزعة القومية قديم وجزء من الطبيعة البشرية؛ المترجم) فإنه يشير إلى أمثلة عديدة حيث تسبق الأمم – فى وجودها، عملية التحديث. ويشاركه لوبيرا فى نظرته، ويشير إلى أن مشكلة وجودها، عملية التحديث. ويشاركه لوبيرا فى نظرته، ويشير إلى أن مشكلة

التصورات الحداثية هى أنها تعرض صورة الأمة باعتبارها تتبع من عوامل سابقة عليها، تخرجها إلى الوجود (كأنها تأكيد لمقولة: لاشىء ينشأ من العدم X nihilo) وأنها من صنع مرحلة ما بعد التنوير (لوبيرا؛ ١٩٩٤) ويقول: إن هذا هو المقابل السوسيولوجى (فى علم الاجتماع) لصنع قوالب الطوب دون قش ويقول:

"إن فكرة أن القومية مخترعة - هذه الفكرة العزيزة عند هوبسباوم وجيلنر وغيرهما من المراقبين المعاصرين - هى فكرة خاطئة بوضوح. فالقوميات الحديثة لاتستطيع أن تكون ناجحة مالم تكن متأصلة في الماضي الخاص بالعصر الوسيط، حتى لو كانت الروابط بهذا الماضيي روابط معقدة ومتعرجة ومتعسفة".

(لوبيرا؛ ١٩٩٤: ٨٦)

ويعرف سميث مجموعة الخرافات (الأسطورية) والرموز والممارسات الثقافية – تلك التى يطلق عليها: التجمع العرقى / الثقافي الذي تشكل بواسطة خرافة أسطورية مشتركة عن الأصول، وشعور مشترك بتاريخ واحد وأسلوب واحد للحياة ويقول: " إن الأمة الحديثة، لكى تصبح أمة حقًا تحتاج إلى ما يوحدها من أساطير ورموز وذكريات من ماضيها العرقي السابق على الحداثة " (سميث، ١١،١٩١١). إن حيازة إقليم واقتصاد ونظام تعليمي ومنظومة تشريعية لاتكفى في حد ذاتها. فالأمم تحتاج إلى العواطف والانفعالات وليس إلى مجرد المصالح وحدها، والروابط بالدين واضحة. ويلاحظ سميث قائلاً: " إن الانتماء إلى: " تجمع له تاريخ ومصير " قد أصبح بالنسبة للكثيرين طريقًا إلى الإيمان الديني – أو بديلاً له، قبل وأكبر من أية أحداث فردية دنيوية يمكن أن يؤدي إليها أي عمل جماعي مما يوحي به أو يلهمه – هذا الإيمان ذاته" (المصدر نفسه؛ ١٢). إن الإحساس بماض

مشترك ومصير مشترك أيضًا، هو قبل كل شيء - قوة الدفع الأيديولوجية التي تدفع الدولة الحديثة إلى الأمام. وإلا فكيف كان لها أن تقنع المزيد من الناس بأن يموتوا في سبيلها في زمن الحرب - طواعية بقدر يزيد أو يقل - أكثر من أي وقت سابق في التاريخ؟

ويؤكد سميث أنه بينما قد تكون هناك اختلافات بين التجمعات السكانية العرقية ethnic القديمة والحديثة، فإنها اختلافات في الدرجة وليس في النوع. وبصورة مشابهة، تتجاهل النزعة الحداثية العرقية تنبية لأهداف الحداثة نفسها وأغراضها؛ فالهويات العرقية – في حد العرقية تلبية وقوة على البناء عبر الزمن على الرغم من التقلبات الكبرى والغزوات، فتفرض بقوتها صنع الدول. ويحدد سميث نوعين رئيسين من التجمعات العرقية أديا إلى إرساء أسس الدول الحديثة. فهناك – من جانب – النوع الفئوى، أو الأرستقراطي الذي نما حول دولة نخبوية ومركزية قبل أن تترسب إلى أسفل (مثلما حدث في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا). ومن الجانب الآخر هناك النوع الإثنى أو السعبوى demotic العرقي الذي تولد بصورة طبيعية داخل المقاومة " الشعبية " ضد دولة قاهرة، وهو النوع الذي غذاه الدين وفئة مثقفة علمانية، تسعى إلى إعادة نفسير الهوية الدينية – العرقية وتوجيهها ضد الدولة (كما حدث في أير لندا

وباختصار، فإن سميث وغيره من أصحاب النزعة العرقية - مثل أرمسترونج Armstrong (١٩٨٢) - يؤكدون أن أسطورة الأمة "الحديثة" تبالغ إلى درجة هائلة في تأثير الصناعة والرأسمالية والبيروقراطية في تكوين الدولة الحديثة. ويقولون بأن النزعة الحداثية تعجز عن العثور على موضع الأمة في المتتالية التاريخية الخاصة بالتكوين الثقافي، ومن ثم فإنها تسرف في التأكيد على التمييز بين " التراث " tradition وبين الحداثة

modernity فتعجز دائمًا عن رؤية الجذور العميقة للأمة في الأساس التحتى، العرقي.

وتحظى أطروحة سميث بتأييد من نوع تاريخي، من جانب لياه جر بنفيلد Leah Greenfeld التي تؤكد أن الفكرة الأصلية الحديثة عن الأمـة، قد ظهرت في إنجلترا في القرن السادس عشر، فورثتها بدورها المستعمرات الأمريكية التي قامت بتطوير الصورة (النسخة) المدنية الفردية من القومية التي تميز الغرب على هذا النحو. وهي تؤكد أن الوعي القومي نما في إنجلترا من خلال إدراك مشترك من جانب الناس بكرامتهم كأفراد، وهو ما أدى بدوره إلى توليد الأفكار الخاصة بالحرية الفردية والمساواة السياسية، وهي الأفكار المتناسبة مع حركة الإصلاح الدبني البروتستانتي. وقد شجعت البروتستانتية التعليم من خلال تزامن ترجمة الكتاب المقدس إلى الإنجليزية وحركة الإصلاح الديني نفسها. وبذلك جرى تدعيم الوعي بالانتماء إلى الأمة الإنجليزية بواسطة قراءة الكتاب المقدس (بالإنجليزية). وطبقًا لما تقوله جر بنفليد فإنه: " على الرغم من عدم قدر تنا على القول بأن البر و تستانتية قد أدت إلى مولد الأمة الإنجليزية، فإنها قد لعبت دور القابلة الحاسم، التي بدونها ما كان للطفل أن يولد " (١٩٩٢ - ٦٣) . وبكلمات أخرى، فإن الانتماء القومي الإنجليزي Englishness لم يتحدد بشكل قاطع علي أسس عرقية، وإنما تحقق بواسطة - ومن خلال - القيم الدينية والـسياسية التـــى تجمعت وتركزت على الوعى الفردي (في تعارض بالطبع مع الأمم " البابوية Popish " - التي ظلت متمسكة بتبعيتها للكنيسة الكاثوليكيــة الرومانيــة -المترجم).

وعند جرينفيلد تمثل الحالة الأمريكية الاستقلال الجوهرى للانتماء القومى عن كل من العوامل العرقية والجغرافية والسياسية، فتؤكد طبيعة هذا الانتماء المفهومية والأيديولوجية؛ فتعلق - جرينفيلد - على ذلك بقولها:

"لما كان الانتماء القومى هو الهوية الأصلية للسكان الأمريكيين، وهو الانتماء الذى سبق تكوين الإطار الجغرافى والسياسى والمؤسس لهذه الهوية، فإن تحليل النزعة القومية الأمريكية لا يركز على ظروف نشأتها، وهى ظروف غير إشكالية أو لا تمثل مشكلة ما، وإنما يركز على نتائجها وتأثيراتها التى يمكن – في هذه الحالة – ملاحظتها فيما يكاد يكون شكلاً خالص النقاء". الحالة – ملاحظتها فيما يكاد يكون شكلاً خالص النقاء".

وتمبل جربنفبلد إلى أن تتخذ نظرة تكاد أن تكون نظرة بوتوبية إلـــى النزعة القومية الأمريكية، فتعتبرها أقرب تحقق لمبادئ النزعة القومية الفردية والمدنية. غير أن كارلتون هايز Carlton Hayes الباحث الأمريكي في موضوع النزعة القومية قد نظر نظرة أكثر تشاؤمًا إلى مواطنيه. فقد كتب - في ثلاثينات القرن العشرين - يقول: " إن النزوع اليي التماسك القومي ينتشر بيننا انتشارًا كبيرًا. ونحن لا نتسامح بشكل فريد وخاص، و لا نتساهل إزاء أي نوع من الانشقاق الداخلي أو الخروج على الجماعة، وإزاء جميع الأجانب والأقليات بيننا ". (هايز - ١٩٤٨ - ٢٣٠). وتثير الحالة الأمريكية الاهتمام، حيث إنها تبدو مناقضة للرأى القائل بأن القومية، أو النزوع القومي تتطلب - على الأقل - نوعًا من: " الجذور الأولية ". ويتغلب أنتونى سميث على هذا الاعتراض بأن يشير إلى أنه بينما أصبحت الولايات المتحدة مثالاً رئيسيًا واضحًا للنوع "القومي الإقليمي" من الجماعات السياسية ومن سطوة النزعة القومية الإقليمية، فإنها قد كان لها جذورها المتمثلة في المواريث الأنجلو - أمريكية البروتستانتية المستمدة من الأجداد البيوريتان (التطهريين) الذين أشهروا فكرة المصير الفريد والمتميز لــــ الـشعب المختار " في: "أور شليم الجديدة الأمريكية الشمالية". ويختتم كلامه قائلا: "ولقد

تدعمت هذه الخرافة الأنجلو – أمريكية عن الانتخاب البيوريتانى بواسطة الخرافات العلمانية الرومانتيكية المتعلقة بالثورة والدستور وعصر الآباء المؤسسين البطولي" – (سميث - ١٩٩١ – ١٥٠).

إن مثل هذا الدليل القائل بأن الوعى القومى قد سبق - فى نشوئه - ما تعلمنا أن ندعوه: "التحديث Modernisation "حتى فى أنموذجه الرئيسى، أى فى إنجلترا - إن مثل هذا الدليل يبدو متناقضًا للأقوال الحديثة التى تقرر أن النزعة القومية لم تنشأ إلا فى أعقاب عملية التحديث هذه، أو بعد قسرن على الأقل من الإصلاح الدينى البروتستانتى. ويطرح سامى زبيدا Sami على الأقل من الإصلاح الدينى البروتستانتى. ويطرح سامى زبيدا العرقسى المشترك - كان نتاجًا للانتماء للأمة (القومى) وليس سببًا له. وبكلمات أخرى، إن الوحدة العرقية فى المجتمعات ذات التاريخ الطويل من الحكومات المركزية، مثل إنجلترا وفرنسا، لم يكن سببًا، وإنما نتيجة بالتحديد - لتلك العمليات السياسية التى سهلت عملية تمركز الحكم. فالانتماء القومى الإنجليزى أو الفرنسى، تكون على يد الدولة نفسها، وبواسطتها بعد نشوئها. ويقول زبيدا:

"ليست النزعة العرقية المشتركة والتضامنية نتاجًا لعوامل جماعية مما يرجع للحداثة، وإنما هي نتاج – في حد ذاتها – للعمليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحولت – في الغرب – بشكل مؤسسى – إلى الدولية والمجتمع المدنى، وقد أصبحت تلك المؤسسات هي الآباء الذبن تنسب إليهم الحداثة ".

(زبیدا - ۱۹۸۹ - ۳۳۰)

فالنزعة العرقية، هي نفسها تكوين ثقافي من نتاج النزعة القومية، بدلاً من أن تكون سببًا لها . ويزعم زبيدا أن الأولوية ينبغي أن تعطى للعمليات

الاجتماعية الاقتصادية التي تصهر الأمة فتمنحها إهاب الدولة. وحيثما تكون تلك العمليات أكثر نجاحًا، يتضح أن العمل العرقي نفسه يدفع إلى الوجود بالدولة القومية (دولة الأمة). وتكمن هنا قضية منهجية. فحيثما تتجح الدول فإنها تحرك وتحشد المشاعر والدوافع العرقية. وحيثما لا تتجح فإن هذه المشاعر والدوافع تتلاشى. وبذلك فإننا لا نجد أمامنا أساسًا إلا مجموعة من الحالات الناجحة المختارة بدلاً من أن نواجه تشكيلة من كل الحالات الممكنة.

وقد أكد جون هتشينسون John Hutshinson زميل سميث في تحرير كتابه، أنه بينما توجد أرضية مشتركة بين الحداثيين وبين العرقيين للعلى من أبرز علاماتها أن المعسكرين كليهما يعترفان بالفارق الكيفي في ضبيعة الدولة الحديثة – فإن ثمة نقاطًا مهمة يختلفان فيها. فهناك أولاً: درجة أو مدى هذا الاختلاف. فالحداثيون يؤكدون أن الدولة الحديثة – بوصفها جماعة سياسية – هي قومية بصورة جوهرية – وليست محلية – في توليد واستحضار من تؤلفهم وراءها وحولها. أما العرقيون فيظاهرون استمرارية الغة والتراث الشعبي والتقاليد والعادات والوعي المشترك، ويسعون إلى المتعادة أهمية الدافع العرقي وتأثيره في التاريخ.

وثانيًا: هناك نزاع حول فكرة وجود تحول نحو الحداثة. ويؤكد هتشينسون أن الحداثيين يزعمون حدوث تحول غير مسبوق نحو مجتمع من نوع مختلف كيفيًا مرتبط بالنزعة القومية. ويعلق على ذلك قائلاً: إنه يعنى أن العديد من الدول القومية تسبق في وجودها عملية النصنيع، ويعنى – فضلاً عن هذا – أنه لا توجد رابطة سببية بين هذه العملية وبين (انتشار) التعليم الجماهيري الذي تعتمد عليه النزعة القومية. فعلى سبيل المثال لم يفرض التعليم الجماهيري إلا في سبعينات القرن التاسع عشر، أي بعد ما لا يقل عن قرن من بدء عملية التصنيع؛ وبعد (إذا كانت جرينفيلد على صواب) عدة قرون من تأصل جذور الوعى القومي. وفضلاً عن ذلك، فإن " التصنيع "

يعد تفسيرًا هزيلاً لظهور النزعة القومية؛ لأنه يتجاهل حقيقة أن النزعة القومية كانت – غالبًا – رد فعل ضد التصنيع بدلاً من أن تكون لاحقة متممة له؛ ولأنه يعجز عن تفسير عدم ظهور أية علامة تشير إلى تضاؤل النزعتين القومية والعرقية بعد أن يكون التصنيع قد وقع بالفعل.

وثالثاً: هناك نزاع حول المدى الذى يمكن أن يصل إليه اعتبار الأمه اختراعات مبتكرة من جانب، أو اعتبارها إعادة تكوينات قديمة شكلتها المشاعر العرقية السابقة عليها من جانب آخر. فبينما يؤكد الحداثيون أن النزعة العرقية هي أدوات متقلبة، شكلت لكى تخدم مصالح اجتماعية معينة، فإن العرقيين يبرزون فكرة أنه لابد أن يكون للنزعة القومية هزيم مسموع ومتردد و لا يمكن تفسيرها على أساس اختزالي اجتماعي – وبتعبير آخر فإن الماضي القومي ليس صفحة بيضاء rasa يمكن إعادة ابتكارها باستمرار أو يمكن تجديدها على الدوام، وإنما هو أداة حاسمة لربط الحاضر بالماضي.

فى أواخر عام ١٩٩٥، وقبل شهور قليلة من موت إرنست جيلنسر المفاجئ، التقى مع أنتونى سميث فى جامعة وورويك لمناقشة مواقف كل من المحداثيين والعرقيين (وهى المناقشة التى نشرت فى (كتاب): الأمم والنزعة القومية - ٢ (٣) ١٩٩١) وقد كرر سميث رأيه القائل بأن الرواية الحداثية لا تروى سوى نصف القصة، أى أن الأمة هى نتاج لظروف حديثة محددة اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ غير أن هذه الرواية تعانى - فى أصل جذورها - من أنها رواية مادية بصورة يتعذر اجتنابها أو معالجتها. وبدلك يدفع الحداثيون إلى إهمال الجوانب الثقافية من الظاهرة القومية نتيجة لنزعتهم التفكيكية. ويؤكد سميث - مع ذلك أن الأمم والقوميات هى أيضنا منتجات لمواريث وتقاليد - سابقة الوجود - تراكمت وتفاعلت عبر الأجيال. والنظريات الحداثية تفسر كل شيء ولا تفسر شيئًا؛ وتسعى لأن تشمل أكثر

مما تستطيع، من كويبك الغنية حتى أريتريا الفقيرة. ويؤكد سميث أن القوميات السياسية الحديثة، لا يمكن فهمها جوهريًا - دون الرجوع إلى الروابط والذكريات العرقية الباكرة، التى يدعوها: القاعدة العرقية الرمزية. وتعد هذه القاعدة عاملاً حاسمًا لإدراك الجاذبية الوجدانية العميقة والآسرة للنزعة القومية، بينما تعالج الرؤى الحداثية تلك الجوانب معالجة محدودة قلقة برجوعها إلى حاجات تشبه حجة: "الوعى الزائف "المستمدة من الروايات المادية التى تشترك معها النزعة الحداثية في أشياء كثيرة. إن النزعة القومية "المدنية "أو: قومية الدولة، قد تكون هي قومية النظام والسيطرة، غير أن النزعة القومية العرقية العرقية تصبح سلامًا مهمًا ضد الدولة. ويقول سميث: "إن سياسة هذه النزعة هي سياسة الثورة الثقافية " - (١٩٩٦ - ٣٦٣) التي تساعد في تقسيم المنبع الداخلي الأعمق للكثير جدًا من الصراعات القومية والعرقية الناشبة الآن.

ولقد جاء رد جيلنر ردًا جذابًا شائقًا بصورة نموذجية – فقد تسساءل قائلاً: "هل للأمم سرّة!؟ ". والتشبيه هنا يأتي من استعادة المحاجة الفلسفية حول " آدم " الأول الأصلى. فلو أن آدم لم تكن له سرّة، لتأكد أن الله قد خلقه. وأن الجماعة العرقية، القومية الثقافية، تماثل السرّة. ولبعض الأمم سرّة، ليست تملكها أمم أخرى، يقول جيلنر: غير أن امتلاك السرة ليس أمرًا جوهريًا. وهو يشخص سميث فيصفه بأنه: " نشوئي ارتقائي – volutionist" لأنه يشير إلى أن لجميع الأمم " سرّة " في تناقض فاصل مع آرائه القائلة بالخلق من عدم Treationist". ويقول جيلنر: إن رواية نصف قصة القومية والنزوع القومي تكفي تمامًا، لأن الرواية الأخرى – الثقافية – التي تحكي والنزوع القومي تكفي تمامًا، لأن الرواية الأخرى – الثقافية – التي تحكي لنظر إلى الأستونيين Estonians. ففي بداية القرن التاسع عشر لم يكن لهم سمية عرقية (thnonym) ولكنهم ابتدعوا اسم يسمون به أنفسهم (لم تكن لهم تسمية عرقية (ethnonym) ولكنهم ابتدعوا

بعد ذلك ثقافة نابضة بالحياة، وماضيًا ينعكس في متاحفهم القومية. ويستخدم جيلنر هذا المثال الجيد لكي يمثل كيف تغير دور الثقافة – في العالم الحديث – تغيرًا كيفيًا شاملاً بواسطة التغييرات الاقتصادية والعلمية منذ القرن السابع عشر. ويستنتج في الختام – قائلا: "ثمة" سرَّة "بقدر معين ولكنها لا توجد في كل مكان، وهي – في العموم – غير ذات أهمية.. فالاستمرارية الثقافية عامل عارض وطارئ، وغير جوهري". (جيلنر – ١٩٩٦، ج – ٣٦٩).

وجاء رد سميث على جيلنر ردًا بليغًا حاذقًا: " لا شيء ياتى من لا شيء: Nihil ex nihilo ". ويرفض تشخيص جيلنر له بأنه نشوئى ارتقائى لأنه يقبل فكرة أن " الأمم " و " القوميات " ظاهرة حديثة بينما هي مرتبطة بجماعات عرقية باكرة. ويعلق قائلاً:

"هناك أدلة قيمة كثيرة تثبت أن الأمم (القوميات) مرتبطة بقطاعات وجماعات عرقية باكرة سابقة وأنها تتخلق من قلب أساطير عن الأصل وثقافات عرقية وذكريات مشتركة سابقة على تكون الأمة؛ وأن تلك الأمم ذات الإحساس الحي والشائع بماض عرقي مشترك، هي الجديرة بأن تكون أكثر توحدًا وتمايزًا عن تلك التي تقتقر إلى ذلك الإحساس".

(سمیث – ۱۹۹۱ – ۳۸۰)

ويؤكد سميث، في معارضة لجيلنر، أنه لا يمكن صياغة نظرية عامة عن النزعة القومية، بسبب ضخامة الاختلافات بين أزمنة المراحل وبين المسافات والمواقع. أما فيما يتعلق بمسألة: "السرَّة "فإنه يرى أنه يجب أن تكون للأمم "سرَّة"، فإن لم تكن لها؛ فإنها يجب أن تخترعها.

لقد قَدم النقاش بين سميث وجيلنر بشيئ من التفصيل لأنه يلخص - ربما - ما يعد الخلاف الأساسي في الدراسات المتعلقة بالنزعة القومية.

ولكل من الطرفين - في جوهرهما - نقاط ضعفه ونقاط قوته - فالحدائيون قادرون على إظهار كيف ترتبط أيديولوجيات النزعة القومية بعمليات التغير الاجتماعي والاقتصادي،التي ترتبط - بشكل خاص - بالمصالح المادية والسياسية التي تولدها عملية: " التحديث ". وأما نتاط ضعف هذا الرؤية (المقاربة) فتتمثل في أنها لا تعالج المسائل الثقافية ولا تتناولها تناولاً جيدًا، لأنها مقاربة تفكيكية أكثر مما يجب. وهي أيضًا فجة بوضوح في تعريفها للثقافة. فقد يود المرء أن يضم إلى هذا التعريف الحوامل المؤسسية للثقافة (مثل المنظومة التعليمية) التي تتمتع بدورها بقدرتها على تشكيل المعتقدات والقيم. (ثانيًا) ومثلما سوف نرى في الفصل الرابع، فإن تركيز الحداثيين على المجتمع الصناعي الرأسمالي يجعل النزعة الحداثية أقل قدرة على تناول ومعالجة ما قد ندعوها التعبيرات المابعد - حداثية، أو الحداثية المتأخرة عن النزعة القومية. فلو أن النزعة القومية كانت أيديولوجيا قوية غالبة، أعلنت عن ظهور المجتمع "الحديث " فكيف لنا أن نفسس "قورانها" الآن بأن هذا المجتمع يبدو كأنه يبتعد متلاشيًا، أو - على الأقل - "قورانها" الآن بأن هذا المجتمع يبدو كأنه يبتعد متلاشيًا، أو - على الأقل - يقوم بتغيير نفسه متحولا - بدوره - إلى شيء جديد؟

أما قوة الحجة العرقية فتكمن في قدرتها على اقتفاء أبعاد النزعة القومية، وبخاصة فيما يتعلق بكيفية تعبئة وتحريك الماضى الأسطورى أو العرقى. وهذه نقطة مهمة بسبب القوة الوجدانية التي لا يمكن الشك فيها التي يتمتع بها تاريخ " الأمة "، وهو عامل تميل التصورات الحداثية إلى التقليل من شأنه أو إهماله كليًا. ومن جانب آخر يتعين على العرقيين أن يكافحوا لكي يدركوا وجود مظاهر وعمليات الانقطاع - التي لا يمكن إنكارها - بين الماضى والحاضر. بل إن سميث نفسه، في رده على جيلنر، اضطر إلى الاعتراف بأنه إن لم تكن للأمم " سرة " تقافية، فإن عليها أن تخترعها. ويبدو أن القضية - إذن - قد أصبحت هي مقدار ما يتعين اختراعه؛ وأصبحت تبحث أمورًا تتعلق بالدرجة وليس بالنوع. وإذا شئنا

صياغة مجازية لتساءلنا: كم يلزم من " القش " الثقافى لصنع قوالب طوب سياسية؟ فإذا كانت الإجابة: "ليس كثيرًا " فلربما كان الحداثيون والعرقيون أقرب - بعضهم إلى البعض مما يحبون أن يدعوا..

## علم اجتماع النزعة القومية

بالنظر إلى انغماس علماء الاجتماع في دراسة النزعة القومية يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان هذا العلم قد أنتج نظرية متماسكة منهجيًا عن تلك النزعة. غير أن تساؤلنا سوف يكون سُدى، وبلا نتيجة إلى حد كبير. ويرجع هذا جزئيًا إلى أن علم الاجتماع قد نما وهو يحمل جدول أعمال مهام مختلفًا، هو بالتحديد تفسير التحول العظيم للمجتمع من مرحلة ما قبل التصنيع وما قبل الحداثة إلى مرحلة الصناعة والحداثة؛ ووضع نظرية عامة - بشكل موسع - عن: "المجتمع ". وقد كان لكل واحد من مؤسسي علم الاجتماع - ماركس ودوركايم وفيبر - منظوره الخاص للقومية، غير أنه لم يكن منظورًا رئيسًا في مشروع كل منهم. ومع ذلك فلقد اشتبك كل منهم مع القضايا الاجتماعية والسياسية لعصرهم، وكان اشتباكهم مع تلك القضايا - أساسًا - أساسًا - أساسًا - أساسًا - أساسًا - أساسًا . وألمانيا.

وقد عاش ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣) عبر الانقلابات العنيفة في القرن التاسع عشر بما فيها توحيد ألمانيا التي شملت متاهة الدويلات والدول والإمارات (الألمانية). ولقد ظن أن ألمانيا أكثر تخلفًا من فرنسا وبريطانيا واتخذ موقفًا نقديًا من الانتماءات القومية Nationality بوصفها خدعة، أو وسيلة وأداة للبورجوازية الحاكمة تستخدمها لتوسيع مصالحها: " إن جماعة المصالح هذه الموجهة ضد البروليتاريا في داخل البلاد، موجهة (أيضاً) ضد بورجوازية الدول الأخرى خارج البلاد وهذا هو ما تدعوه البورجوازية:

القومية" - (جويبرنو Guibernau - ١٩٩٦ - ١٩٩٦ اليان الشيوعى - مرة أخرى: "ليس للعمال وطن... والاختلافات والعداوات القومية بين الشعوب تزداد تلاشيًا يومًا بعد يوم ". (المصدر نفسه ١٥، ١٦). ولقد كان (ماركس) بالطبع مخطئًا في تتبؤاته، غير أنها أعربت بوضوح عن رأيه القائل بأن النزعة القومية لم تكن سوى تعبير عن المصالح البورجوازية.

وبعد عام ١٨٤٨، وتحت تأثير أنجلز Engels، عدًل ماركس آراءه لكى يميز بين تأييد القضايا القومية في الأمم "التاريخية " - وخاصة حيثما تدعم تلك القضايا نمو قوى التاريخ الدافعة بما تقدمه من مساعدة واستثارة لثورة بروليتارية في المدى الأبعد - وبين مثل ذلك التأييد في الأمم "غير التاريخية " مثل الأمم السلافية Slavic الصغرى، وخاصة التشيك Checs التي ليس لها الحق في أن تدعى لنفسها انطباق معيار ماركس عليها. ومثلما فعل فيبر Weber بعده، فقد اتخذ ماركس في بعض الأحيان مواقف مؤيدة فعل فيبر تجاه النزعة القومية وثقافتها. ولكن على الرغم من آرائه المشهورة عن النزعة القومية، فإن ماركس لم يقم بصياغة نظرية محددة ومتكاملة بشأنها، مفضلاً أن يفصل الآراء القائلة بأنه في المجتمعات الطبقية، فإن الإطاحة بالدولة وليس تقوية دعائمها بوصفها أداة للبورجوازية، وإنه لا شيء وخاصة أيديولوجيا تلتف حول النزعة القومية - ينبغي أن يعيق قيام ثورة بروليتارية.

أما الرأى المأثور والشائع، القائل بأن اهتمام ماركس بالنزعة القومية بدأ بعد عام ١٨٤٨، وأنه جاء تحت تأثير إنجلز، فقد انشغل بمناقشته رومان زبورلوك Roman Szpurluk) الذي يؤكد أنه في عام ١٨٤٥ بدأ ماركس في كتابة مقال عن: " المنظومة القومية للاقتصاد السياسي " كتبه ليكون ردًا نقديًا على ما كان كتبه من قبل فريدريش ليست Friedich List.

و بعتقد زيور لوك أن النزعة القومية لم تكن نتاجًا للثورة الصناعية مثلما كانت المار كسية؛ وإنما سبقتها متأثرة بتفاعل كل من الثورة الفرنسية (و هي مؤثر قوى مهم أيضًا على الماركسية) والنزعة الرومانتيكية الألمانية وتطورات أحداث أوروبا الشرقية، وبشكل خاص، تطورات المسألة البولندية. وكان "ليسنت" - و هو معاصر لماركس - قد نادى ويَــشّر بالتــضامن و التعــاون الطبقى في بناء قوة الأمة، وأكد أن جماعة الأمة، التي يحدد معالمها المعيار الثقافي، هي الأساس الحقيقي للجماعة السياسية. (و ينعكس إحياء الاهتمام بكتابات فريدريش ليست في المقال الذي كتبه ديفيد - ليفي فبور - David -Levi Faur (۱۹۹۷) الذي طبق أفكاره في الاقتحاد السياسي علي دور الدولة في ظل العولمة). ولقد كان هذا الموضوع الخاص بيناء "دولة الأمـة" كدولة قوية، وخاصة في ألمانيا، معتقدًا شارك فيه ليست، ماكس فبير مثلما سنرى فيما بعد. أما هدف در اسة زبورلوك: "الشيوعية والنزعة القومية" فهو إظهار أن انتقاد الماركسية للقومية لم يكن يقل عن نقدها للاقتصاد السياسي الرأسمالي وأن النزعة القومية لا يمكن أن تكبت أو تخفت سواء في ظل الرأسمالية أو في ظل الشيوعية. ويستنتج في الختام قائلاً: "إن الاعتراف الشائع الآن بأن كلا من القومية والطبقة مكونات أساسيات للهوية الفردية وللشرعية السياسية، لهو دليل على مقدار العمق الذي تمتعت بــ صــياغة النظرة الحديثة بفضل أيديولوجيتي النزعة القومية والماركسية". (زبورلوك -176. - 1911.

وعلى الرغم من العداء التاريخي بين الاشتراكية والنزعة القومية، على حد ما يلاحظه جويبرنو، فلقد كانت بينهما نقاط تشابه مثلما كانت بينهما نقاط تضارب واختلاف. حيث كانت كلتاهما: "حركتين للخلاص"، في حالة الاشتراكية من رأسمالية البورجوازية؛ وفي حالة النزعة القومية من المستعمر الأجنبي. وعلى الرغم من تمتع كل منهما بالنظر إلى المستقبل

البعيد بتفاؤل شديد، فلقد وجدت كلتاهما الساحة الملائمة للنضال، الطبقي أو القومي، في الدولة الحديثة. وفي التطبيق العملي، تعين علي الاشتراكية والنزعة القومية أن يتحدا في الكفاح من أجل قضية واحدة في الحركات المناهضة للاستعمار، وخاصة في القرن العشرين. ولقد كان تأييد ماركس وانجلز – في سبعينات القرن التاسع عشر – لتحرر أيرلندا من السيطرة البريطانية، كان سلفًا مبكرًا لهذا التحالف. ويؤكد زبورلوك أنه في روسيا، تمكنت النزعة القومية من العيش مع الاشتراكية: "في بلد واحد" حيث تمكن ستالين من "ترويس" الشيوعية السوفيتية، كذلك فإنه يمكن اعتبار لينين: "أول شيوعي قومي". (المصدر نفسه – ٢٣٢). ولقد رسخت النزعة القومية من العيأت المواء.

أما المؤسسان التقليديان الآخران لعلم الاجتماع: إميل دور كايم المدال الم

درايفوس؛ ولم يؤيد النزعة القومية، فأدانها وهاجمها باعتبارها شكلاً متطرفاً ومرضيًا للوطنية Patriotism. ويتمثل جوهر فكرته في أنه بينما تآكل الدين واضمحل في المجتمعات الحديثة، فقد تحولت خصائصه الأبدية إلى: "تقديس الدنيوي " مع ما استلزمه هذا التقديس من شعائر وطقوس ذات طبيعة وطنية. وبكلمات أخرى فإن لكل من الدين والنزعة القومية ما يكفي من النفوذ الأيديولوجي اللازم لفرض التماسك على الجماعة السياسية. وقد كان تصور دوركايم عن " الوعي الجمعي " أقرب ما يكون إلى تصور روسو عن: "الإرادة العامة Seligman " (سليجمان Seligman - ١٩٩٥) وبهذا الشكل يمكن اعتباره مفكرًا غير ليبرالي: " يرغب في أن يحبس الأفراد أخلاقيًا ومعنويًا لأنه اعتقد أنهم لا يستطيعون أن يتدبروا أمور حياتهم بأنفسهم" - (هال الما - ١٩٩٥).

ولقد عرف دور كايم النزعة الوطنية Patriotism باعتبارها: "عاطفة تشرك الفرد في المجتمع السياسي بقدر ما يشعر أولئك الذين يحملونها أنها تربطهم بهذا المجتمع برباط عاطفي ". (جويبرنو - ١٩٩٦ - ٢٨، ٢٩). ومع ذلك فإنه لم يعتبرها عاطفة دائمة مستقرة أو قادرة على البقاء، حيث يقوم توتر فطرى بين المثل الأعلى القومي المناساني (و قد كان يفضل أن يقوم في النهاية وطن Patrie أوربي) ومع ذلك، وحتى يحين مثل ذلك الزمن فإن " الوطن " هو أعلى أنواع المجتمعات تظيمًا يحتمل أن يعرفه الناس. وفي مقاله الدي كتبه بعد ذلك: " للها الزاء ما اعتبره الطبيعة المرضية للعقلية المعقلية المرضية المقلية عنيفًا الفكرة الألمانية. حيث يرى أن الفكرة الألمانية عن الدولة لم تكن سوى تفسير متطرف لفكرة السيادة: " إن معنى عبارة ألمانيا فوق الجميع عاله الألمانية: و لا مثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا يعلو في الأهمية الدولة الألمانية: و لا مثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا يعلو في الأهمية الدولة الألمانية: و لا مثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا يعلو في الأهمية الدولة الألمانية: و لا مثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا يعلو في الأهمية الدولة الألمانية: و لا مثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا المهنية الدولة الألمانية: و لا مثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا المهنية الدولة الألمانية: و لا مثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا المهنية الدولة الألمانية) و المثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا المهنية الدولة الألمانية و المثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا المهنية الدولة الألمانية و المثل أعلى و لا قيم أخلاقية " - (لوبيرا المهنية الدولة الألمانية و المثل أعلى و ا

وفي هذا الصدد اتجه دور كايم وجهة قد تضعه في تعارض مع معاصر ه ماكس فبير . ويؤكد جوبير نو أن: " فبير لم يقم بصياغة نظرية عن النزعة القومية و إنما اتخذ موقفًا قوميًا طوال حياته كلها " - (١٩٩٦ - ٣٦). ويدين هذا الرأي عن فيبر - باعتباره ألمانيا قـومي النزعـة - بـالكثير لفو لجانج مو مسن Volfgang Mommsen في كتابه: " ماكس فبير وسياسته الألمانية Max Weber die deutsch politik " الذي نشر في عام ١٩٥٩ (بيثام Beetham - ١٩٨٥ - ١٩٨٥ . ولكن النظر إلى النزعة القومية بوصفها القوة الدافعة وراء فكر فيبر السياسي يعتبر نظرًا تبسيطيًا أكثر من اللزم؛ فلقد كان هذا الفكر أمرًا شديد التركيب يمزج بين عناصر اقتصادية وسياسية و أبدبو لو جبة و جمعية: Communal (المصدر نفسه: ١٢١). كما أن اعتـــار فيير مؤمنًا بالنزعة القومية يدين بشيء ما لمقال بيرى أندر سون Anderson المنشور حديثا حيث يمز ج بين فكر كل من فيبر و جيلنر بالـشكل التالي: " بينما كان فيبر شديد الانجذاب إلى " تعزيمة " النزعة القومية التي لم يستطع أبدًا أن يصوغ نظرية بشأنها، فإن جيلنر قد صاغ نظريته بشأن النزعة القومية دون أن يتبين وجود تعزيمتها الآسرة " - (١٩٩٢ - ٢٠٥). ومثل كل العبارات المجازية المثقلة بالدلالات العديدة من هذا النوع، فإن هذه العبارة تقسو على كل من فيبر وجيلنر مثلما سنرى حين ندرس رد جلينر الانتقامي اللاذع في الفصل الرابع.

أما ستار جارت Stargardt الذي يقتطف العبارة التالية من أندرسون في مقاله عن جيلنر، فيؤكد أنه بينما كان فيبر – في رأيه: "قوميًا ألمانيًا صريحًا " – (١٩٩٦ – ١٨٠) فإنه في الحقيقة قد رفض النظريات – عن النزعة القومية التي اتخذت – كنقطة انطلاق لها " الشعب Volk " أو روح السعب Volks geist " واتخذ بدلاً من هذا – رأيًا بناءً بشأن الأمة.. وكان هدفه، مثل هدف أوتو بوير Otto Bauer – هو أن يبين بأية وسائل عارضة تستطيع

الهوية القومية أن تصل إلى الوضع الثابت، غير المعارض، الذي تتمتع بــه الجماعة Gemeinschaff الإنسانية الموحدة. (ســتار جارت ١٩٩٥). وبينمــا تلعب الدو ال الثقافية، مثل اللغة، دورًا حاسمًا، مثلما رأينا بالفعل في هذا الفصل، فإن فيبر قبل بالرأى القائل بأن الأمة والدولة مختلفتان نوعيًا. ومع ذلك فقد رأى فبير أن الأمة في جو هر ها تصور سياسي لا يمكن تحديده إلا من خلال علاقة دولة، وفي علاقة معها، ولكنها ليست متطابقة مع الدولة أو لبست هي، هي. وأكد أن الأمة: " جماعة تربطها العواطف لا تجد التعبير المناسب عنها إلا في دولة خاصة بها. وبذلك فإن من الطبيعي أن تسعى لخلق تلك الدولة " - (المصدر نفسه - ١٢٢). وفي الوقيت ذاته رأى أن الأمة - هي أبضًا - ظاهرة ذاتبة، جذورها ضاربة، عادة في العرق و اللغة والعادات أو التجربة السياسية وهي جذور يستطيع كل منها،أو أي واحد منها، أن يولد الشعور القومي. واعتقد فيبر أن العرق - من بين كل تلك العوامل - هو أقلها أهمية، بينما اللغة هي أكثر ها أهمية. فلكي توجد أمــة: (۱) يجب أن يوجد عامل مشترك ما بين الشعب يميزه عـن غيـره (مـن الشعوب). (٢) وينبغي أن يعتبر هذا العامل مصدرًا للقيمة وأساسًا للتضامن. (٣) ويجد التضامن التعبير عنه في المؤسسات السياسية المستقلة ذات الامتداد والوجود المتطابقين مع الجماعة المعنية. (بيثام - ١٩٨٥ - ١٢٢).

وقد أرجع فيبر للثقافة Kultur تلك الخصائص التي تميز جماعة من الناس عن غيرها، باعتبارها عاملاً حاسمًا في تكون الجماعات القومية والحفاظ على كيانها. وعلى حد ما يبرزه بيثام: "لقد ميز تمييزًا واضحًا بين مسائل: "الوضع السياسي Staats Politisch "التي تتعلق بسلطة الدولة وتكاملها المتماسك، وبين المسائل القومية أو: "الثقافة السياسية Politisch "التي تتعلق بالحفاظ على النفرد القومي وتدعيمه ". (١٩٨٥ - ١٩٨٥). ولقد كان تدعيم الثقافة Kultur أي التمايز والخصوصية القوميتين،

فى رأى فيبر، واحدًا من الأهداف الرئيسية للنظام السياسى. إن هذا المرزج بين السياسة والثقافة فى أعمال فيبر هو ما يقنع مومسين بأنه: "ظل قوميًا مؤمنًا بالنزعة القومية، لم يشك أبدًا فى قوميته الألمانية أو أن يخضع نزعته القومية للبحث النقدى. ولقد ظلت الأمة وسطوتها فى العالم - عنده - هـى القيمة السياسية النهائية والعظمى " - (جوببرنو - ١٩٩٦ - ٣٨).

ومع ذلك فإن ثمة مقولة أخرى. لقد تبنى فيبر، مثل ليست – الـرأى القائل بأن أكثر مهام ألمانيا أهمية فى أو اخر القرن التاسع عشر وأو ائل القرن العشرين، هو أن تتحدى الدول المتقدمة مثل بريطانيا من أجل أن تتفوق عليها، ليس اقتصاديًا فقط، وإنما سياسيًا وثقافيًا أيضًا. ولم تكن رؤية ألمانيا حولة عظمى Machstaat هدفًا فى حد ذاته – مثلما يؤكد مومسين، وإنما كانت وسيلة للوفاء بالمطالب الاقتصادية لطبقة عاملة متنامية، ولتشجيع تلك الطبقة على الالتزام بدرجة معينة من الوحدة الاجتماعية والوعى الجماعى المشترك. ولذا أكد أن الطبقة العاملة الألمانية لم تكن ناضجة سياسيًا إذا ما قورنت بنظيرتها البريطانية أو الفرنسية، ورأى أن النزعة القومية هي الوسيلة المناسبة لمشاركتها فى الثقافة القومية. وبالشكل نفسه فإن كون ألمانيا قوة عالمية، مثل جيرانها الأوروبيين يؤثر تأثيرًا ملحوظًا على طبيعة الحياة والقيم الألمانية.

وبينما تعتبر الحرب أداة لتدعيم تماسك الأمة، فقد نظر فيبر إلى الحرب العالمية (الأولى) باعتبارها كارثة لألمانيا، وهو رأى لا يتماشى مع تفسير مومسين. لقد اعتبر فيبر القوة العسكرية، ببساطة، أداة للوصول إلى هدف معين – هو النفوذ السياسى. وبالشكل نفسه، وبعيدًا عن أن يكون فيبر واحدا من أتباع نزعة التوسع الألمانى لأجل التوسع ذاته فحسب، فإنه نظر إلى الحرب باعتبارها وسيلة لدعم التماسك الداخلى للأمة، ولاحتواء قوة روسيا القيصرية وللدفاع عن استقلال الأمم الأصغر، مثل بولندا. ويعلق بيثام

على ذلك قائلا: "فى عالم من الدول القومية الكبرى (المتنافسة) لا يمكن ضمان استقلال الأمم الصغيرة إلا بالتوتر بين دولة عظمى وأخرى. وبهذا المعنى وحده تعين على ألمانيا أن تقوم بواجب أن تكون دولة عظمى" - (١٩٨٥ - ١٤٢).

فلو بحثنا لفيبر عن موضع في إطار زمانه، لأمكننا أن نرى أنه شارك في الكثير من آراء اليسار الليبرالي لعصره. فمثلما كان كارل رينر Karl في الكثير من آراء اليببرالية والاشتراكية الديمقراطية، فإنه كان يشك في طموحات روسيا الاستبدادية، وكان - بالتالي - مؤمنًا بالتفوق الثقافي للقيم الأوروبية الغربية، تمامًا مثلما كان يشك في اقتراح تفكيك إمبراطورية النمسا والمجر وتحويلها إلى مجموعة من الدول القومية المستقلة وهو اقتراح لمعارضة اقتراح آخر بتحويل تلك الإمبراطورية إلى اتحاد ديمقراطي - للقوميات، مثلما حاول الاشتراكيون الديمقراطيون أن يفعلوا عند نهاية القرن. (ستارجات - ١٩٩٥).

وبشكل عام، إذن، أعطى المؤسسون الثلاثة لعلم الاجتماع للنزعة القومية، موقعًا مركزيًا من أساليبهم في النظر إلى العالم، ومع هذا فلم يقم واحد منهم بصياغة نظرية محددة واضحة بشأنها. فبالنسبة لماركس استندت نظريته عن الدولة إلى رؤيته لتاريخ المجتمع باعتباره تاريخا للصراع الطبقى؛ وبالنسبة لدوركايم، تعد الدولة أداة لفرض النظام الأخلاقي، وأيديولوجيتها هي النزعة الوطنية. أما عند فيبر فالدولة أداة سياسية، ولكنها أداة تحتاج إلى كل من أيديولوجيا قومية متمايزة خاصة، فيطلب منها بالتالى أن يكون هدفها الرئيسي هو حماية تلك الأيديولوجيا.

## خاتمة

لا تتمتع الخرائط الفكرية التي عبر علم الاجتماع بخطوطها حتى وصل إلينا لكى نستخلص معنى محددًا للنزعة القومية، إلا بقيمة محدودة، فلقد صممت تلك الخرائط - بشكل جوهرى - لكى تفسر وتشرح شيئًا آخر - وهو ظهور المجتمع " الحديث " - كما أنها كانت من إبداع عصر آخر. أما في نهاية القرن العشرين فإننا نواجه تجليًا مختلفًا للظاهرة. فالأمر هو مثلما كتب بينديكت أندرسون Benedict Anderson: "إن قومية محمولة تقرأ متحت علامة: "الهوية"، تبرز بسرعة مع تحرك الشعوب في كل مكان".

ولسوف نستعرض في هذا الكتاب التجليات الرئيسية للنزعة القومية: في شكلها التقليدي في عملية بناء الدول في القرن التاسع عشر؛ وفي حركة ونزعة – التحرر القومي في القرن العشرين، ولكننا سوف نستعرض أيضًا أحدث تشكلاتها – النزعة القومية الحديثة moo - nationalism أيضًا أحدث تشكلاتها النزعة القومية المجتمعات الغربية؛ والنزعة القومية في مرحلة ما بعد الشيوعية. وقبل أن نقوم بهذا من الضروري أن نستكمل استعراضًا لكتل البناء الرئيسية للنزعة القومية: علاقتها بالنزعة – العرقية؛ والسطوة الشخصية للنزعة القومية، ودورها في التكوين – والابتكار – التاريخيين.



## القبيلة والمكان والهوية العرقبة والنزعة القومية

تعد مرحلة أواخر القرن العشرين، بما شاع فيها من كلم عن:
"التطهير العرقي"؛ مرحلة زمنية انطلقت فيها النزعتان العرقية والقومية دون قيد، على هواهما. وفي مجموعة - نُشرت مؤخرًا - من الكتابات المختارة قيد، على هواهما. وفي مجموعة - نُشرت مؤخرًا - من الكتابات المختارة حول العرقية كتب المحررون يقولون: "أصبحت النزعة العرقية، البعيدة تمامًا عن التلاشي قضية محورية في الحياة الاجتماعية والسياسية لكل القارات. ويبدو أن "نهاية التاريخ" قد أسست علامة دخولنا عصر النزعة العرقية: "- (هتشينسون وسميث - ١٩٩٦ - ٥). وسواء نظرنا إلى البلقان أو إلى شيشنيا (الشيشان) أو ناجورنو كاراباخ أو أفريقيا الوسطى، أو إلى منطقة أقرب إلى وطننا (يعني بريطانيا - المترجم) في أيرلندا الشمالية وأيو والحرون وأكثرها شحنًا من أكثر النزاعات السياسية الصعبة والحرون وأكثرها شحنًا من الناحية العاطفية، تبدو - في أصلها، نزاعات عرقية. ويبدو أن الآلهة السود، من منظري النزعة القومية الذين يتهمونها بالمسئولية عن إطلاق وتعبئة أنواع الكراهية العرقية، يبدو أنهم أصابوا جزءًا من الحقيقة.

ويؤكد دارسو النزعة القومية أيضًا أن كلا النزعتين، العرقية والقومية مرتبطتان برباط وثيق. فعلى سبيل المثال، يبدأ ووكر كونور Walker مرتبطتان برباط وثيق فعلى سبيل المثال، يبدأ ووكر كونور Connor مجموعة مقالات عن: "القومية العرقية nationalism" وإجابته على ذلك عدم تسميته لها ببساطة: "النزعة القومية القومية النزعة القومية بمعناها البدائي" السؤال: "ليس ثمة فارق بينهما إذا استخدمت النزعة القومية بمعناها البدائي"

- (١٩٩٤ - ١١) ويواصل قائلاً إن هذه حالة نادرة لسوء الحظ. أما لماذا يكون هذا: "لسوء الحظ" فهو أمر قابل للجدل والاختلاف، غير أنه شعور منتشر انتشارًا كبيرًا. فالنزعة القومية دون نزوع عرقى لا تعتبر هى النزعة القومية الصحيحة تمامًا.

ويتيح لنا تحليل النزعة القومية في اسكتلندا مثالاً جيدًا لذلك، وهو مثال سلبي بوضوح. ففي السنوات الأخيرة استخلص البعض كثيرًا من حقيقة أن ما يحكم النزعة القومية الاسكتلندية هو: "إحساس بالمكان" أكثر منه: "إحساسًا بالقبيلة". (سماوت Smout). وبتعبير آخر، إن الاسكتلندية بالقبيلة". (سماوت المرء اسكتلنديًا – تتأسس على العيش في إقليم من الأرض على الرغم من الاختلافات الواضحة والدائمة، الاجتماعية والدينية والجغرافية. ويعتز الحزب القومي الاسكتلندي (السسن، بالكتلادي، وأكد أن الإقامة في اسكتلندا، وليس رباط الدم المتسلسل، هو ما يمنح حق المواطنة، إذا، وحينما يتحقق الاستقلال السياسي.

وقد استخلص بعض الكتاب من هذا الإحساس "الإقليمى" بالقومية، أنه ثانى أفضل تعريف للقومية إذ غاب أى إحساس قوى بالانتماء العرقى، أو الإحساس بالقبيلة. وقد استخلص ستيف بروس Bruce على سبيل المثال دروسًا عن اسكتلندا، من خلال عمله البحثى عن أيرلندا الشمالية، لكى يؤكد أن ما يمنع ظهور نزعة قومية فى اسكتلندا حين كانت هذه النزعة تظهر فى أماكن أخرى فى القرن التاسع عشر – هو بالتحديد الافتقار إلى هوية واحدة لى: "شعب" ينتمى إلى أسلاف مشتركين، ولغة مشتركة، ودين وتاريخ مجيد واحد، ويقول: "لايوجد (لديهم) تاريخ شعبى أسطورى حديث... ولايوجد – بالتأكيد – شىء يقارن بالتاريخ المشترك الذى يغذى تفكير غالبية بروتستانت أولستر" – (١٩٩٣ – ١١) ويؤكد قائلاً: "قلو كان مثقفو اسكتلندا

في القرن التاسع عشر قد أرادوا أن يروجوا للقومية الاسكتلندية، لعجزوا عن القيام بذلك" - (المصدر نفسه؛ ١١-١١). فلقد كان (هذا) البلد مقسمًا منه وقت طوبل لغوبًا وجغر افيًا ودينيًا، وزاد على هذا مـشاركة اسكتلندا فـي (التوسع) الإمبريالي (الإمبراطوري) البريطاني بوصفها "شريكا صعيرًا" وليس بوصفها "مستعمرة" مما أدى إلى جعل النزعة القومية عاملا مساعدًا متأخرًا، قليل القدرة - جدًا - على الإقناع. ويخلص بروس إلى القول بأن النزعة الإقليميـة Territoriality - أي النزعـة القوميـة المدنيـة: Civic nationalism - هي نزعة أضعف - كقاعدة من أن يمكن أن تتولد عنها أو أن يقوم عليها ذلك النوع من الشغف الانفعالي باستعادة صفات وعالم الأسلاف والذي يتولد من شعور بالانتماء إلى: "جماعة يربطها الدم" مثلما يشاهد في البلقان وفي أفريقيا، وبالتأكيد - في شمالي أير لندا. وبينما يقبل -على سبيل المثال " أن الانقسامات الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت (في أير لندا)، أو أن الانقسامات الجغرافية اللغوية بين أهالي التلال Highlanders وأهالي السهول Lowlanders (في اسكتلندا) أصبحت أقل أهمية بكثير مما كانت في السابق، فإنه يؤكد أنه لايبدو أن ثمة ما يكفي من النزعة العرقية لنشوء نزوع قومي كامل القوة - يستحق تلك التسمية - لكي يبرز في اسكتلندا في نهاية القرن العشرين، وهو زمن كانت الدولة القومية فيه تبدو كأنها تفقد قواها على أي حال. وإننا لنجد هنا أصداء من تعليق هوبسباوم الذي يقول فيه إن بومة مينرفا القومية تطير في غسق الدولة القومية عند غروبها (۱۹۹۰-۸۳).

ليست مهمتنا في هذه المرحلة أن نطرح الرأى المقابل؛ إنما سوف نلخص هذا الرأى قرب نهاية هذا الفصل. إن قيمة رواية بروس في أنها تفصح بوضوح عن العلاقة التقليدية بين الانتماء العرقي Ethnicity وبين النزعة القومية، جاعلة من الأخيرة دون الأول ظاهرة عابرة لاجذور لها ولا

قوام. وهى تهى الناعلامة بارزة نافعة يمكن بالاعتماد عليها أن نفحص ما تعنيه النزعة العرقية في مقابل نشوء النزعة القومية. تقول لياء جرينفيا الحداثة":

Leah Greenfeld في در استها: "النزعة القومية: خمس طرق إلى الحداثة":

"فى القوميات ذات الأصل العرقى، ينضج الانتماء القومى nationality مرادفًا للانتماء العرقى؛ وتفهم الهوية القومية غالبًا على أنها انعكاس أو إدراك بامتلاك خصائص ومميزات بدائية أولية أو موروثة، مكونات للعرق الأصلى، مثل اللغة والعادات والارتباط بإقليم بعينه والنمط الجسمانى"

(جرینفیلد؛ ۱۹۹۲ – ۱۲)

غير أن مثل هذه الدوال التى تحدد "العرق" لاتؤدى - تلقائيًا - إلى إيجاد " هوية"؛ لأن المفتاح سوف يظل هو كيفية اختيار الفرد لأن يتطابق هو مع تلك الخصائص. وتقول جرينفيلد: إن الهوية إدراك: فإذا لم تكن هوية بعينها تعنى شيئًا عند السكان المعنيين، فليس لهؤ لاء السكان تلك الهوية المعينة ". (المصدر نفسه: ١٣). وهذه نقطة أساسية - وسوف تكون فكرة هذا الفصل هي أن محددات الهوية تهيّء المفتاح اللازم لفهم كل من النزعة العرقية والنزعة القومية بشكل يجعل " التاريخ " مرشدًا قليل الغناء في ظروف أو اخر القرن العشرين.

ونتطلب " النزعة العرقية " شيئًا من التوضيح التعريفي. وثمة اتفاق على أنها ظهرت كمصطلح في العلوم الاجتماعية في منتصف القرن العشرين؛ ويعزى ظهور المصطلح إلى كل من ليود وارمر Lloyd Warmer في عام ١٩٤١ وديفيد رايزمان David Reiseman في عام ١٩٤١، وذلك قبل أن تظهر الكلمة - ظهورًا رسميًا - في: "قاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية" في أو اخر سبعينات القرن. وقد يبدو هذا صعب التصديق بالنظر

إلى أن الانقسامات العرقية كانت موجودة بوضوح بوصفها مميزات أساسية لمجتمعات ما قبل العصر الصناعى؛ غير أننا نشير هنا إلى استخدامها كمفهوم علمى فى العلوم الاجتماعية. وتشير المصادر الأمريكية إلى أن علماء الاجتماع كانوا يستخدمونها لكى يصفوا ويفسروا أنماطًا متمايزة ومتباينة من المستوطنات (التجمعات السكانية) فى مدن الولايات المتحدة قائلين إنها: "جماعات عرقية ". وكان بوسع طلاب مدرسة شيكاجو (لعلم الاجتماع) فى العشرينات والثلاثينات أن يعترفوا بظاهرة الفصل أو الاختلاط العرقى أو (و) العنصرى المتباين. ومع ذلك فإن المقال الأساسى الكلاسيكى، الذى كتبه روبرت بارك Robert Park بعنوان: "المدينة - The "عام ١٩٢٥ والذى يحتوى على المقتطفات الرئيسية من أعمال مدرسة شيكاجو حول المجتمعات الحضرية - لايحتوى مطلقًا على أية إشارة مرجعية إلى العرق، أو النزعة العرقية.

وبشكل عام، وعلى سبيل الحصر، كان اعتبار المرء منتميًا إلى عرق Ethnic في السياق هو اعتباره: "آخر Other ":أسود أو إسباني الأصل أو يهودي أو بولندي أو أيرلندي وما إلى ذلك، ولم تعتبر الجماعات القومية الكبرى "أعراقًا ". ولقد كانت الجماعة التي اشتهرت بالاسم الذي أطلق عليها، ريجبي بالتزيل Baltzell - أي جماعة: الواسبس Wasp.s أو حماعة: الواسبس White Anglo Saxon أو جماعة: البروتستانت البيض الأنجلو ساكسون Protestants المنافقة الذي في مقابلها تتحدد جماعات " هم" الخارجة عن الإطار. ومثلما لاحظ مايكل بانتون تتحدد جماعات " هم" الخارجة عن الإطار. ومثلما لاحظ مايكل بانتون واحد " لأن: "أعضاء تلك الجماعات لايعتبرون أنفسهم تجمعًا عرقيًا، وإنما واحد " لأن: "أعضاء تلك الجماعات العرقية، هي: "من ليسوا إيانا"، وإنما آخرون، فإن الجماعات العرقية، هي: "من ليسوا إيانا"، وإنما آخرون،

مختلفون، عادة ما يكونون أقل مرتبة من جوانب رئيسة. ولقد أشرنا في الفصل السابق إلى رأى جرينفيلد القائل بأن سكان الولايات المتحدة يمثلون تجمعًا "عرقيًا "حيث إنهم ليسوا جماعة تجمعًا "قوميًا "قوميًا "ولكنهم لايمثلون تجمعًا "عرقيًا "حيث إنهم ليسوا جماعة عرقية واحدة. وليكن هذا ما يكون، فإن بعض التجمعات العرقية تعتبر أكثر مساواة من تجمعات أخرى؛ وقد تكون ثقافة الولايات المتحدة وأسطورتها السائدة – مثلما يلاحظ أنتونى سميث هي ثقافة: "النزوع العامي للارتباط بالأسلاف Vernaculer Ancestralism" بالنظر إلى جذورها الأيديولوجية في النزوع البروتستانتي، الأنجلو أمريكي في القرن الثامن عشر. وفي السنوات الأخيرة، يساعد التحدى اللغوى لهيمنة اللغة الإنجليزية من جانب الأمريكيين ذوى الأصول الإسبانية، يساعد في تعريف تلك الجذور. وينجح المدافعون عن الوضع القائم، مثل إدوارد شيلز والاهمة بوصفها وحدة واحدة " لأن المجتمع عن الوضع القائم، مثل إدوارد شيلز الأمة بوصفها وحدة واحدة " لأن المجتمع المدنى تعبير عن الأمة، وهذه بدورها هي التجلي المبين لجوهر القيم المدنى تعبير عن الأمة، وهذه بدورها هي التجلي المبين أبي المبين المقال فيما يقول شيلز – سوف يتغير المقادة. فإذا تغيرت اللغة – على سبيل المثال فيما يقول شيلز – سوف يتغير كل شيء بعدها على طول المجرى الاجتماعي.

وللاستخدام الحديث لاصطلاحات: العرق والنزعة العرقية والجماعة العرقية وما إليها تاريخ لغوى. فكلمة "عرق "أو: "جماعة عرقية: Ethnic "جاءت من الكلمة اليونانية القديمة: Ethnikos التي تعنى الوثنى أو الهمجى. أما Ta ethne فتعنى: الأجانب، الغرباء. وقد وجد هذا المصطلح طريقه إلى توصيفات الشعوب غير المختارة، الأغراب، مثل: غير – اليهود (أماميم amamim؛ جرينفيلد؛ ١٩٩٢ – ٤) أو غير المسيحيين فيما بعد. وفي الجانب الروماني، كانت كلمة ناسيو natio – تعنى: سلالة breed أو جماعة سلالية Stock أو جنس مميز Race، واستخدمت عادة للإشارة إلى الأجانب في تعارض مع المواطنين (مواطني روما) الذين اعتبروا شعبًا "متحضرًا "أو

منظمًا. ولم يحدث فيما بعد إلا أن أصبح معنى كلمة" الأمة: nation"، هو الجماعة المميزة من الناس، الذين يتميزون بنسب سلالى ولغة وتاريخ مشتركين. وتؤكد جرينفيلد أنه في إنجلترا في القرن السادس عشر أصبحت كلمة: " الأمة" مرادفًا لكلمة: " السعب The People " وتقول: " إن هذا التحول الدلالي أشار إلى ظهور أول أمة في العالم، بالمعنى الذي تستخدم به الكلمة الآن، فبدأ عصر النزعة القومية " (جرينفيلد، ١٩٩٢: ٦).

إن الدرس المستخلص من هذا التاريخ المختصر لأصل الكلمة، هو أن علينا أن نكون حريصين حذرين في استخدام التصنيف المعقد – الذي يؤخذ على علاته – والذي ينطوى داخله مدلول: "العرقية "والنزعة المرتبطة بها. إن "لغة "هذه النزعة، على حد ما يبرزه أنتوني كوهين Anthony بها. إن "لغة "هذه النزعة، على حد ما يبرزه أنتوني كوهين بشكل Kohen: "يشير إلى قرار يتخذه شعب ما لوصف أنفسهم أو آخرين بسشكل رمزى باعتبارهم حملة هوية ثقافية معينة " – (١٩٩٣؛ ١٩٧١). فللنزعة العرقية علاقة بعملية تسييس الثقافة: "فهي بذلك – من جانب – دعوى بامتلاك ثقافة خاصة بعينها، مع كل ما ينطوى عليه ذلك. فالعبارة التي تصف شخصا – في شمالي أيرلندا بأنه: برود Prod) ليست عبارة وصفية بشكل واضح؛ إنما تحمل قيمة مضافة إما سلبية أو إيجابية، فهذا يتحدد بمن يتحدث إلى من " – (المصدر نفسه). وهذه لحظة مناسبة للعودة للإشارة إلى ملحظات ستيف بروس. فليست اللافتات التي تسمى بعض الناس بنتول بروس. فليست اللافتات التي تسمى بعض الناس بناك محايدة أو وصفية، وإنما ينبغي تقسيرها في سياق ما يطرح من لافتات محايدة أو وصفية، وإنما ينبغي تقسيرها في سياق ما يطرح من دعاوي اجتماعية و ثقافية.

<sup>(°)</sup> كلمة – أو تعبير – فى اللهجة العامية لأهالى أولستر (شمال أيرلندا) تعنى – اختـصار: بروتـسنتانتى، وخاصة إنجليزى/ أيرلندى – بروتستانتى. وعادة ما تكون تعبيرًا عدائيًا. (عن: قاموس راندوم هـاوس ويبستر – الطبعة الثانية – ۱۹۹۸ – Random House Unabr. Dict.Sed.Ed.1988

وتبرز نقطة أخرى – على يد ستيوارت هال Stuart Hall حينما يدافع عن تعرية القطاعات " العرقية " في السياق البريطاني. فإن ما تعنيه النزعة العرقية بالتحديد هو القضية المطروحة للامتحان، مثلما يثير الجدل حول أي اللافتات يتعين استخدامها في الساحة البريطانية. فالمسسألة ليسست مسائلة تسميات أو كلمات تستخدم لتسمية تلك القطاعات، وإنما هي مسألة الرموز المثقلة بالمعاني التي تكمن وراء تلك القطاعات. ويؤكد هال، أنه لاينبغي للخلافات الأيديولوجية التي ثارت حول مصطلح النزعة العرقية، أن تجعل المصطلح نفسه حاملاً –لايقبل الاختبار والنقد – لعملية التنميط العرقيي. ويقول:

مايزال علينا أن نقوم بالكثير من العمل لكى نفصل بين النزعة العرقية فى توظيفها فى إطار الخطاب السائد، عن تساويها مع النزعات القومية، والإمبريالية (الإمبراطورية) والعنصرية والدولة، وهي نقاط الجذب التى تركزت وشيدت حولها النزعة العرقية البريطانية أو الإنجليزية بتعبير أكثر دقة.

(هال، ج -۱۹۹۱ - ۱۲۲)

وبهذا الشكل يكون كل شخص قد وضع في مكانه عرقيًا، ولكن دون أن يخضع لشرط المكان. ويقول إن مهمة السُّود هي أن يطوروا سياسة (فكر سياسي) تتعلق بالعرقية وتستند إلى التباين والتنوع وتحمل عليهما. ويقول هال، إن كتاب بول جيلروى Paul Gilroy: " لالون أسود في العلم البريطاني هال، إن كتاب بول جيلروى There A`int No Black in the Union Jack "ولم لا؟" بينما ليست مهمتنا هنا أن نقدم إجابة، فإن السؤال يطرح بالفعل اللغز الواضح في الأدب: لماذا – على الأقل في السياق البريطاني – لاتربط الأدبيات المكتوبة حول: العرقية والقومية بينهما إلا نادرًا، أو أبدا؟.

## النزعة العرقية، والجنس والانتماء القومي

النزعة العرقية مصطلح يساعد في وصف ما ألفنا تسميته بن العلاقات بين الأجناس" وذلك قبل أن يطرد مصطلح: "الجنس race" مفردات اللغة. ويؤكد كتاب مثل روبرت مايلز Robert Miles أن "الجنس" فير مفهومًا تحليليًا، وأنه ليس له وجود مستقل بعيدًا عن " النزعة العنصرية Racism". يشبه ذلك ضمنيًا أن ليس للأمم Nations وجود مستقل خارج نخطاب الخاص بالنزعة القومية القومية القومية المتحوم على كل من: "الجنس" و: "الأمة" أن يتم بناؤهما وإعادة إنتاجهما اجتماعيًا في شكل مفتعل، أي بوصفهما جماعات متخيلة موقعها هو النظريات التي تتضمن تأكيد أن الاختلافات هي اختلافات طبيعية. وتسمح فكرة مايلز له بأن يقول إنه بينما تشيد العقائد القومية عادة على أسس جنسية Racial، فإنه توجد اختلافات خاخل المملكة المتحدة: ففي اسكتلندا حلت: "المسألة القومية" جزئيًا (رغم أنها ناعمال) السياسية في هذه المرحلة (مرحلة الستينات والسبعينات من القرن نغمارين) مما يوحي بأن نزعة الاعتماد على الجنس ليست محورية بالنسبة نغشرين) مما يوحي بأن نزعة الاعتماد على الجنس ليست محورية بالنسبة نغشرين) مما يوحي بأن نزعة الاعتماد على الجنس ليست محورية بالنسبة نغشرين) مما يوحي بأن نزعة الاعتماد على الجنس ليست محورية بالنسبة نغشرين عما هي في إنجلترا" – (٩٩٣) ٧٠).

ويعتبر مايلز واحدًا من عدد ضئيل من الكتاب الذين يشركون "الجنس" مع النزعة القومية (وهو يضع الكلمة بين علامات التنصيص كعلامة على نيذها والتبرؤ منها) ومع النزعة العرقية. ويميل المرء إلى ترجيح أن شكه في مصطلح: " الجنس " إنما يرجع إلى، (أو يحمل على) شكه في " النزعة عرقية" التي لاتظهر في فهرس مصطلحاته إلا مرة واحدة حيث يشير إلى هذا المصطلح باعتباره مصطلحًا متفقًا عليه رسميًا. ويؤكد الرأى المقابل أن: الأقوال التي تنكر الجنس بوصفه مكونًا إيديولوجيًا أو اجتماعيًا هي أقوال

كثيرة، ومع ذلك فليس واضحًا السبب الذي يدفع الطبيعة الاجتماعية للجنس إلى جعله أقل مصداقية " - (رودكين؛ ١٩٩٣ - ٦٤٤). ويشارك الكثيرون من الكتاب ستوارت هال رأيه حيث يقول: إنه يتعين استرجاع هذا المصطلح بوصفه وسيلة لفهم وإشاعة سياسات التباين والتنوع. وبينما يعترف هال بالاحتياج إلى بذل الكثير من الجهود لعزل النزعة العرقية عن الخطاب العنصري / الإمبريالي / القومي، فإنه لايعتقد بأن المصطلح ذاته ينبغي توطينه بشكل دائم في هذا السياق.

ويتخذ بعض علماء الأنثروبولوجيا (الأناسة) الاجتماعية موقفًا أكثر إيجابية إزاء النزعة العرقية والجنس، مثلما يفعل ميشيل بانتون Michael Banton (۱۹۸۳). إذ يؤكد بانتون أنه بينما ليس للجنس - بوصفه مقولة بيولوجية - تأثير على سلوك الناس، فإنه يقدم بالفعل عونا محددًا بوصفه علامة لتحديد الأدوار؛ وبعبارة أخرى، فإن مايراه الناس ليس هو الجنس، وإنما يرون التنويعات النمطية / الظاهرية التي يعزون إليها المعني الاجتماعي، تمامًا مثلما تكتسب المقو لات البيولوجية الأخرى- مثل السس والذكورة والأنوثة - مغزى في التفسيرات الثقافية التي يقومون بها. وبالشكل نفسه، فإن استخدام " الجنس " في علم الاجتماع يركز على سبل استخدام الخصائص الجسدية - مثل لون البشرة - كأساس لتحديد هويـة الجماعـة، ويتضمن مصطلح: " النزعة العرقية " أن الخصائص الثقافية، مثل اللغة والعادات والدين وما إليها تقوم بعملها بوصفها معالم تحديد ثقافية مهمة. ويقول: إنه ليس بوسع أحد أن يسمع أو يرى أو يشم أو يتذوق أو يلمس "العرقية" أو الانتماء العرقي؛ وإنما نحن نعرفها فقط عبر العلامات التي تدل عليها. وعلى ذلك فإن خريطة صورة الاختلافات العنصرية والعرقية ترسى و فقا للاختلافات الاجتماعية - الاقتصادية في مختلف المجتمعات بطرق وسبل مختلفة.ففي مجتمعات أمريكا اللاتينية تستخدم " تدريجات " أكثر دقـة وتعقيدًا، تعكس علائق اجتماعية واقتصادية أكثر تعقيدًا مما يوجد (مثلها) في (جنوبي) الولايات المتحدة حيث يستخدم تقسيم "عنصرى "أكثر بساطة. ويؤكد بانتون أن العلماء الاجتماعيين لايندفعون إلى استخدام مصطلح: "العنصرية" بسبب اهتمامهم بكيفية استخدام الناس – وحشدهم – للمقولات العرقية في سلوكهم:

"لا تتميز وتتحدد علاقات الأجناس على أساس المغزى البيولوجى للملامح الجسدية المميزة، وإنما على أساس الاستخدام الاجتماعي لتلك الملامح بوصفها علامات تحدد عضوية الجماعة والأدوار التي يتوقع من الناس أن يلعبوها. إن مشكلة علاقات الأجناس - وهي المشكلة التي طال عمرها - هي المشكلة المتعلقة المتعلقة بكيفية نشوء وتخلق مجموعات تتحدد بمثل تلك العلامات، وكيفية الحفاظ عليها، ثم كيف تنحل غالبًا.."

ويتفق توماس إريكسين Thomas Eriksen إلى حد كبير مع بانتون حول استخدام النزعة (التقسيم) العرقية؛ فيقول: إنها "تظهر وتتخذ مغزاها عبر مواقف ومواجهات اجتماعية؛ وعبر سبل الناس في التلاؤم مع مطالب الحياة وتحدياتها " - (١٩٩٣ - ١). وبينما قد يكون " العرق " ذا قيمة وصفية ملتبسة، فإن مغزاه - وأهميته - يكمنان في حقيقة أنه تكوين ثقافي لا يتضمن مغزاه " الموضوعي "، وقد يمكن أن نجد دراسات عن " ذوى الشعر الأحمر " لو أن أصحاب النفوذ كانت لديهم نظرية مشابهة عن خصائص شخصية الأشخاص ذوى الشعر الأحمر.

أما فيما يخص العلاقة بين النرعتين العرقية والقومية، فإنهما متمايزتان بما فيه الكفاية في فكر كل من بانتون وإريكسين. فالأول يؤكد أن

الخلافات القومية هي خلافات سياسية بشكل جو هرى، تتحدد من خلال العلاقة بالدولة؛ حيث يقول: "إن الإنجليز والويلزيين والاسكتلنديين، أمم يُعتدُ بها ويكونون الدولة البريطانية" ليس بوصفهم أقسامًا عرقية من أمة بريطانية أو عرق (جنس) بريطاني - (بانتون - ١٩٨٣؛ ٢٤). وبما يشبه ذلك، يُعرِّف إريكسين النزعة القومية باعتبارها أيديولوجية سياسية، تتمسك بمبدأ ضرورة أن تتطابق حدود الدولة مع الحدود الثقافية؛ بينما لا تتمسك الكثير أو الغالبية من الجماعات العرقية بأن تسيطر على دولتها. ومن هنا فإن السُود في الولايات المتحدة قد يعرفون أنفسهم بوصفهم جماعة عرقية (بل أكثر من جماعة واحدة) ولكنهم لم يسعوا إلى أن يطابقوا بين تلك الاختلافات الثقافية وبين الحدود السياسية. وهذا هو ما يعنيه سميث بقوله: إن الطموحات العرقية في الولايات المتحدة هي طموحات طائفية المنافية وكين الحدود السياسية. وهذا هو ما يعنيه سميث بقوله الن الطموحات الثقافية العرقية في الولايات المتحدة هي طموحات طائفية تصبح حركة قومية.

ويشير إريكسين إلى أن مفتاح الهوية العرقية والقومية كليهما هو الاختيار الذاتى (أو التحديد الذاتى. للهوية Self-identification؛ وهو يستخدم التمايز بين مصطلحى: "الفعلى" Emic (- أو المقطع المناقض)؛ وبين "الثانوى" Etic (أو: المقطع الصوتى(٢)) وذلك لكى يوضح أن الأول يشير الثانى إلى تحديد الأهالى لهويتهم بأنفسهم بينما يشير الثانى إلى تصور لمن يكتب

<sup>(</sup>٦) المقطع المناقض Emic وحدة مهمة أو تبدو كذلك من المقطع الصوتى الكامل أو الــ: Phonemic في اللغة؛ تؤدى وظيفة مناقضة ولكنها مظهرة لوظائف الوحدات الأخرى؛ اشتقها من كلمة: Phonemic اللغوى الأمريكي المعاصر كينيث بايك Kenneth Pike. والمقطع الصوتى etic هو ما قلد يبدو والمقطع الصوتى Phonetics والمقطع الصوتى وفعلاً المادة المادة الخام الغة (أي الصوتيات: Phonetics) دون أن تكون لهذه المادة نفسها أحداث مهمة فاعلة في المنظومة (أو: اللغة) كلها.. والمتسرجم عدن قساموس: Webester's والشانوي" و"الشانوي" و"الشانوي" لتوضيح المعنى.

تحليلاً عن هذه الهوية. وتستأهل عملية خلق الجماعات العرقية والقومية و المحافظة عليها وتحللها، أن تدرس بدورها طبقًا لما يقوله بانتون. فالجماعات العرقية غالبًا ماتكون أقليات مهاجرة تسعى إما إلى أن تحمي هويتها، أو أكثر من ذلك حدوثًا، وهو أن تسعى إلى تحقيق ميزة تفاضلية عن ضريق التثاقف (التفاعل الثقافي - accultration: وعلى غرار ذلك: " تنتهي لْجِماعات القومية - غالبًا - حينما يتوصل الأعضاء الأكثر تأثيرًا ونفوذًا وسطها إلى استنتاج مشابه (أي أنهم أصبحوا غير قادرين علي أن يقدموا أعضاء الجماعة المنافع والمكاسب ذاتها التي تتاح في المجتمع على سَاعه) مثلما فعل الاسكتانديون حيال (الوضع الذي أنشأه) قانون الاتحاد عدم ۱۷۰۷ "(۷) – (بانتون – ۱۹۹۶؛ ۱۵). ویفترض أنه کان علی بانتون ن يقول أيضنًا: إن ما تحقق بالفعل تحت نظر الاسكتلنديين من فقدان لأيــة مكسب في إطار ذلك الاتحاد قد أدى إلى إز دياد (تصخم) السعور \_\_الاسكتلندية". وهي نقطة مهمة؛ لأنها توضح أن الانتماء العرقي / القومي نِس عملية (لعبة) ضياع شيء ثم العثور عليه بشكل خطى مستقيم، وإنما هي عملية تبني وتشكل وتحشد في سياق أوسع وأكثر تركيبًا وأعقد في منطقه و حرکته.

والمنظور الرئيسى هنا هو ذلك الذى قدمـه عـالم الأنثروبولوجيا نزويجى فريدريك بارت: Fredric Barth الذى يعد بحثه بعنوان: "الجماعات و تحدود العرقية" عام ١٩٦٩ من أكثر دراسات العرقية والقومية تأثيرًا، ومن كثر ما يرجع إليه من هذه الدراسات. ويطرح بـارث القـضية بالأسـلوب لنَقنيدى الذى يقوم على تخيل كيفية تشكل الجماعات العرقية:

<sup>( `)</sup> يَقَصد قانون اتحاد مملكتى إنجلترا واسكتاندا؛ مع اعتبار كل من مقاطعتى: ويلز، وشمال أيرلندا ( وأرنستر ) كيانات "قومية" - تتكون منها جميعا "المملكة المتحدة" - البريطانية. (المترجم)

"إننا مدفوعون إلى أن نتخيل أن كل جماعــة تقــوم بتطوير قالبها الثقافي والاجتماعي في عزلة نــسبية، في استجابة – بشكل أساســي – للعوامــل البيئيــة المحلية، عبر تاريخ من التكيف والابتكار والاستعارة الانتقائية. ولقد أنتج هذا التاريخ عالمًا من الــشعوب المنفصلة، لكل منها ثقافته الخاصة، وينتظم كل منها في مجتمع يمكن – بشكل مــشروع– أن يُعــزل – بغرض وصفه – كما لو كان جزيرة منفردة بذاتها.." بغرض وصفه – كما لو كان جزيرة منفردة بذاتها.."

والمقصود هذا هو أن النزعة القومية - على سبيل المثال ليست هـى حشد - أو تعبئة مجموعة من الاختلافات العرقية الموضوعية - ذات التاريخ الطويل، وإنما هي حشد وتعبئة الخلافات التـى يعمـد ممثلوها أو يميلون إلى النشوز والمفارقة. وبتعبير آخر فإن الاختلافات الثقافية، مثـل الاختلاف في اللغة أو الدين، بل حتى في لون البـشرة، ليـست خـصائص أساسية ولا نهائية وإنما هي مؤشرات (دلائـل) اجتماعية، نتجـت عـن صراعات ما - في المحل الأول - ولم تكـن هـي المؤدية إلـي تلـك الصراعات. إن قدرة الناس الذين يعيشون في إقليم ما، علـي أن يظهـروا بمظهر المتجانسين الموحدين؛ أو أن يعتقدوا أنهم متجانسون موحدون - فإنما المظهر) هو المفسر لها ولا هو سببها. فالكتاب الذين كتبوا عـن البلقـان - على سبيل المثال، يتحدثون عن الجيران الذين عاشوا طوال عدة عقود مـن السنين، أو حتى طوال عدة قرون بدرجة معقولة من التفـاهم والانـسجام، وكيف تنمو فجأة كراهية هائلة متبادلة بينهم على أسـاس أنهـم صـربيون وبوسنيون وكروات. ولا يمكن تفسير هذا النشاط على أسـاس المنافـسات

العرقية بعيدة الغور وطويلة ألعمر، بل لايمكن تفسيرها إلا على أساس ما اختار المتحاربون أن يتذكروه وأن يعيدوا تنشيطه أو بناءه نتيجة لتغير السياق السياسى.

وبكلمات بارت فإنه: "إلى مدى ما يستخدم الأطراف الهويات العرقية لكى يصنفوا أنفسهم، ويصنفوا الآخرين للوفاء بأغراض التعامل فيما بينهم، فإنهم يكونون جماعات عرقية بالمعنى التنظيمي " – (١٩٨١: ٢٠٢-٣). فالنقطة المحورية هنا هى أنه لاتوجد علاقة متكافئة تبادلية (علاقة الواحد بالواحد) بين الانتماء العرقى وبين المؤشرات (الدوال) الثقافية. فما يهم حقًا هو أى الاثنين يعتبره الأطراف الرؤساء مهمًا أو دالاً؛ ولأى أهداف وتحت أى ظرف. ويواصل بارت قائلاً: "يستخدم الأطراف بعض العوامل الثقافية بوصفها علامات وإشارات تدل على الاختلافات، كما يتجاهلون عوامل أخرى؛ ولكن في بعض العلاقات يقلل من شأن ويجرى إنكار بعض الاختلافات الجذرية ". (المصدر نفسه: ٢٠٣).

وترتبط قضية الحدود بتنويعات قوة العلامات الثقافية. فالحدود الاجتماعية هي ما تحدد الجماعة المعنية، وليست المادة الثقافية التي تحتويها تلك الحدود. فحيثما يتحدد مكان التعامل الاجتماعي، داخل أو عبر تلك الحدود، فإن هوية الجماعة سوف تحفظ وتصان أو تدعم أو تتبدد. ولن يكون ضروريًا أن يتغير بدرجة كبيرة المضمون الثقافي لجماعتين متجاورتين، ولكنهما قد يزدادان تشابها بالتأكيد. إن ما يشكل أهمية هو التعامل عبر حدود أت مغزى (ليست حدودًا جغرافية فقط وإنما أيضًا حدود اجتماعية وثقافية) وهو التعامل الذي قد يؤدي إلى الضعف أو إلى القوة. فليس صعبًا – على عبيل المثال – أن تثبت أن الناس الذين يعيشون في اسكتلندا وإنجلترا قد أصبحوا – في غالبية الجوانب – أكثر تماثلاً من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك فإن ما يهم حقًا من وجهة نظر علم الاجتماع

هو كيفية تعريفهم لأنفسهم ، كل منهم في مقابل الآخر. ومرة أخرى نتذكر البلقان؛ فقبل انفجار الحرب هناك عام ١٩٩١، كان المفترض أن الستعوب المختلفة تعيش في تلك المنطقة جنبًا إلى جنب - حرفيًا تمامًا - وأنه لسيس هناك ما يتقاتلون عليه. ومثلما يلاحظ إريكسين:

"إن الحدود العرقية التى ظلت غافية طوال عقود ، تـم تتشيطها؛ والخلافات الثقافية المفترضة والتى لم تكـن ذات مغزى لمدى جيلين قـد تـم " تـذكرها " فجـأة واستحضارها بوصفها برهانًا على استحالة أن تعـيش الجماعتين جنبًا إلى جنب. فلم يحدث إلا حينما انشغلوا بالاختلافات الثقافية أن أصبحت لتلك الاختلافات أهمية في خلق حدود عرقية."

(اریکسین ، ۱۹۹۳ – ۳۹)

ويخصص بارت مقاربة علائقية وعملياتية للانتماء العرقى ونزعته؛ فثقافة جماعة ما قد تتغير دون إزاحة الحدود العرقية، ومثلما رأينا فإن الجماعات قد تصبح أكثر تماثلاً من الناحية الثقافية في ذات الوقت الدي تتدعم فيه الحدود. فإذا كنا نحاول تعريف الهوية العرقية أو القومية، فإن ما يهم إذن، هو: ما هي تلك الحدود؟، وخاصة توصيف الشعوب لأنفسها في مقابل الآخرين.

ولقد أصبح لمنظور بارت تأثير واسع قوى في دراسة النزعة العرقية والهوية، ولكنه لم يخلص - مع ذلك - من النقد. فعلى الرغم من مقاربة بارت العلائقية والعملياتية للنزعة العرقية، فإن آبنر كوهين Abner Cohen (إريكسين - ١٩٩٣) يتهمه بأنه يعامل النزعة العرقية كما لو كانت تتمتع بوضع أساسي أصلى أو بمكانة لا يمكن اجتنابها. أي أن معاملة بارت للتوصيفات (المقولات) العرقية بوصفها إطارات تنظيمية حاوية؛ أو بوصفها

" ثوابت دائمة " بقدر معين يمكن أن تستدعى وقتما وأينما يكون ذلك ضروريًا ، فإن هذا يعنى أنها تبدو قد أصبحت صفة مطلقة ، قطعية وبدهية لميزة ثابتة (إريكسين - ١٩٩٣ - ٥٥,٥٥). إن طريقة بارت: " عبر الفعلية trans actionnalism " تعنى أن تعامل الجماعات العرقية بوصفها وحدات من الصفات الثابتة حيث تضمن الحدود الاجتماعية بقاء الجماعة. أما الحدود نفسها فتتم حراستها بواسطة حراس حدود رمزيين، مثل اللغة والدين والثقافة، وهي ما تساعد بقاء تماسك الجماعة داخليًا. ويتضمن هذا درجة من الثبات فيما يتعلق بالحدود (وبالتالى من ثبات الهويات العرقية المحددة) فمن الممكن أن يقلل من شأن تنويعات أنماط الامتز اجات العرقية وشروط تحققها.

ويعلق أنتونى كوهين Anthony Cohen فائلاً إن رأى بارت أيضاً يقوم على افتراض أن النزعة العرقية تعمم بحيث " تعم " جميع أعضاء " الجماعة باعتبارهم حملة هوية عرقية محددة وقاطعة، دون أن ينغمسوا في تصوراتهم الخاصة عن ذواتهم (كوهين – ١٩٩٦ – ١٢٠) ومن هنا فإنه رغم أن بارت يتبنى نظرة ذاتية إلى الهوية، فإن الوعى بالذات يقلسل دوره بالفعل، مثلما هو الحال مع أهمية التعبير الرمزى عن الهوية. فإن معاملة النزعة العرقية – باعتبارها إلى حد كبير – هوية " تكتيكية " يحرسها حراس حدود ثقافيون – تؤدى إلى التقليل من شأن الوعى الذاتى والتعبير الرمزى عن المرادى والتعبير الرمزى الذي يتفاوض الناس ويتحاورن بنشاط حوله وبشأنه..

<sup>(^)</sup> لم يوضح المؤلف: هل هذا الكاتب شخص آخر غير أبنر كوهين المذكور فى الفقرة السابقة أولاً. وفسى قائمة المراجع ومؤلفيها، نجد أربعة باسم "كوهين " تبدأ أسماؤهم الأولى بحرفى. أ. ب A.P. - إضافة إلى روبرت كوهين -. المترجم

## من نحن ؟ وبناء الهوية

الحلقة المفقودة هنا هي "الهوية". فنحن نجد أننا لا نستطيع أن نناقش الانتماء العرقي والانتماء القومي دون التركيز على عملية تحديد الهوية، أي على الحوار التفاوضي النشط الذي يشارك فيه الناس فيما يقومون بتكوين – أو بناء (تصورهم عن) من هم ومن يريدون أن يكونوا. وبكلمات ستوارت هال Stuart Hall:

"ليست الهوية بالأمر الشفاف ولا غير المـشكل مثلما نظن. وربما بدلاً من التفكير في الهوية باعتبارها حقيقة مكتملة البناء بالفعل تمثلها الممارسات الثقافية الجديدة، وجب علينا - بدلاً من هذا - أن نفكر في الهوية باعتبارها "إنتاجًا " لا يكتمل أبدًا، دائب الحركة والتحول ودائب التكون من داخل التمثيل -أو التجسيد- وليس من خارجه. ويضع هذا الرأى في موضع المساءلة والبحث كلا من سلطة وصحة ما يدّعيه ويقوم عليه مصطلح: "الهوية الثقافية".

(هال - ۱۹۹۰ - ۲۲۲)

فبينما من الحق أن الهويات يشيدها المشاركون في مسار الفعل الاجتماعي والسياسي، فإنها ليست من صنعهم وحدهم بشكل كلى. إننا نعمل من خلال تمثيلات ثقافية Cultural representations. ومثلما يوضح هال: "إننا لا نعرف كيف يكون المرء" إنجليزيًا "بسبب الطريقة التي تمثل لنا بها (الانتماء إلى) الإنجليزية Englishness بوصفها مجموعة من المعاني، بواسطة الثقافة الإنجليزية. ويستتبع هذا أن الأمة ليست كيانًا سياسيًا فقط وإنما شيء ينتج المعاني – منظومة من التمثيلات الثقافية" –(٢٩٢ - ٢٩٢).

ويؤكد هال أن الثقافة القومية هي نوع من الخطاب discourse البناء المعانى التي تؤثر على أفعالنا وعلى تصوراتنا عن أنفسنا وتنظم كلاً منها. أما فكرة الأمة فهي سردية narrative (بها بها – ١٩٩٠) يحيط بأصلها الغموض، وإن كانت قدرتها الرمزية على تعبئة وحفز الإحساس بالهوية والولاء أو الانتماء قدرة كبيرة. ولسوف نعود فيما بعد إلى الفكرة التي طرحها هال والقائلة بأن الهويات هي تمثيلات ثقافية أو خطابات تقوم بكل من تسهيل الاختيار وتحديده. ومع ذلك فإنه بالنظر إلى الهوية القومية بهذا الشكل، وباعتبارها متعددة الوجوه وتعدية، فإننا نبدأ في التبصر بأنها لا يمكن أن تؤخذ على علاتها، وأنها سوف تعكس قوة (سلطة) اجتماعية، وأن مورسلي Peter Worsley: "إن الخصائص الثقافية ليست مطلقات أو مقولات فورسلي Peter Worsley: "إن الخصائص الثقافية ليست مطلقات أو مقولات ذهنية بشكل بسيط، وإنما هي تستحضر لكي توفر الهويات التي تصفي في المنافسات الدائرة على موارد نادرة " – (١٩٨٤ – ٢٤٩).

كذلك فإن الثقافات القومية والهويات ليست ثابتة جامدة لا تتحرك. إنما هي خاضعة لعمليات التحور والتغير، ويسشير اصطلاح هال: "ثقافات التهجين" إلى الطرق التي تخضع بها الهويات لألعاب التاريخ، وللتمثيل السياسي والتباين، وليس من المحتمل - إلى حد بعيد - أن تكون نقية أو وأحادية الأصل والتكوين، وهو يقتطف وصف سالمان رشدي لكتابه المثير للختلاف: "آيات شيطانية" بأنه: "قصة حب لأنفسنا المهجنة" - (هال - 199؛ ٢١١).

ولقد جعل إدوارد سعيد Edward Said أيضًا من هذه النقطة، نقطة محورية في كتاباته عن: "الاستشراق" وعن: "الثقافة والإمبريالية". وهو يوضح كيف أن الإمبريالية ومقاومتها مرتبطتان إحداهما بالأخرى رباطًا لا

ينفصم؛ تحدد كل منهما الأخرى وتتصارع معها. فليست هناك: "نحن" و"هم" ذات معنى. ويقول: "لقد ذهبت أدراج الرياح تلك المتناقضات المزدوجة العزيزة لدى كل من القومى والإمبريالى على السواء" - (١٩٩٣ - (xxviii - ١٩٩٣) رغم أن لكل منهما مصلحة مؤكدة في انفصالهما الذي يحدد كلاً من النقيضين. ثم يوضح هذه الفكرة كالتالى:

"لو أنك عرفت مقدمًا أن التجربة الأفريقية أو الإيرانية أو الصينية أو اليهودية أو الألمانية هي تجربة أصيلة ومتماسكة، ومنفصلة بشكل جوهري، ولذلك فإنها لا تكون مفهومة إلا للأفارقة أو الإيرانيين أو الصينيين أو اليهود أو الألمان، فإنك – قبل كل شيء – تطرح شيئًا و على أنه شيء جوهري – بينما هو خلق بشكل تاريخي وكان نتيجة للتفسير، وهو بالتحديد وجود الأفريقية أو اليهودية أو الألمانية، وعلى هذا، وجد الاستشراق والاستغراب".

(سعيد – ۱۹۹۳؛ ۳۰ – ۲).

إن النقطة المقصودة هي أن تشفير التباين يعد جرزءًا حيويًا من إستراتيجية سياسات الهوية، ولا ينبغي للمؤرخ أو لعالم الاجتماع أن يأخذها على علاتها، فبتعبير عملي، ومثلما يقول سعيد لا أحد اليوم مجرد شيء واحد. إن مثل هذه الأنماط المقيدة هي جزء من " البطاريات " النقاشية للخطاب، وخاصة في عالم سريع التغير، حيث تتعرض تشكيلات الدولة للهجوم من أسفلها ومن أعلاها على السواء. إن ما نواجهه هنا هو تحول في كيفية معالجة أو مقاربة قضية" الهوية ". ففي الممارسة العملية، ثمة " جدل " يجرى بين ما يطرح ماثلاً أمامنا وبين قدرتنا على الاختيار. ويبدو أننا قد بلغنا نقطة - في أو اخر القرن العشرين - حيث نصدق فيها أنفسنًا، صوابًا

كان ما نصدقه أو خطأ، بأننا نملك فرصة أكبر لاختيار انتمائنا القومى والعرقى، مما كان متاحًا لنا من قبل. فكيف لنا أن نفسر ذلك؟

لقد ازدادت – ولم تتضاءل – التحديات التي تواجه الدول القائمة في أواخر القرن العشرين وأصبحت أكثر شيوعًا. وصارت تبرز هويات سياسية بديلة، مختلفة عن تلك الهويات التي أرستها هياكل الدول القائمة. وبدأت تحديات أواخر القرن العشرين للشرعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول الحديثة – وهي التحديات التي يمكن أن ندعوها عمليات إعادة تشكيل الدولة – بدأت تتتج آثارها على الهوية القومية. وفجأة عادت قضايا الهوية القومية إلى جدول الأعمال (الأجندة) السياسي. وبكلمات ميرسير Mercer: "لا تصبح الهوية قضية إلا حينما تكون في أزمة؛ حين يتعرض شيء، سبق افتراض أنه ثابت ومتماسك ومستقر، لتجربة الشك وعدم اليقين". (ميرسير؛ افتراض أنه ثابت ومتماسك ومستقر، التجربة الشك وعدم اليقين". (ميرسير؛ من الأعراض الدالة على – والمصاحبة للمحنة ما بعد الحداثية لكل من علم الاجتماع والسياسة المعاصرين.

فمن جوانب، وفي حالات كثيرة، أخذت قضية "الهوية "الكثير من فكر: "ما بعد الحداثة Post Modernism "بوصفها من الكماليات الثقافية الشائعة في النصف الثاني من تسعينات (القرن العشرين). وثمة سبب قوي لهذا، طالما أن سيولة وتعددية الهويات هي جزء لا يتجزأ من "ظرف" ما بعد الحداثة وحالتها. ولقد أشار زيجمونت بومان Zygmont Bauman إلى أن قضايا الهوية قد اتخذت شكلاً جديدًا بقوله:

"إذا كانت" مشكلة الهوية "الحديثة هي كيفية بناء هوية والحفاظ عليها صلبة ومستقرة، فإن مشكلة الهوية، المابعد حداثية، هي - بشكل أساسي - كيفية تجنب التثبيت والحفاظ على باب الاختيار مفتوحًا... وفي حالة

الهوية... كانت الكلمة المفتاح للحداثة Modernity هـى الإبداع والخلق Creation؛ أما الكلمة المفتاح لما بعد الحداثة فهـى: إعادة السببيّك أو إعادة الاستخدام "recycling".

(بومان – ۱۹۹٦؛ ۱۸)

ويقول إن الهوية قد أصبحت صيحة شائعة (على الموضة)؛ لأن الناس غير واثقين من حقيقتهم. إن ما تتصف به الحياة (الما بعد) حداثية من عدم اليقين يولد كلا من الارتباك أو التشوش؛ والحرية. وتصبح الهوية هي اسم ذلك المهرب من انعدام اليقين. إن طريقة بومان في الإفصاح عن هذا، هو القول بأنه مثلما أن الحداثة كان لها: "حجاج Pilgrims " فإن لما بعد الحداثة متسكعين flaneurs و وهدف يسعى لبلوغه. أما المتسكع فإنه يحيا حياة: "كما لو كان أه عم قدر كبير من التباعد – أو الانفصال – اللاهي، فيتبع الهويات بطريقة قدر كبير من التباعد – أو الانفصال – اللاهي، فيتبع الهويات بطريقا التسوق أو الاستبضاع في سوق كبير، والسياحة (حيث – إذا ما اتبعنا ما يقوله أومبرتو إيكو Land (19۸۷) – فإن " المظهر " يهم بقدر أقل من " الحقيقة ").

وحتى وقت قريب، لم يكن لدى علم الاجتماع ما يقوله كثيرًا عن الهوية. وكان المصطلح قد هاجر - إلى حد كبير - إلى المخزون الاحتياطى لعلم الاجتماع الصغير Sociology. حيث كان قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بأفكار علم النفس الاجتماعي عن: " الذات Self ". أما في بقية علم

<sup>(</sup>٩) يستخدم المؤلف هنا على سبيل المجاز، صوراً لشخصيات رمزية ظهرت في رواية "مسيرة نقدم المحاج" - لجون بانيان، في القرن السابع عشر، ورمزت الافتران البروتستانتية بالرأسمالية والتحديث؛ أو في الشعر (أزهار الشر - لبودلير) في القرن ال ١٩ الذي رأى في شخصيات "المتسكعين" في شوارع باريس رموزًا لتحلل الحداثة نفسها، حسبما رأى الناقد الألماني فالتر بنيامين. (المترجم)

الاجتماع فقد أصبح لا يمثل مشكلة على الإطلاق. ومثلما، أوضح ســـتوارت هال (١٩٩٢) مرددًا ما قال بومان، قائلاً: إن النموذج الضمنى للحداثة الذى يتحكم فى علم الاجتماع، يفترض أن الهويات الاجتماعية الرئيسية فى العالم الحديث، قد تشكلت على مدى طويل بواسطة عملية التحديث. ولقد افتــرض أن الهويات السياسية والاجتماعية والمهنية والطبقية والجنسية قد شكلت مــن خلال وفى غمار تلك العملية، وأنه ليس ثمة من جديد يقال.

ويؤكد هال أن مفهوم علم الاجتماع عن الهوية تشكل بوصفه رد فعل على الفكرة التقليدية الأصولية (الأورثوذوكسية) التى قالىت: إن الهوية خاصية فردية وإن: "المركز الرئيسى هو هوية السخص "- (هال - ١٩٩٢ مما علم الاجتماع، في رفضه لهذا المفهوم التقليدي الجامد، فقد أكد أن الهوية قد تشكلت كرد فعل للآخرين ذوى الدلالة المهمة، وفي خلال التفاعلات الجارية بين الذات والمجتمع. وفي المجاز الذي ضربه هال، فإن الهوية " تحوك " الشخص - بالإبرة والخيط - فتفصله ليصبح بنيائا اجتماعيًا له معنى، فتجعل التفاعل الاجتماعي - بذلك - موحدًا ويمكن التنبؤ بسلوكه. وحينما ثبتت تلك الفكرة الأولى أقدامها، لم تعد الهوية مسألة إشكالية أو مثيرة للخلاف؛ لأنها أصبحت نتاجًا لعمليات تفاعل اجتماعي أولية وثانوية. وتضاءل الاحتياج إلى التساؤل عن: " من نصن؟"؛ لأن البني مشكلة فدها.

ومع ذلك، فبوضوح صريح، بدأت هذه الفكرة عن الهوية تتفكك وتنهار في الفترة الأخيرة. فأزمة " الذات " دخلت الخطاب القائم ليس - ببساطة - كموضوع لعلم النفس الاجتماعي، وإنما استجابة للتغير الجذري في البني الاجتماعية التي تمسكت بإحساس ثابت إلى درجة كبيرة بالذات - والأسرة والزواج والمهنة. وتبدو الذات وقد أصبحت أكثر تشظيًا، مكونة من عدة

هويات متنافسة، وأصبحت عملية المطابقة والتماثل التوليدية (منشئة السذات الموحدة المستقرة القديمة) أكثر إشكالية وإثارة للخلاف. وتساعد المعدلات المتزايدة للتغير الاجتماعي على زعزعة استقرار البنى الاجتماعية التقليدية / ممهدة أنواعًا جديدة من التوتر والقلق بقدر ما تمهد أنواعًا جديدة من الإمكانيات. غير أنه من المؤكد أن مثل تلك المعدلات للتغير الاجتماعي ليست جديدة. فإن عملية التصنيع بكاملها - وماندعوه التحديث - السياسي والثقافي والاجتماعي - قد مزقت أيضًا الإطارات القديمة للهوية، وفتحت الباب لإطارات جديدة تم تصميم النظام العلمي لعلم الاجتماع (إضافة لبقية العلوم الاجتماعية) بهدف تفسيرها. وهكذا فعلت.

إن هذا الأسلوب الجديد – إلى حد بعيد – في التحليل – هو الذي أعاد مفهوم الهوية إلى الوضع الإشكالي. وبتعبير بسيط، لم نعد نستطيع الزعم بأن للهوية الكثير مما هو ثابت لا يتغير، وإنما يتخذ الأفراد هويات مختلفة في أوقات مختلفة؛ بل إنها قد لا تتركز حول إحساس متماسك بالذات. وقد كان عالم الاجتماع الذي سعى وطرح هذا المنظور الجديد لكي يعيده إلى علم الاجتماع هو أيرفينج جوفمان Goffman الذي تضمن اهتمامه بتمثيل الاجتماع هو أيرفينج بعوفمان الهوية هي – أساسًا – شارة (badge) ليس لها إلا القليل من الجوهر المادي (جوفمان؛ ١٩٧٣). وكان جوفمان يتبع خطًا في التفكير مستخلصًا من نزعة التفاعلية الرمزية ١٩٧٣). وكان جوفمان اللاعب تصبح الهوية فيه هيكلاً تكتيكيًا مصممًا بغرض تعظيم ميزات اللاعب.

ورغم أن جوفمان كان يكتب عن " الذات " في الخمسينات والـستينات (من القرن العشرين) فإنه كان المبشر الأول بما أصبح - بشكل أساســـي - تصورًا ما بعد حداثي عن الهوية. وتؤكد نزعة ما بعد الحداثة أن المجتمعات القديمة التحديث أو ما بعد الحداثية يضغط عليها تغير اجتمــاعي متواصــل

سريع يجعل من الإحساس الثابت والجامد بالذات إحساسًا بائدًا أو لا معنى له، وأن نتيجة هذا الانقطاع والتشظى هي أن تـزداد الحياة الاجتماعية "انفتاحًا" - إذا استخدمنا الاصطلاح الذي وضعه جيدينز Giddens، مما يتيح للأفراد فرصًا وخيارات عديدة في عالم سريع التغير. وتقول صياغته لهذه القضية (جيدنيز؛ ١٩٩١): إن اختيار أسلوب الحياة يصبح أكثر أهمية في تكوين الهوية، ونتيجة لهذا يبرز نوع جديد من سياسات: "أسـلوب الحياة" خارجًا من ظلال "سياسات الخلاص - emancipatory politics".

وفى مقابل هذا وفى موازاته لا يكون ممكنًا وجود: "هوية رئيسة المصالحهم المعتفلة العبد المسلم الماسي أو كلى، على أساس الطبقة الاجتماعية، مصالحهم الاجتماعية، بشكل أساسي أو كلى، على أساس الطبقة الاجتماعية، وهو ما كان الأسلوب التقليدي في سياسات الخلاص في المجتمع الحداثي. وبكلمات هال: " لا تستطيع الطبقة أن تقوم بوظيفة الوسيلة الرابطة أو المقولة التعبوية التي يمكن بواسطتها لكل المصالح الاجتماعية والهويات المختلفة لشعب ما أن تتواءم وتتصالح " - (٢٨٠١؟). ويؤكد هال أن ما يطرأ هو ظهور سياسات: " التباين difference " النواعة والمورية والبيئية؛ جديدة مثل النزعة الأنثوية، والنضالات السوداء، والحركات القومية والبيئية؛

أما المظهر الآخر لهذا الانهيار الذي أصاب الهويات الاجتماعية الحداثية، فهو إعادة تأكيد الفردية والنزوع الفردي في الشكلين الفلسفي والاقتصادي كليهما. وقد يحق لنا أن نفسر النجاح السياسي لليبرالية اليمين الجديد في البلدان الغربية باعتباره إحدى صور عملية التفكيك تلك. فرغم كل شيء، فإن القول بأنه: " لا يوجد شيء اسمه المجتمع، ولا يوجد سوى أفراد وأسرهم " مثلما قالت السيدة مرجريت تاتشر: Mrs Margarit Thatcher في الثمانينات (من القرن العشرين) إنما كان يعنى تأكيد أن الأفراد أحرار في

بناء هوياتهم كما يشاءون. أما التعبير الاقتصادى عن هذا المعنى - أى: أنا أشترى ولذلك أنا موجود - إنما يعنى سيادة " المستهلك ". ويلاحظ بومان قائلاً:

"إن وضع المستهلك (الزبون) هو ما يحول حياتى إلى مسألة فردية؛ وإن النشاط الاقتصادى هو ما يجعلنى فردًا... ويبدو فى النهاية أننى مصنوع من الأشياء الكثيرة التى أشتريها والتى أمتلكها: قل لى ماذا تشترى ومن أى المحلات (الدكاكين) تشتريها وسوف أخبرك من أنت. ويبدو أنه بمعونة بعض المشتريات المختارة بعناية، يمكننى أن أصنع من نفسى أى شىء قد أرغب فيه، وأى شىء أعتقد أن يستحق أن أكونه. وتمامًا مثلما أن معالجة مشاكلى الشخصية هو واجبى ومسئوليتى، كذلك فإن تشكيل هويتى الشخصية، وحضورى الذاتى، مما يجعلنى شخصًا ما، محددًا؛ هو مهمتى، ومهمتى أنا وحدى "

(بومان.. ۱۹۹۲؛ ۲۰۰)

يبين بومان – في السطور السابقة عن كيفية بناء الهوية ما بعد الحداثية، بل وما بعد علم الاجتماع. فتمامًا مثلما رد علم الاجتماع – في شكله الحداثي – مواجهًا للنزعة الفردية المنهجية بتأكيده السبل التي تجعل الأفراد كائنات اجتماعية سواء تبينوا ذلك أم لا، كذلك فإن التصورات الاستهلاكية والخاصة بأسلوب الحياة – عن الهوية قد عادت إلى فهم بالغ التجزيء الفردي والتحرير الاقتصادي للهوية. ويبدو أن اضمحلال الهويات النمطية العامة، أو حتى " ما وراء الهويات " الجامع، قد سمح بظهور تعددية من الهويات الجديدة وبروزها من تحت جثة الأنماط العامة، المندشرة. غير

أن هذه الهوبات ليست - ببساطة - إنجازا فرديًا - وإنما تعكس إمكانية القيام بما يريد المرء أن يكونه، فيختار من بين "صف "طويل من الخيار ات، مع سيطرة أكبر على الرسائل والعلامات المبثوثة. إن السياسة المنبعثة من هذه العملية، هي بشكل جوهري، وأساسًا، سياسة شخصية، وسمة تعترف بها الحركات الاجتماعية، كالحركة الأنثوية على سبيل المثال التي نبذت الشعار القائل: "الشخص سياسي " - (الأمور الشخصية أمور سياسية: Personal is Politicol). وحين يصل الأمر إلى الانتماء القومي، فإن الثوابت وأنواع اليقين القديمة تخضع بدورها للبحث والمساءلة. ويعد التركيز على: " النزعـة القوميـة الشخـصية Personal nationalism " – (أ. ب – كوهين - ١٩٩٤ و ١٩٩٦؛ بياليج Billig؛ ١٩٩٥) - أي التركيز على كيفية تكوين الأفراد لمعنى عن: من يكونون - في إطار الهوية القومية - هو إثبات يظهر ذات المجموعة من القضايا. إن ما نراه هنا - ومن وجوه عديدة - هو إعادة عرض للقضية التقليدية لعلم الاجتماع، أي العلاقـة بين البنية Structure والفعل action. فإذا نقلناها إلى إطار مسألة الانتماء القومي لأصبحت: هل تتمثل هويتنا بواسطة البني الاجتماعية والسياسية التي تعد هي الإطارات التي نعمل في داخلها، أم أننا نملك قدرة أكبر على اختيار تلك الاطار ات وعلى التحرك فيما بينها؟.

وتوحى إثارة مشكلة الهوية (أو تحويلها إلى إشكالية فكرية وبحثية) في أو اخر القرن العشرين، بأنه ينبغى ألا تعتبر الهوية بوصفها مقولة، تصورًا ذاتيًا؛ وأن ينظر إليها بشكل أكبر باعتبارها عملية تتطور وتتغير وتنمو. إنها – بكلمات ستوارت هال:

"رغم ما يبدو من أن الهويات تستحضر أصلاً ما، كامنًا فى ماض تاريخى تواصل الهويات التماثل معه، فإنها فى الحقيقة توشك أن تستخدم موارد التاريخ واللغة والثقافة في غمار عملية تحولها المستمر وليس بهدف أن توجد بشكل ثابت؛ وليس ما يهم هو تحديد إجابة قاطعة لأسئلة: "من نحن؟" أو "من أين أتينا؟ " بقدر أهمية ما قد نصير إليه، وكيف تم تمثيلنا؟ وكيف يؤثر هذا التمثيل على ما قد نمثل به أنف سنا؟. إن الهويات - لذلك - تتكون من داخل التمثيل - وليس من خارجه".

(هال؛ ١٩٩٦ أ؛ ٤)

وبتعبير آخر ينبغى أن ينظر إلى الهويات باعتبارها طرقًا (دروبًا - croots) لا أن تعتبر جذورًا (roots)؛ أو باعتبارها خرائط للمستقبل لا لآثار السير في الماضي. وإذا اخترنا تعبيرًا آخر، ينبغى أن تعالج الهوية - مثلما يوضح بومان - باعتبارها فعلاً Verb - وليست اسمًا Noun: " على الرغم من أنه فعل غريب بالتأكيد: فهو لا يظهر إلا في صيغة المستقبل " - (١٩٩٦؛ 199) ويقول إن الهوية اسم مُعْطَى بغرض الهروب من هذا الافتقاد لليقين.

وعلى ذلك فإن النقاش حول الهوية القومية، ينتمى - بجدارة - إلى جدل أوسع كثيرًا حول الهوية بشكل عام. إن البنى الاجتماعية سريعة التغير تؤثر على كل أشكال الهوية الاجتماعية، بما فى ذلك تلك الأشكال التى تهمنا هنا؛ الهوية القومية والسياسية. ومع حلول التسعينات (من القرن العـشرين) تغير جدول الأعمال. إذ يبدو أن البنى السياسية الجديدة، وما اقترن بها مـن الضمحلال واختفاء البنى القديمة، قد وضع قضية الهوية فى موضع المركز. ويبدو أن تقطع الترتيبات الاجتماعية وتشقلبها وزعزعتها يعنى أنه لم تعـد: "ما وراء الهوية بين الهويات المختلفة هو أمر لا يمكن التنبؤ به بأى شكل. وبتعبير جيدينز: "كلما تضاءلت المختلفة هو أمر لا يمكن التنبؤ به بأى شكل. وبتعبير جيدينز: "كلما تضاءلت قوة تأثير التراث (التقاليد) كلما ازدادت قوة عملية إعادة تشكيل الحياة اليومية على أساس التفاعل الجدلى بين المحلى والعالمى، وكلما ازدادت قوة إجبار

وتصبح الهويات القومية أكثر حثًا على البحث فيما تتآكل هويات الدول بسبب قوى العولمة التى تحول بؤرة الاهتمام التقليدية لعلم الاجتماع مسن افتراض أن " المجتمعات " هى منظومات اجتماعية واقتصادية وثقافية ذات حدود واضحة. إن ما يحل محل هويات الدول ليس عملية " تجانس ثقافي " حيث يشارك كل شخص فى ذات الهوية المابعد حداثية العالمية لأنهم يستهلكون المنتجات المادية والثقافية ذاتها. وإنما – وكما يلاحظ ستورات هال: " إننا نواجه مجموعة كبيرة من الهويات المختلفة، كل منها فيه ما يغرينا، أو بالأحرى فيه ما يغرى أجزاء مختلفة من أنفسنا، يبدو لنا أنه من الممكن أن نختار من بينها " – (٣٠٩١؟ ٣٠٣).

ومن هنا – فيما تمضى هذه النظرة إلى القول بأن العولمة تؤدى إلى خلق أو إلى تقوية هويات محلية، بالإضافة إلى ظهور انتماءات عرقية مضادة قوية. وقد تكون هذه ببساطة إعادة إنتاج لهويات محلية وانتماءات عرقية تقليدية (موروثة وقديمة) مكرسة لاستعادة نقاء الهويات الأصلية وللدفاع عنها أو للهويات البهويات الجديدة ونقلها إلى الفضاءات التي أوجدتها القوى الاجتماعية الجديدة. أما أن تلك الهويات والانتماءات (الجديدة والمستحدثة) قد تستخدم رطانة الموروث والتقاليد، فإن هذا قد يودى إلى تغطية جدتها وقابليتها للتحور مع الظروف الاجتماعية الجديدة. إن هذه الثقافات المهجنة (نتاج عمليات التهجين)، كما يسميها هال، قابلة أكثر لأن تحاول استيعاب هويات عديدة مختلفة دون أن تؤكد السيادة لهوية واحدة بشكل خاص. والأمثلة التي يطرحها مستمدة من الجاليات الأفرو – كاريبية والآسيوية في بريطانيا اليوم التي تنتج هويات جديدة " تتجول " متنقلة بين ثقافات عدة مختلفة.

تستقطب بعض الهويات فتندفع إلى (إعادة) تكوين ثقافة واحدة موحدة معبرة عن ذات واحدة حقيقية و: "تعكس تجارب تاريخية عامة وشفرات ثقافية مشتركة، تمدنا باعتبارنا "شعبًا واحدًا "بإطارات مرجعية ومعاني ثابتة، مستقرة ودائمة تحت الانقسامات والتقلبات التي تنتاب تاريخنا الفعلي " - (هال - ١٩٩٠؛ ٢٢٣). وسوف نعثر على هذه الصورة للهوية في أشكال عرقية إضافة إلى أشكالها القومية، بين الجماعات السائدة والجماعات الخاضعة على السواء. ويعد استرجاع " التاريخ الحقيقي "لشعب ما، مشروعًا مشتركًا عامًا يسعى إلى استعادة ما كان قد فقد. ويشخص هال هذا (المشروع) بأنه نكوص إلى " التراث " الذي عادة ما يتخذ أكثر الأشكال والقوالب نقاء وأصولية.

ومن جانب آخر، وبقوة أكبر في عالم سريع التغير، هناك ثقافات التحول" و"انتقال" تعترف بأن الهوية خاضعة لتأثير التاريخ والتباين، ولا يحتمل أن تكون نقية أو أحادية. ومن خلال الاستدلال نرى أن هذه المقاربة إلى الهويات الثقافية إنما تتكيف أكثر ما تتكيف مع ظروف العالم الحديث وشروطه:

"إنها تنتمى إلى المستقبل بقدر ما تنتمى إلى الماضى. وإنها ليست شيئًا موجودًا قائمًا بالفعل شاملاً المكان والنرمان والتاريخ والثقافة. إن الهويات الثقافية تأتى من مكان ما، وهى ذات تواريخ. ولكنها مثل كل شيء تاريخي تنتابها تحولات دائمة. وإذ أنها بعيدة عن أن تكون ثابتة ثباتًا أبديًا عند ماض تم تأسيسه كجوهر ثابت، فإنها خاضعة للتأثير المستمر للتاريخ والثقافة والسلطة"

يركز هال هنا على الثقافات " العرقية " الخاضعة و " تحولها " إلى الثقافات الأكبر والأكثر سيطرة. وليس تهجينها علامة على الضعف وإنما على التكيف مع الحقائق والسياقات المتغيرة. وجميع الثقافات هي نتاجات لعملية التهجين هذه، وجميعها تسعى إلى تكوين وحدات " سردية ". ولقد وقعت على الدوام عمليات تهجين من هذا النوع؛ غير أن ما يهم حقًا هو علاقتها ببنى السلطة. والثقافات " الموحدة " هي تلك التي سردت لأنفسها النوع المناسب (الصحيح) من الحكايات وكان لها من السلطة (القوة) ما يلزم ولكنها قصة كتبت عبر التباين (و الامتزاج). وغالبًا ما يفسر خضوع ولكنها قصة كتبت عبر التباين (و الامتزاج). وغالبًا ما يفسر خضوع الثقافات الأقل قوة على أساس تبايناتها الداخلية، فتصبح سلاحًا مهمًا تستخدمه الثقافة القوية لكي تحط من قدر الثقافات الأخرى. ونحن نعترف هنا بأن الهوية تحتوى نوعا من: " تحديد المواقع " أو تحديد المكانة – فيما يتعلق بما دعاه فوكو Foucault ثنائية السلطة و المعرفة.

"ينبغى أن نعترف بأن القوة (السلطة) تنتج معرفة... وبأن القوة والمعرفة تتضمن الواحدة منهما الأخرى بشكل مباشر؛ وبأنه ليست هناك علاقة قوة دون القانون التصحيحي لمجال ما من المعرفة وبأنه لا توجد أية معرفة لا تفترض مسبقًا وتؤسس.. لعلاقة قوة".

(فوکو - ۱۹۸۰؛ ۲۷)

إن هال يتحدث - على سبيل المثال - عن هويات الكاريبيين (أهالى جزر وسواحل البحر الكاريبي) السود بوصفها مؤطرة بين قوسين توأم: أحدهما: يبين التشابه والاستمرار (مرتكزًا على الماضى) والثانى: للتباين والانقطاع (تجارب التمزق العميق وعدم الاستمرار). يمارس الأول بوصفه داخليا، والثانى بوصفه نتاجًا لقوى أجنبية وغريبة. غير أنهما في الواقع

العملي، متمازجان، إضافة إلى أنه لا يوجد اختلاف مهم بين الذات والآخر.

و إذا اتبعنا ما يقوله (إدوارد) سعيد فإن: "من نحن؟" و: "من هم؟" مرتبطان ارتباطا قويًا لا ينفصم. فالغرب يتحدد في ضوء تحدد المشرق، تمامًا مثل العكس. ويطرح هال حلقة الوصل بين الهويتين "العرقية" و "القومية" اللتين بدأنا بهما. وفي السياق الإنجليزي - على سبيل المثال، يحدد الآخر: "من نحن؟" بصورة فعلية. فالإنجليز عنصريون، ليس لأنهم يكر هون السود، ولكن لأنهم لا يعرفون من هم دون وجود الـسود (١٩٩٦؛ ٥٤٥). وبتعبير آخر، فإن عليهم أن يعرفوا "من هم؟" لـيس مـن أجـل أن يعرفوا "من هم؟". وبكلمات أخرى، إن الآخر لا يقوم خارج الذات بل داخلها، وداخل الهوية، وبذلك تكون الهويـة "عمليـة تتكامـل "؛ فالهويـة منقسمة. والهوية ليست نقطة ثابتة محددة وإنما هي نقطة متأرجحة متضارية (داخلبًا) - والهوية هي أيضًا العلاقة بين الآخر وبين الذات " - (المصدر نفسه). وهذه العملية ليست وقفًا على الهوية العرقية والقومية. فإن " التباين البناء " فيما يتعلق بالجنس والطبقة وما إليهما (من تصنيفات للناس داخل الثقافة الواحدة) يتضمن تعارضًا علائقيًا (ليس بالضرورة أن يكون عدائيًا) مع الآخر. ومن هنا فإن تكوين إحساس بذات ثقافية جو هرية، خاصة خالصة لا يمكن أن يتجنب تضمين " الآخر " - (في داخلها) سواء كان المرء يتحدث عن: الأسود والأبيض أو: الاسكتلندي والإنجليزي، ومن يتبهونهم. إن "المتباين" يتضمن "المماثل".

# الهويات العرقية والقومية في المملكة المتحدة

نستطيع الآن أن نعود إلى السؤال الأسبق: لماذا تتباعد، فــلا تتلقــى مسائل: الانتماء " العرقى " و " القومى " بشكل عام فى المملكة المتحدة. فمثلما قد رأينا، إن هويات " الإنجليزية Englishness " مشتركة بــين الانتمــاءين. فعلى الأساس العرقى تعنى الهوية ألا يكون المرء "أسود " البــشرة؛ وعلــى الأساس القومى تعنى ألا يكون المرء اسكتلنديًا أو ويلزيًا أو أيرلنديًا، ولكــن ألا يكون - قبل كل شيء - فرنسيًا أو ألمانيًا وما إلى ذلك. وفوق كل ذلــك هناك لغز "البريطانية Britishness " وفى تعبير روبرت كــوهين المجــازى المفيد، فإن هذا اللغز " مشوش yyzzz " أى غائم معتم مبهم (وفى اســتعارة كوهين المجازية فإنه يصنع تماثلاً مع: " منطق الإزاحة " - أو منطق إزالة اللبس: Fuzzy Logic " فى الرياضيات (حيث يتم التوصل إلى الحــل عــن طريق إزاحة الأطراف غير المحددة من المسألة). فإذا كان الجوهر التقليدى للقومية هو "المواطنة" إذن فإن بريطانيا تعد حالة ملتبسة.

إن صنع المواطنة في تلك الجزر يعلمنا الكثير. فقد حصل سكان المملكة المتحدة على المواطنة عن طريق زلة تشريعية من خلال قانون الجنسية لعام ١٩٤٨، بوصفهم: "مواطنى المملكة المتحدة والمستعمرات ". أما قبل عام ١٩٤٨ فإن سكان الجزر البريطانية والإمبراطورية البريطانية كانوا: "رعايا " التاج. وكان قانون عام ١٩١٤ قانون الجنسية البريطانية والأجانب تدعيمًا للقانون الخاص بالجنسية البريطانية الذي طال عمره لعدة قرون. (جولبورن Goulbourne)؛ 1٩٩١)؛ وكان ذلك القانون لا يشير السي بريطانيا باعتبارها كيانًا جغرافيًا، وإنما كانت ترسم وتتصور باعتبارها أولئك الذين يكنون الولاء للتاج، مما يعكس الأصول السلالية السابقة على الحداثة

للمملكة. وبهذا الصدد كان ثمة شيء سابق على الحداثة فيما يخص العلاقة بين الدولة وسكانها.

وقد نشبت أزمة عام ١٩٤٥ لأن الدول المستقلة، مثل كندا والهند أر ادت أن تعيد تحديد المو اطنة و تعربفها لأغر اض تتعلق بالهجرة، ولذلك كان من الضروري أن ينشأ وضع جديد لبقية سكان المملكة المتحدة. وكان الموقف المفضل للحكومة البريطانية هو اعتبار قاطني بلدان الكومنولث رعايا بريطانيين في المقام الأول، ثم مو اطنين لدول بذاتها في المقام الثاني، غير أنه سرعان ما أصبح واضحًا أن البلدان حديثة الاستقلال لم تقبل هذا القيد على سيادتها. وعكست الأحزاب السياسية البريطانية هذا الاضطراب.. وفي مرحلة ما بعد الإمبر اطورية سعى حزب العمال إلى تـشجيع تعريف تقليدي (أي غير عرقي) لــ "البريطانية" لكي يحتوي الكومنولث فيما يعهد شعوب المستعمر ات في نضالاتهم التحررية (جولبورن؛ ١٩٩١) ويساعد هذا في تفسير معارضة حزب العمال في الستينات والـسبعينات (مـن القـرن العشرين) للنزعات القومية الاسكتلندية والويلزية باعتبارها خيانة لهوية ير يطانيا المتعددة القوميات وغير العرقية. أما حزب المحافظين فقد طور من جانبه تعريفًا "عرقيًا" يقول: "أولئك الجماعات التي تعتبر نفسها بريطانية، وأيضًا السكان الأصليون و/أو السكان البيض" - (المصدر نفسه -٢٤٥). وقد انعكس هذا في قانون هجرة مواطني الكومنولث عام ١٩٦٢، وقانون الهجرة عام ١٩٧١، ثم قانون الجنسية عام ١٩٨١ الذي احتوى على العبارة الخاصة بـــ"الحق الموروث" (الحق في الإقامة والمواطنة: Patriality - عن قاموس: المغنى الأكبر - المترجم)؛ وازداد دعم التعريف العرقي - من الجانب الأبديو لوجي - تحت تأثير اينوش باول Enoch Powell ومرجريت تاتــشر. وساعد تسييس الهوية العرقية على تركيز الأضواء على السياق العنصرى للجدل الدائر طوال الثلاثين عامًا الأخيرة. وبحلول قانون عام ١٩٨١، أدى

"الحق الموروث" إلى فتح الباب أمام قانون الدم (ius sanguinis) بدلاً من قانون الإقليم (ius sanguinis) إلى درجة أن التعريفات العرقية للبريطانية لا تقل أهمية عن التعريفات المدنية.

تبين هذه النظرة الشاملة المختصرة لكيفية إعادة تعريف "البربطانية" في العصر مابعد الاستعماري، تبين وجود سياق للتحو لات المهمة للهويات القومية داخل المملكة المتحدة ذاتها، وخاصة في اسكتلندا. فإذا كانت الهويـة البريطانية ملتبسة وغائمة من الخارج، فكذلك كان معناها في داخل تلك الجزر. ويؤكد جولبرون أنه حين أصبحت أيرلندا جمهورية في عام ١٩٤٨ فإن مواطنيها ظلوا - من الناحية الرسمية " رعايا للتاج البريطاني " (وهو التاج - والوضع - الذي دعمه انسحاب الجمهورية الوليدة من الكومنولث بعد تأسيسها بعام واحد، مما أدى إلى حد كبير إلى الانفصال نهائيًا عن هذا المير اث الاستعماري). وثمة عدد آخر من صور الخلط والاضطراب الرئيسية ظلت عالقة، وخاصة ذلك الخلط بين "بريطانيا" و: " إنجلتر ا "، وهو التمييز الذي نادرًا ما كان يظهر في أكبر بلدان المملكة المتحدة أو فيما وراء البحار. ولقد كانت العادة المتبعة هي الإشارة إلى المملكة المتحدة باعتبارها: "دولـة / أمة - Nation-state" أو امتدادًا لإنجلترا. فعلى سبيل المثال، يعلق ستيفن هاسلر Stephen Hasler في در استه عن: "القبيلة الإنجليزية" قائلا: "لقد كان اسم: بريطانيا العظمي، تسمية خاطئة على الدوام؛ وإن: "إنجلت را الأعظم Greater Englamd" يمكن أن يكون تسمية أفضل " - (٣٠ ١٩٩٦). ورغم أن الاسكتلنديين والويلزيين عملوا في إطار أنموذج أكثر منطقية حيث كانت هو يتاهما القوميتان قد استقرتا في داخل هوية الدولة البريطانية الأوسع، فإن الطبيعة الأحادية لتلك الدولة بير لمانها السيادي الوحيد تبدو أنها تدعم المساواة بين بربطانيا و إنجلتر ا. وفي السنوات الأخيرة بدأ جدل مهم - إلى الجنوب من الحدود - حول ما إذا كان من الممكن - أم لا - أن يعتبر السود "إنجليزًا" أم

يعتبرون ببساطة "بريطانيين". ولقد كان هذا الجدل جدلاً عن الانتماء العرقى (أن يكون المرء إنجليزيًا عن طريق النسب السلالي أو الدم) في مواجهة التعريفات المدنية (أن يكون المرء بريطانيًا على أساس الإقامة والمواطنة).

غير أن النقاش الذي دار شمالي الحدود يعد أكثر وضوحًا ويبدو أكثر تحديدًا. وبشكل عام فإن نحو ثلاثة أرباع من يعيشون في اسكتلندا - إذا سئلوا - فإنهم يختارون " الاسكتلندية " ويختار الربع فقط "البريطانية". ويتأكد هذا التفوق للاسكتلندية على البريطانية أيضًا حينما يستخدم معيار البحث الاستطلاعي - في الاستبيان الذي يسأل الناس أن يختاروا إحدى اثنتين: "اسكتلندية وليس بريطانية" من جهة و: "بريطانية وليس اسكتلندية" من جهـة أخرى (وهو المعيار الذي أطلق عليه اسم مؤلفه: مورينو Moreno). وبشكل عام يمنح ستة أشخاص من بين كل عشرة ممن يعيشون في اسكتلندا -الأولوية لاسكتلنديتهم قبل بريطانيتهم (سواء كان السؤال: اسكتلندي وليس بريطانيًا، أو: اسكتلندي أكثر منك بريطانيًا) ومع ذلك فإن أكثر من نصفهم يز عمون لأنفسهم نوعًا من الانتماء القومي المزدوج بأن يكونوا اسكتلنديين وبريطانيين معًا بدرجة ما، على الرغم من اقتران ذلك بتأكيد واضح على الصفة الأولى. وتزداد هذه النتائج قوة ووضوحًا على مر البرمن، وتقترن بوضوح مع بعض الخصائص الاجتماعية. فالشباب، وأبناء الطبقة العاملة، وأعضاء الحزب القومي الاسكتلندي (S.N.P) ومن يقترعون لحزب العمال، أكثر ميلاً إلى تأكيد اسكتلنديتهم، وذلك رغم أن جميع الجماعات الاجتماعيـة تفعل الشيء ذاته بأغلبيات واضحة.

لدينا إذن في تلك الجزر مجموعة معقدة من الهويات القومية السياسية. فإذا اقتبسنا فكرة روبين كوهين عن: "الحدود الملتبسة "فإننا قد نتبين الآتى: تلك التي تقوم بين الإنجليز (وهم أكبر القوميات) وبين الاسكتلنديين - الذين كانوا مسئولين - بالمشاركة مع الإنجليز - في إنشاء "بريطانيا العظمى" عام

السلّتية Celtic بين الإنجليز / الاسكتلنديين سويًا وبين غير هم من الـشعوب السلّتية Celtic - الويلزيين من جانب، والأيرانديين من جانب آخر (وغالبيتهم مواطنون في جمهورية مستقلة، ولكنهم يتمتعون بحقوق الاقتراع الانتخابي والإقامة في المملكة المتحدة، إذا تركنا جانبًا التعقيدات القائمة في شمال أيرلندا) وهناك بلدان "الدومنيون " - البيضاء - التي تعد مستقلة سياسيًا، ولكنها من الناحية السلالية، مرتبطة نقافيًا وقانونيًا - من خلال الحقوق الموروثة (في الإقامة Patriality)؛ وهناك بلدان الكومنولث (السوداء) مقترنة بتاريخ تسوية ما بعد الحرب (التي تحدد الأوضاع والمسائل "العرقية" في المملكة المتحدة)؛ وهناك الروابط الأوروبية عن طريق (ولكن ليس "مع" بصورة خالصة) الاتحاد الأوروبي التي تتضمن أيضًا حقوق الاستيطان والإقامة لـ: "غير البريطانيين"؛ وهناك الناطقون بالإنجليزية (وخاصة عن طريق الروابط الثقافية والتاريخية مع الولايات المتحدة). والنتيجة - بكلمات روبين كوهين هي:

"تظهر الهوية البريطانية نمطا عامًا من التشظى. فالمحاور المتعددة لتحديد الهوية تعنى أن الناس، الأيرلنديين والإسكتلنديين والويلزيين والإنجليز، وأولئك المنتمين إلى بلدان الكومنولث البيض والسود والسمر، والأمريكيين، والمتحدثين (الناطقين) بالإنجليزية والأوروبيين، وحتى "الغرباء aliens" قد أصبحت حياة كل منهم متقاطعة مع حياة كل من الآخرين في دوائر متداخلة ومتقاطعة مركبة من بناء (تكوين) الهوية ورفضها – وبذلك فإن حدود الهوية البريطانية تتغير تاريخيًا، وهي غامضة في أحوال كثيرة، مرنة وطيعة إلى درجة ما – وهو جانب الهوية البريطانية دعوته: الحدود الملتبسة".

(ر.کوهين؛ ١٩٩٤؛ ٣٥)

تتميز قضايا الانتماء العرقى والانتماء القومى فى المملكة المتحدة – إذن – بأنها قضايا ملتبسة بشكل خاص للأسباب التى أوجزناها فى السطور السابقة. البريطانية هوية سياسية تتساوى تقريبًا مع المواطنة، ولكنها – مثلما رأينا – تزيد عن كونها تحديدًا أوليًا، سابقًا على الحداثة (قبل حداثى) – الناس (الشعب) باعتبارهم "رعايا " للتاج، حتى بالنسبة لأولئك الذين لايعيشون على تلك الجزر، وبينما يضمحل الإحساس بالبريطانية (فعلى كل حال، إن أولئك الذين يصلون إلى سن الإحالة إلى التقاعد فى عام ١٩٩٧ كل حال، إن أولئك الذين يصلون إلى سن الإحالة إلى التقاعد فى عام ١٩٩٧ حانوا فى أوائل العقد الثاني من أعمارهم حينما انتهت الحرب العالمية الثانية) فمن المغرى أن نبالغ فى تأكيد غروب ذلك الإحساس، فعلى الرغم من كل شيء، إن "رسوخ الدولة Stateness " البريطانية (إذا استعرنا المفهوم الذى وضعته جوان لينز Stateness " البريطانية المتحدة.

وقد يتخيل المرء أن الدول الأكثر "حداثة " أي: الجمهورية - سوف يكون لديها تصور أقل التباسًا عن الانتماء القومي - ويصدق هـذا علـي الولايات المتحدة، غير أن تاريخ الاستيطان هناك قد خلف ميراثاً معقدًا من الأمريكيين " المنشطرين hyphenated "علـي أسـاس أصـولهم العرقيـة وأوطانهم (كما هي الحال مع: الأمريكيين الأفارقـة؛ والأمـريكيين \_ ذوى الأصول - الإسبانية Hispanic - إلى آخره) وهناك بعض الأدلة المـسنقاة من بيانات الإحصاء السكاني الأمريكي تشير إلى أن ازدياد نسبة مثل أولئك الأمريكيين الذين يحددون انتماءهم بأنفسهم - في السنوات الأخيرة - وذلك الأمريكيين الذين يحددون انتماءهم بأنفسهم - في السنوات الأخيرة - وذلك الأمريكيين الدين للاعتماد على نتائج الإحصاء السكاني (بورتس Portes وماك ليود 1990- 1990). وأما الجمهورية المؤسسة الأخـري، أي فرنسا، فإن لها بوضوح - مثلما أثبت ذلك بروبيكـر Brubaker - تحديـدًا وقليميًا أكثر استقامة يحدد من هو الفرنسي. ومع ذلك فـإن الافتقـار إلـي

الالتباس – في حد ذاته – قد تسبب للنظام السياسي في مسلكل خلل السنوات الأخيرة، حيث إن هذا النظام لايتلاءم بسهولة مع أولئك – مثل المسلمين – الذين – يريدون أن يعبروا عن هويتهم العرقية مثلما يعبرون عن (انتمائهم إلى) هوية الدولة. إن ارتداء الحجاب يمثل مشكلة رمزية للدولة الفرنسية، وخاصة في سياق نمو الأحزاب السياسية اليمينية مثل حزب "الجبهة القومية" بقيادة لوبان LePen (ريسيجوير Raissiguier – حرب الجبهة القومية النظم الجمهورية المدنية القوية، قادرة أكثر على حمل سمات نزعة الأحادية الثقافية مما تستطيعه الهويات العشوائية والضمنية المتاحة لشعب الجزر البريطانية.

أما الدولة الأوروبية الكبيرة الأخرى، ألمانيا، فتتميز هي الأخرى بشيء من التكوينات الشاذة والحدود الملتبسة والحالات الغامضة (فورسايث بشيء من التكوينات الشاذة والحدود الملتبسة والحالات الغامضة (فورسايث العماعة - ١٩٨٩). فقبل توحيد الغرب والشرق لم يكن واضحًا أين تقع أنمانيا؛ وكان تحديد الهوية على أساس روابط الدم ius sanguinis بدلاً مسن رابطة الأرض ius soli نتاجًا لتاريخ سياسي واجتماعي معقد، وخاصة مع وضوح التعقيد البالغ والدموية اللذين اتسم بهما تاريخ تكوين التجمع الألماني (كأمة) والدولة الألمانية - منذ عام ١٨٧١. ويؤكد فورسايث أن النتيجة كانت ترتببًا تصاعديًا للانتماء القومي الألماني German - ness طبقا لسلسلة

<sup>(</sup>۱۰) هذا تحليل قاصر ومنقوص إلى حد كبير - خاصة إذا صدر عن عالم اجتماع محترم - مثل المؤلف - فالخلفيات الاقتصادية والتقافية والسياسية العنصرية جديرة بأن تحتل مكان الصدارة في تحليل "سوسيولوجي" حديث - أو معاصر - لظاهرة رفض "بعض" عناصر الدولة الفرنسية (أحيانًا) لارتداء "بعض" التلميذات المسلمات في المدارس الحكومية الفرنسية الحجاب. فالمجتمع الفرنسي (في الشارع والأسواق والاجتماعات العامة وفي الجامعات الخ..) لا يرفض وجود لابسات الحجاب (مسلمات وكاثوليكيات ويهوديات) تمامًا كما أنه لا يرفض ارتداء المتدينين اليهود (المحدثين ومن غير رجال الدين) ملابس يهود روسيا التقليدية (تضم القفاطين والسراويل والقبعات الصعفيرة السوداء) كما أن المجتمع الفرنسي (ومجتمعات الغرب - ما بعد - الحداثي عمومًا) لا تهتم كثيرًا في الحقيقة بما يرتديه البعض أو بالعرى نفسه. (المترجم)

من المراتب العرقية (السكانية). وترجع إلى ما قبل التوحيد (يقصد ما قبل التوحيد الأول عام ١٨٧١ - المترجم) ولكنها الآن أقل تعقيدًا بقليل فحسب: أ- هناك مواطنو جمهورية ألمانيا الاتحادية الذين يعيشون فيها، أو في خارجها aussiedler أى في الجمهورية الألمانية الديموقر اطية. ب- وهناك المواطنون من أصل ألماني الذين يعيشون في الجمهورية الألمانية الديموقر اطية. ج- المغتربون الألمان Restdeutsche الذين يعيشون في الجمهورية الألمانية أراض تطالب بها أو تتبع دولاً أخرى في مناطق مختلفة من أوروبا الشرقية. د- المهاجرون Auswander الألمان الذين يعيشون في عربية أخرى (ناطقون بالألمانية). هـ - ناطقون بالألمانية يقطنون بلدانا أجنبية ناطقة بالألمانية (مثل النمسا). و- أناس من أصل ألماني يعيشون في بلدان لا تتكلم الألمانية (مثل الولايات المتحدة) وقد ينطقون - أولا ينطقون (يتحدثون) الألمانية. (فورسايث - ١٩٨٩)

يتضح إذن أنه بينما يعترى الالتباس العلاقة بين الانتماء العرقى و الانتماء القومى فى المملكة المتحدة، فإن الموقف فى بلدان أخرى لا يقل عن ذلك تعقيدًا إلا بصورة هامشية. وهذا يعنى أننا نحتاج إلى أدوات أكثر حساسية نستخدمها لكى نتفهم الهوية القومية. إن الأدبيات المكتوبة عن القومية (وعن النزعة القومية) كثيرًا ما تشير إلى "حكمة " رينان المشهورة التى قالت إن الأمة هى: " استفتاء شعبى يومى " يتطلب الالتزام الإيجابي النشط من جانب الشعب كما يتطلب إيمانهم المشترك بأنها (الأمة) يجب أن تستمر. لقد كانت حكمة رينان – أو عبارته المأثورة تلك – كما أوضحنا فى الفصل السابق – من الناحية الفعلية ، هى الإجابة المحزونة المكروبة من الفصل السابق – من الناحية الفعلية ، هى الإجابة المحزونة المكروبة من جانب قومى ليبرالي إزاء ضم ألمانيا – بالقوة – لأقاليم شرق فرنسا في عام جانب قومى ليبرالي إزاء ضم ألمانيا – بالقوة – لأقاليم شرق فرنسا في عام اليومية النشطة؟ ويستمر سؤال الشرعية سؤالاً رئيسيًا – بالنسبة للدول – اليومية النشطة؟ ويستمر سؤال الشرعية سؤالاً رئيسيًا – بالنسبة للدول –

فى أو اخر القرن العشرين " وما تزال حكمة ماكس فيير Max Weber قائمة: ينبغى أن يفسر بناء نظم الحكم - أو لا وأساسًا - وفقًا وعلى أساس إيمان الناس بمشروعيتها. (بيثام Beetham؛ ١٩٨٥؛ ٢٥٦)

### القومية الشخصية

الميل الشائع بين دارسى النزعة القومية والهوية القومية هو أن يركزوا على الجزء الخاص بـ: "القومى" من المصطلح أكثر من الجـزء الخـاص بـ: "الهوية ". إن ديفيد ميللر David Miller على سبيل المثال، في دراسـته عن: "الانتماء القومى " يعلق قائلاً: " لكى نفهم ما نعنيه حين نتحدث عن أن لشخص ما هوية قومية ، فلابد أن نوضح أو لا ما هي الأمـم؟" - (١٩٩٥ اللهخص ما موية فومية ، فلابد أن يوضح أو لا ما هي الأمـم؟" - (١٩٩٥ الأمرا). وبتعبير آخر فإن ثقل السؤال يتركز - بشكل تقليدي - علـي وجـود الأمة أو خلاف ذلك، بدلاً من أن يتركز على الآليات التي يستخدمها الأفراد نتكوين أو لتعبئة هوية (يات) قومية.

إننا نواجه هنا – مرة أخرى – القضية المألوفة في علم الاجتماع – وهي قضية: البنية في مقابل الفعل. فالتوتر القائم هو توتر بين الأقوال أو البيانات التي تركز – من جانب – على كيفية قيام المؤسسات التشريعية والسياسية والثقافية برسم وإرساء تعريفات وتحديدات معينة للأطراف ، وبين لأقوال أو البيانات التي تؤكد – من جانب أخر – أن للأطراف المزيد من الحرية لتكوين هويات لأنفسهم. ولقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بلنزوع القومي " الشخصي " الذي تعد نقطة انطلاقه هي حكمة رينان عن: الاستفتاء الشعبي اليومي " ، أو التأكيد اليومي للهوية القومية. لقد لقت ميشيل بينايج Michael Billig على سبيل المثال الانتباه إلى ما وصفه بـ: " تفاهـة

Banality " القومية حتى أن: "الرايات تذوب فى خلفياتها التى تعد هى عالمنا الخاص الذى نعيشه باعتباره هو العالم " (٥٠١؛ ٥٠) ويعد أوضح تعبير عن هذا هو العهد (القسم) اليومى للعلم الذى يحدث فى المدارس الأمريكية؛ ويعلق قائلاً:

"إن هذه الاحتفالية تعد عرضًا طقسيًا للوحدة القومية. فالأطفال إذ يعرفون أن هذه هي الطريقة التي يبدأ بها اليوم الدراسي، سوف يعتبرون أنه من المسلم به أن التلاميذ الآخرين في طول الوطن وعرضه، يبدأون يومهم الدراسي أيضًا بالشكل ذاته وأن آباءهم وأجدادهم – إذا كانوا قد دخلوا المدارس في الولايات المتحدة، قد فعلوا الشيء نفسه؛ بل إنهم قد يفترضون أن اليوم الدراسي يبدأ بالشكل نفسه في العالم بأسره".

وتعد هذه الصورة التي يرسمها بيلليج مثالاً نافعًا في طرح الرأي القائل بأن النزعة القومية هي ظاهرة متنزلة، من أعلى إلى أسفل تمارس على جمهور ساذج سهل الانخداع بدوافع سياسية؛ وأن التأكيد اليومي للهوية القومية عملية نشيطة، تدعمها الرموز المبتذلة للهوية القومية، والتي تعد الراية الوطنية هي أكثرها وضوحًا. ولا تفشل مثل تلك الراية في إحداث سحرها إلا حينما تمثل مشكلة أو حيث يوجد "شعار "قومي بديل - مثلما هو الحال في أيرلندا الشمالية حيث يعد كل من العلم البريطاني والعلم الأيرلندي رمزًا قوميًا رئيسًا (مقدسًا كالأيقونة) يتضمنان هويتين قوميتين متصارعتين. إننا غالبًا ما نعجز عن صرف النظر عن ذلك المعنى على أساس الحقيقة البسيطة التي تؤكد أن كل الرايات المختلفة ترفع وترفرف في الهواء، فعلى سبيل المثال قد يعد رفع المسالتاير Saltire (صليب القديس

أندروز) عند قومى اسكتلندى تعبيرًا عن نزعة قومية مضادة لنزعة الدولة البريطانية، بينما قد يعنى ضمنيًا لشخص "اتحادى "أن كون المرء اسكتلنديًا وكونه بريطانيًا هي مسألة تكامل هويات لا مسألة صراع بينهما.

ولقد لاحظ الكاتب الأمريكي كارلتون هايز Carlton Hayes مغزى التقديس الأيقوني للعلم وتجهيزاته بعد عام ١٩٤٥، فكتب يقول:

"ثمة أشكال طقسية عالمية لتحية العلم و لـــ "تتكيس" العلم ولخفض العلم ولرفع العلم. فالرجال يكشفون رءوسهم عندما يمر العلم أمامهم؛ وفي الإشادة بالعلم يكتب الشعراء أناشيدهم وله ينشد الأطفال أهاز بجهم ويقدمون له الولاء. وفي كل احتفالات وأعباد القومية بظهر العلم متجليًا للأبصار، ومعه ترتفع الأصوات بالشيء المقدس الثاني، أي التشيد الوطني. ولن يستطيع ناقد أدبي مدقق بكل قدراته العلمانية أن يثير سوى التافه من الاعتراضات على عبارات في نشيد: "تحكمي يابريطانيا "أو:" ألمانيا فوق الجميع " بـل حتـى فـى "المار سبيز ". إنه قد بعتر ض - على أسس أدبية - على بداية ركبكة مثل: "أوه... أيمكنك أن تري "؛ غير أن نشيدًا قوميًا ليس شيئًا دنيويًا والايعترف بالنقد النصمي. إنه الصلاة الكبرى، كتلك التي تبدأ بـ: " إلهنا -! " للديانة الجديدة؛ يقف المصلون على أقدامهم حين تتلى؛ ويقف العسكريون "انتباه" والمدنيون الرجال حاسر و الرءوس، حتى يظهر الجميع المظاهر الخارجية البادية للأنظار ، للاحتر ام و التقديس".

(هایز؛ ۱۹۲۰؛ ۱۳۷)

وقد يحق لنا أن نتوقع أنه في غيبة الحروب الشاملة الكبرى، فإن هذا التقديس قد خيا بين سكان الدول الغربية، غير أن أخذ الأعلام كقضية مسلمة يظل كما هو ، بضاف إلى ذلك أن الأعلام لبست هي الأبقونات الوحيدة المعبرة عن القومية. وقد أوضح بينديكت أندر سون Benedict Anderaon أننا قد اعتدنا إلى حد بعيد - في العالم الحديث - على التعرف على رسوم خرائط البلدان التي ننتمي إليها؛ فهي - بالتأكيد - تظهر في أشكال الشارات وطوابع البريد الوطنية والرموز الرياضية وما إلى ذلك. وتؤدى "عادية " هذه الرموز وانتشارها في الأنشطة اليومية العادية وما تتضمنه من إيحاءات إلى تدعيم تماثلنا معها وتعرفنا على ذواتنا فيها؛ ونحن نتعلم كيف نتعسرف عليها في كتب الخرائط (الأطلس) وفي خرائط الطقس. إلخ. والأمر هو كما يؤكد إيلى Eley وصانى Suny في قولهما: "لكي تحقق النزعة القومية أثرها فإن العاديين من الناس يحتاجون إلى أن يروا أنفسهم على أنهم حملة هوية ذات مركز يقع في مكان آخر، وأن يتخيلوا أنفسهم باعتبارهم مجتمعًا مجردًا " (١٩٩٦؛ ٢٢). إن ما يهم هنا - وما يحقق التأثير - هو الطابع الدنيوي، الواقعي والعملي، والشامل الماثل في كل شيء. وربما احتوى ذلك التعبير الأخير على الكثير من القيمة المفروضة بشكل تعسفي، كما لو كان الفرض بنتج من قوة خار جية ذات عمد و إر ادة، بدلاً من المشاركة الطوعية في تكوين هوية قومية، تكون مثل "ضمان " لأن نعرف أنفسنا ومن نكون، على المستويين الفردى والجماعي كليهما.

ويثير أنتونى كوهين (١٩٩٦) مسألة قوة تأثير الراية القومية وقدرتها على الإيحاء، في تعليقاته المتبصرة على القومية "الشخصية ". فهو يعترف بأن الرايات وغيرها من الرموز القومية تتمتع بالقدرة على أن تمدنا بالوسائل التي نفكر بها، غير أن: "افتراض أنها في الظروف العادية تستطيع أن تجعلنا نفكر بطريقة خاصة محدودة هو افتراض خاطئ. فهو يضع

الثقافة في مرتبة أعلى من الذوات المفكرة، بدلاً من أن يراها إنتاجًا للذوات المفكرة " (المصدر نفسه؛ ١٦٧). وبالشكل ذاته نستطيع أن نفكر في أمثلة حيث تعجز تعبئة وحشد مثل تلك الرموز عن التأثير بسحرها، مثلما هو الحال في "صخرة سكون Stone of Scone" أي: "صخرة القدر" الاسكتلندية التي أعيدت إلى أدنبرة في يوم عيد القديس أندروز عام ١٩٩٦ (١١١) بإيعاز من وزير داخلية من حزب المحافظين كان يسعى لتحقيق نوع ما من التميز السياسي. غير أن الخدعة فشلت – بإجماع الآراء (أ.ب.كوهين؛ ١٩٩٧) مؤكدة أنه لا شيء مؤكد أو يمكن التنبؤ به بشكل إلى فيما يتعلق باستخدام مثل هذه التميمة السحرية.

إن ما نراه في عملية تحقيق (أو عدم تحقيق) أثر مثل تلك الأساطير القومية، هو التطبيق العملي لما دعاه فوكو بميتافيزيقا السلطة، وخلق موضوعات حديثة من خلال ممارسات غير مرئية. أما فيما يتعلق بالانتماء القومي، أو: "الشعور بالانتماء إلى أمة "، فإنه يمثل مجموعة من التفاعلات والممارسات اليومية تنتج شعورًا، عادة ما يكون صامتًا لايسمع صوته لدى الناس بالألفة أو بالانتماء وبانهم: "في بيوتهم " (فيردري Verdery الناس بالألفة أو بالانتماء وبالأمة "هي صورة من صور النظام السياسي والرمزي إضافة إلى كونها عالمًا من الشعور والتفاعل الاجتماعيين. ومثلما تعبر عنه كلمات أنتوني كوهين، فإن الفرد يتمثل عند تصغير الأمة، وتتمثل الأمة عند تكبير الفرد: إن " الأفراد " يملكون " الأمة "؛ والأمة تتصرف وتقدم نفسها باعتبارها فردًا جماعيًا " (١٩٩٤؛ ١٥٧)، ثم يقول، مرة أخرى:

"إنها مثل قول: "أنا اسكتلندى" حينما تعنى الاسكتلندية كل ما أكونه: إننى أجسد كل رمز قومى - بدونى يظل دون قوام مادى - وأجسده فى شكل تجربتى، وقراءتى للتاريخ، وإدراكى لأراضى بلادى، وقراءتى وسماعى لأدب اسكتلندا وموسيقاها حتى أننى حينما " أبصر " الأمة، فإنما أنظر إلى نفسى".

(أ. ب كوهين؛ ١٩٩٦ – ٨٠٥)

إن هذا لهو التجسيد الشخصى للانتماء للأمة؛ وهو ما يجعل هذا الانتماء شيئًا طبيعيًا وحتميًا ومسلمًا به، باستثناء حالة: "صخرة سكون"، فإن سطوعها لايحدث بشكل آلى، كما أنها لايمكن اختزالها إلى "بُعد" واحد. ولقد ذكرنا سابقًا أنه في اسكتلندا فإن: " الإحساس بالقبيلة " - (أي تعريف الانتماء لاسكتلندا على أساس علاقة الدم، العلاقة: السلالية) قد يكون أضعف من "الإحساس بالأرض/المكان " (أي تعريف ذلك الانتماء على أساس الموطن؛ الأرض). ولقد شنت أوسع الصحف الشعبية في اسكتلندا انتشارًا حملة استخدمت فيها ملصقات السيارات التي تقول: " أنا اسكتلندي حقيقي من (مكان) حيث أقول هذا"... فأن يكون المرء حقيقيًا إنما يتحدد بالإقامة - أو اتخاذ موطن - في أية بلدة أو مدينة بالبلاد. فعلى حد ما أكده المؤرخ كريستوفر سماوت Cristopher Smout، بقوله إنه يكفي أن تأتي أنت من بلدة باثجيت Bathgate - مثلا - بدلا من أن تكون جدتك قد جاءت من باثجيت (سماوت؟ ١٩٩٤). ولكن هذا يعني ضمنيًا، أن أفضل وضع ممكن، أن تكون جدتك قد جاءت من باثجيت، وأن تأتي أنت نفسك أيـ ضمًا مـن

إن ما نتحدث عنه هنا هو ما دعاه بورديو Bourdieu: "الموطن "Habitus" – أى مجموعة من الترتيبات الاجتماعية التي تم توطينها في "ذوات" أفراد المجموعة. إن النزعات المشتركة العامة، تتحول إلى بني

محددة اجتماعيًا، غير أن هذه البنى - والنزعات الأصلية التى أوجدتها - وجدت فى البداية بشكل ذاتى، بمعنى أن الفرد الذى يجسدها - أو يوطنها - فى " ذاته " إنما يفعل ذلك بإيجابيته ومبادرته. إن تنظيف المرء لأنفه - على سبيل المثال، هو فعل فردى تمامًا، غير أنه يوضع فى إطار مجموعة من الإجراءات وقواعد السلوك الاجتماعية؛ أو: " إنه أمر عادى يتم تنظيمه وتقعيده بشكل موضوعى دون أن يكون - بأى شكل - نتيجة الطاعة أو للخضوع للقواعد؛ إن مثل تلك السلوكيات يمكن تنظيمها دون أن تكون نتاجًا لأى فعل تنظيمي يفرض على صاحب السلوك نفسه" (بورديو؛ ١٩٨٤؛ ٢٢)

### خاتمة

أصبحنا الآن في موقف يسمح لنا بأن نبحث كيفية تتشيط مخزونات تراث الهويات القومية، عن طريق حشد " التاريخ ". وهذه هي مهمة الفصل التالي. فالهويات تكون في إطار خطابات أو تمثيلات ثقافية، تنضع أسس كيفية تعريفنا لأنفسنا، والشروط والظروف التي نفعل هذا في ظلها. ومع ذلك، ومثلما أوضح هال، فإن الهوية هي مسألة" نسج " أو حياكة وبين تلك نقطة التقاء بين تلك الخطابات والممارسات التي " تتحدث " إلينا، وبين تلك العمليات التي تضمنا بنشاط إيجابي بوصفنا موضوعات خاضعة لها " العمليات التي تضمنا بنشاط إيجابي بوصفنا موضوعات خاضعة لها " بالحياكة) باعتباره " مفصلاً " يربط بين الأفراد،الموضوعات الخاضعة، وبين التمثيلات الثقافية لإنتاج هويات التي هي: " كما لو كانت المواقف التي وبين التمثيلات الثقافية لإنتاج هويات التي هي: " كما لو كانت المواقف التي تضطر الموضوعات (الأفراد) أن تتخذها بينما هي (هم) " تعرف " على الدوام... أنها تمثيلات "... وينطبق هذا على التاريخ.



# اختراع الماضى التاريخ والقومية

..أن تكون (للجماعة) أمجاد مستسركة في الماضي، وإرادة مشتركة في الحاضر، وأن يكون (أعضاؤها) قد أنجزوا أشياء عظيمة سويًا، وأن يرغبوا في أن يفعلوا مثل ذلك مرة أخرى... هذا هو الشرط الجوهري لأن يصبحوا أمة.

#### ××××

يضع مقال إرنست رينان المشهور: "ما هى الأمة؟... " التاريخ " فى موضع المركز من المشروع القومى، غير أن التاريخ هو ما يحتاج إلى تفسير دقيق. إن: " إساءة النظر إلى التاريخ " هى الشرط المسبق للتاريخ القومى، لأنه لا يحتاج فقط إلى التذكر الجماعى، وإنما إلى النسيان الجماعى أيضا. ولقد قال رينان عن هذا النسيان: ".. بل إننى قد أصل إلى القول بأن الخطأ التاريخي يعد عاملاً حاسمًا في خلق الأمة، وهو ما يوضح السبب في تحول التقدم في الدراسات التاريخية - دائمًا - إلى خطر يهدد (مبدأ) الانتماء القومى". (١٩٩٠؛ ١١).

#### **XXXXXXX**

# الموروثات بوصفها اختراعات..

"اختراع الموروثات" هو عنوان مجموعة من المقالات، تولى الإشراف على تحريرها، هوبسباوم Hobsbawm ورينجر Ranger (١٩٨٦).. - هذه

المقالات – تعامل الآن بما تستحقه من الشك لأننا أفضل إدراكاً بالطرق التي تستخدم بها الروايات التاريخية بوصفها أدوات في عملية التخليق المعاصرة للهويات السياسية. لقد ازداد اعتيادنا على فكرة أن التاريخ ليس نتاجًا للماضي وإنما هو استجابة لمتطلبات الحاضر. ومن المؤكد أننا قد يحق لنا القول بأن الموروثات "مخترعة "طالما أنها قد كونت وحشدت لتحقيق غايات سياسية حالية بطريق أو بآخر. وفي هذا الحال، ليست هناك موروثات "حقيقية" (تعتبر مناقضة لتلك المخترعة). ومع ذلك فإن المشكلة التي تمثلها تلك المعالجة هي أنها عادة ما تطبق بأسلوب متنافر. إن "تكوين "تراث ما غالبًا ما يكون اتهامًا موجهًا ضد النزعات القومية (القوميات) الجديدة أو المعارضة وليس موجهًا ضد قوميات المركز التي تعتبر موروثاتها من قبيل المعارضة وليس موجهًا ضد قوميات المركز التي تعتبر موروثاتها من قبيل المقائق؛ لأنها من المسائل المتعلقة بالسلطة، وفي هذا الفصل سوف ندرس أمثلة لعمليات تعبئة التاريخ وحشده بواسطة قوميات المركز وقوميات المركز وقوميات المامش، ونقترح وجوب معاملة جميع أنواع (الموروثات) معاملة واحدة.

تؤكد المعرفة التقليدية المتعلقة باختراع الموروثات (القومية) أن الكثير من ذلك حدث في أوروبا فيما بين سبعينات القرن التاسع عسشر وانفجار الحرب العالمية الأولى، ولقد كانت تلك الفترة بالطبع هي مرحلة تصاعد الوعى القومي الأوروبي الذي أدى إلى التعبير عن نفسه في شكل الحرب "العالمية" بنتائجها المأساوية، وفي استعراضه المفيد لعملية: "الإنتاج الكثيف" للموروثات في تلك الفترة، يوثق إيريك هوبسباوم (١٩٨٦) دورها في بناء الدولة، في سياق توسيع تطبيق الديمقراطية الانتخابية وظهور السياسات الجماهيرية، كما تتجلى في عبارة دازيجليو D'Azeglio المشهورة: "لقد صنعنا إيطاليا، والآن يجب أن نصنع الإيطاليين". (هوبسباوم ورينجر: المحامد النفافية (اللغة والرموز.. الخ) كانت ضعيفة بشكل خاص، وكانت المادة الخام الثقافية (اللغة والرموز.. الخ) كانت ضعيفة بشكل خاص، وكانت

- بقدر ما نستطيع أن نؤكد في ضوء ما أدركناه مؤخرًا - غير متماسكة الأجزاء بأى شكل، مثلما أوضحت الميول الانفصالية المنتشرة في الـشمال الثرى (بادانيا) - بعد ذلك (يقصد: بعد توحيد إيطاليا، المترجم) بما يزيد قليلاً على قرن واحد.

ومع ذلك فإن جمهوريات راسخة، مثل فرنسا انغمست هي الأخرى في عملية إعادة البناء القومي في هذه الفترة. ومن اللافت للانتباه أن الاحتفال بيوم الباستيل قد تأسس وبدأ في عام ١٨٨٠ وليس في عام ١٧٨٩ (يقصد في عام بداية الثورة الفرنسية الكبرى باقتحام سجن الباستيل يـوم١٤ يوليـو-المترجم)، وأن الإنتاج الكثيف للنصب التذكارية الجماهيرية أو: "الولع بالتماثيل - Stutuo Mania" قد بلغ ذروته في فرنسا - مثلما حدث في دول أخرى أحدث سنًا في تلك المرحلة. وعلى الغرار نفسه، فإن نشيد "المارسييز" لم يصبح هو النشيد الوطنى لفرنسا إلا في عام ١٨٧٩، وأصبح يـوم ١٤ يوليو هو يوم العيد الوطني في عام ١٨٨٥. ويعكس السبب في ضرورة حدوث ذلك، عملية تحديث الدول الأوربية عند نهاية القرن التاسع عشر، عندما واجهتها المطالب بالمشاركة الديمقر اطية. وقد تلقى بعض الضوء عبارة ايوجين فيبر Eugene Veber - التي تستخدم كثيرًا باحتفاء شديد -والتي يقول فيها إنه أصبح واجبًا تحويل الفلاحين إلى فرنسيين (تمامًا مثلما كان قد أصبح و اجبًا "صنع" الإيطاليين). أما لماذا كان ذلك ضروريًا بمثل هذه السرعة عقب ثورة شاملة اشتعلت قبل قرن واحد فحسب، فإن سبب ذلك يمكن استخلاصه من حقيقة أنه مع حلول ستينات القرن التاسع عشر لم يكن ربع سكان فرنسا بأكملهم يتحدثون اللغة الفرنسية. ويقول فيبر: "باختـصار كانت اللغة الفرنسية لغة أجنبية بالنسبة لعدد كبير من الفرنسيين، من بينهم نصف الأطفال الذين كان يقدر أن يبلغوا سن الرشد في الربع الخير من القرن" - (١٩٧٧). كانت تلك هي القصية في المناطق الريفية

والجنوبية من البلاد (حيث كانت لغة Langue d'ocهي اللغة السائدة لا لغة "وى" Langue d' oil)، غير أنها قضية مثيرة للدهشة إذ توجد في دولة حديثة التكوين وقد تم تثويرها بشكل شامل مثل فرنسا، ويعلق فيبر على ذلك قائلاً:

"هناك حكاية تروى في رواية من (دولة) بيرو عن جماعة من الفلاحين الهنود ظنوا أن حربًا نشبت ضد (دولة) شيلي إنما كانت حربًا تشن ضد جنرال اسمه شيلي، فاستاءوا حين قيل لهم إن شيلي بلد (و ليست جنرالاً) وأن بيرو بلد آخر وإليه ينتمون، ومن المؤكد أن فلاحين فرنسيين قليلين هم من كان يمكن أن يكونوا قليلي الحظ من المعرفة إلى هذه الدرجة، غير أن المرء لابد أن يتساءل – مع ذلك – عن نوع تصورهم عن بلادهم، وكم يعرفون عن البلاد التي ينتمون إليها..."

وفى تعارض مع هذه الحقيقة، فإن تصور " فرنسا " بوصفها: "مجموعة متناسقة من الأفكار"، وهو التصور الذى طرحه رينان وروج له فى الفترة نفسها تقريبًا فى مقاله المشهور، ربما كان تصورًا نخبويًا نقيًا بالنسبة للفلاحين الذين كان عالمهم أكثر محلية وتجسيدًا من هذا بكثير. كانت المؤسسات التى: "صنعت الفرنسيين" طبقًا لما يقوله فيبر، هى مدارس القرى فى النظام التعليمي أثناء الجمهورية الثالثة، وهى حقيقة تعنى أن التعليم أصبح نافعًا بوصفه وسيلة لتحقيق الحراك الاجتماعي، فوق وبعيدًا عن الريف، إضافة إلى – قبل كل شيء – سلسلة الحروب مع بروسيا وألمانيا – التى فرضت التجنيد الإجباري. وقد قامت الدولة الفرنسية أيضًا بإمداد المدارس بأول خرائط حديثة للبلاد بعد فترة وجيزة من الحرب الفرنسية البروسية حتى أنه: "بحلول عام ١٨٨١. لم يكن ثمة سوى عدد ضئيل جدًا

من فصول المدارس – مهما كانت صغيرة – هو ما افتقد وجود الخريطة" – (فيبر – ١٩٧٧). وسرعان ما أصبح شكل فرنسا الجغرافي السداسي - معروفًا ومسيطرًا معًا. ويعلق فيبر قائلاً: إن الصورة الرمزية الجغرافية المقدسة يمكن أن ينظر إليها باعتبارها رمزًا استيطانيًا توسعيًا يعكس تركيبة من الأقاليم الداخلية التي تم غزوها وضمها واستيعابها داخل الكل السياسي والإداري. وعلى الرغم من الثورة فقد ظلت الكنيسة الكاثوليكية مسيطرة، ومع سبعينات القرن التاسع عشر اعتبر ٩٨ بالمائة من السكان كاثوليكيين الأمر الذي أدى إلى السؤال الاستنكاري المشهور: "يا ربنا هل هذه لغة فرنسية؟" خاصة لأن الفرنسية – في تعارض مع اللهجة الدارجة المواعد.

أما فكرة " فرنسا " التي بدأت كتصور نخبوي، فقد اتسع نطاقها وتمدد من خلال عملية تشبه عمليات الاستعمار والاستيطان وذلك بواسطة وسائل المواصلات والاتصال: (الطرق والسكك الحديد – وقبل كل شيء: الصحف: الأوراق المتكلمة: Le Papier qui Parle) بحيث إنه مع ختام القرن التاسع عشر التقت الثقافتان الشعبية والنخبوية بعد تباعد بينهما دام قرنين. وقد ساعدت على تحقيق هذا الالتقاء ثلاثة ابتكارات ثقافية كبرى (هوبسباوم؛ ساعدت على تحقيق المتعداث مقابل دنيوي مساو للكنيسة – ينافسها أحيانا ويستكملها في أحيان أخرى على السواء؛ ثم اختراع الاحتفالات العامة مثل: يوم عيد الباستيل؛ وأخيرًا الإنتاج الكثيف للنصب التذكارية العامة. ومن بين هذه الأخيرة لم يكن هناك ما هو أكثر قوة في تصويرها الرمزي من جان دارك في ناحية و " ماريان " في ناحية أخرى.

#### التصور الرمزي القومي

من جوانب عديدة كانت هاتان الصورتان الرمزيتان تتنافسان فيما بينهما. فمن جانب كانت جان دارك شخصية روائية تحيطها الظـــلال قبـــل الثورة، إذ كانت على التوالي خادمة ووصيفة، ولكنها لـم تكـن رمـزًا و لا قديسة إلى أن رفعتها الكنيسة الكاثوليكية في سبعينات القرن التاسع عشر ثم جعلتها قديسة في عام ١٩٢٠ - (جادوفر ١٩٥١ - ١٩٥١)؛ إلى أن أصبحت تمثل: " العذراء المنتصرة " إضافة إلى تمثيلها: " الأرض الأم ". وعلى الجانب الآخر بدأت "ماريان " وجودها كاسم عام لمجموعة كبيرة من الصور الأنثوية، غير أنها أصبحت أكثر ارتباطًا - وبشكل قوى - بالنزعة الجمهورية.. في شكلين: في زمن السلم، في صورة أم ممثلئة الثديين علي رأسها تاج من السنابل؛ وفي وقت الحرب، تبدو في صدورة العذراء المحاربة، متجسدة في شخصية امرأة مرفوعة الرأس ترتدي خوذتها. وينبع المعنى عند الثوريين من استدعاء دلالات الأزمنة الإغريقية والرومانية القديمة، ويتضح ذلك أكثر من استعادة صورة "الحرية" المرسومة على قطع العملة الرومانية. ويبدو أن اسم "ماريان " قد جرت استعارته من رواية كتبها ماريفو Marivaux في أو اخر القرن الثامن عشر، وأصبحت صورة - لا لفرنسا - وإنما لنظامها الجمهوري: "إن تغيير جنس الصورة القومية عند سقوط الملكية يمثل تأكيد حيوية شعب بلغ رشده وأزاح عن كاهله سلطة العاهل الأبوية، ولا ينظر إلى الدولة باعتبارها أمَّا وإنما باعتبارها زوجة وشريكة حياة تستحق الحب والتقدير". - (جادوفر - ١٩٥١؟ ٥٨٣).

والطرق التى تشخص بها الأمم والأنظمة بهذا الشكل طرق معقدة، خاصة وأن الصور الرمزية يمكن أن تخدم الخصوم مثلما تخدم المؤيدين، على الرغم من أن هذا يتم فى أشكال مختلفة. فماريان على سبيل المثال، أعطاها الملكبون معنى لاذعًا، لم يكن صعبًا أن يعزى إليها؛ لأنها رسمت فى الرواية الأصلية بصورة تجعلها امرأة لا تتمسك بفضيلتها بقوة. ويستطيع الخصوم أن يقلبوا معنى الرموز إلى أنماط عدائية. وهكذا يصبح "جون بول" - (رمز بريطانيا - المترجم) غولاً خسيسًا متغطرسًا عند الألمان؛ ويصبح العم سام (رمز الولايات المتحدة - المترجم) شايلوك، أعجف العبود قاسيًا بلا قلب عند الأوروبيين؛ ويصبح ميشيل الألماني، بالنسبة للفرنسيين معتوهًا مخادعًا جبانًا وذلك بالطريقة ذاتها التي حولت بها ماريان بسهولة تامة إلى امرأة طائشة متقلبة (المصدر نفسه - ٤٨٥). ومع تطور الصحافة الشعبية، وبواسطة الرسوم الساخرة والتهكمية السياسية، دعمت تلك الرموز التي تجسد الأمم، في اتجاه التأبيد أو في اتجاه العداء، من هوية الأمم الذاتية القومية، مثلما يوضح هوبسباوم في قوله:

كانت السمة الرئيسية في "ميشيل الألماني" هي تأكيد صورته على براءته وبساطته العقلية الأمر الذي سهل استغلال الأجانب الماكرين له؛ ولكن ميشيل، بقوت المادية (البدنية) التي يستطيع تعبئتها وحشدها لإحباط حيلهم الماكرة وردع غزواتهم حينما يثور غضبه في النهاية، فإنه يبدو صورة معادية للأجانب بشكل أساسي".

لا ينبغى النظر إلى ترويج الشخوص " القومية " باعتباره وسيلة اتصال مع الأميين من الشعوب، ذلك أن هذا الترويج لمثل تلك الشخوص تصاعف في نفس اللحظة التي ارتفع فيها مستوى ومعدل التعليم. ولقد كان الهدف الأساسي من دفع التلاميذ إلى المدارس هو شحنهم بالنزعة الوطنية الجديدة وليس مجرد تعليمهم المهارات التقنية الجديدة من قبيل القراءة والكتابة والحساب. ويمكن أن نشهد ذلك في عملية تعبئة وحشد التاريخ والجغرافيا

"القوميين " وفي المنهج الدراسي " القومي ". (و هو من اهتمامات حكومة محافظة في أو اخر القرن العشرين وليس في أو اخر القرن التاسع عشر).

ويمكننا أن نلحظ البناء الاجتماعي للتاريخ، غالبًا، في الحالات التي تتنافس فيها روايات متضاربة عما بذل من محاو لات أو طرح من خطط وما تحقق من تغيرات عبر الأزمنة والعصور. فعلى سبيل المثال، وعلى حد ما يوضحه روبرت أندرسون Robert Anderson (١٩٩٥) فإن المنهج الدراسي (وخاصة لمادة التاريخ) في المدارس الاسكتلندية خلال القرن التاسع عـشر يعكس بشكل جيد مثل تلك التحولات.فالمنهج "المقرر" في عام ١٨٧٣، الذي وضعته إدارة التعليم الاسكتلندية (في حدود ما كان معروفًا آنداك) ركز اهتمامًا وتأكيدًا أكبر على التاريخ الاسكتلندي (أكثر من البريطاني) بقدر يزيد عما فعله مقرر عام ١٨٨٦ الذي تخلي عن التأكيد على الجانب الاسكتلندي والمحلى. ولقد كانت الأهداف السياسية لواحد على الأقل من مفتشى المدارس - أهدافًا واضحة: "لابد أن يشك المرء في تاريخ مدرسي يطوح بالطفل ويقذفه وسط قوانين سائبة وعواطف أكثر تسيبًا، ويساعد دون جدال في المحافظة على النفور الاسكتلندي العاطفي من إنجلترا" - (أندرسون -١٩٩٥، ٢١٤). ومع ذلك ففي ثمانينات القرن التاسع عشر، ظهر نوع من المقاومة ضد استخدام مصطلح "إنجليزي" بدلاً من مصطلح "بريطاني" في كتب مادة التاريخ المدرسية؛ ومع حلول عام ١٩٠٧ أكدت إدارة التعليم الاسكتلندية أن التاريخ الاسكتلندي يعد جزءًا محوريًا من "المقرر " مع تأكيد على مساهمة اسكتلندي للإمبر اطورية. وكان المضمون العام لهذه "الرسالة" هو أن اسكتلندا وإنجلترا، اللتين كانتا ذات يوم عدوتين تاريخيتين، قد شكلتا الآن القاعدة الأساس لإمبر اطورية عالمية (المصدر نفسه؛ ٢١٩ - ٢٢٠).

وعلى الغرار ذاته، يعاد رسم أيقونات (الصصور الرمزية المقدسة) التاريخ طبقًا لاحتياجات الواقع السياسية والثقافية. فعلى سبيل المثال قامت

هوليوود في تسعينات القرن العشرين، بإحياء شخصية ويليام والاس - أيقونة الهوية القومية الاسكتاندية، وحولته إلى (فيلم): " القلب الشجاع ". إن بقاء بعض شظايا التاريخ فقط، لهو - بأشكال وطرق عديدة - النعمة التي يتنعم بها صانعو التراث؛ لأنها هي ما تسمح بالمزيد من السهولة في إعادة تمثيل الأسطورة القديمة. ويوضح جريام مورتون (Greame Morton) كيف أن والاس، رغم إعدامه على يد الدولة الإنجليزية عام ١٣٠٥ فقد أمكن إعادة تصويره في القرن التاسع عشر باعتباره المزيج الذي انصهرت فيه معًا نزعتا القومية والاتحادية. ويؤكد قائلاً إنه: "خلال عصر القومية حافظ ويليام والاس على وضعه باعتباره الوطني الاسكتاندي الأكثر جاذبية وإلهابًا للمشاعر مستكملاً بوضعه هذا قائمة أصدقاء الاتحاد وخصومه " - (مورتون؛ ١٩٩٨ - أ). وعلى نفس المنوال، فإن الشخوص القومية المترجم) والعم سام وماريان، وميشيل ومن إليهم، يشحنون - مثلما رأينا، بالكثير من المغزى الوجداني المتضارب التكوين؛ فيقفون إلى جوار الرموز بالكثير من المغزى الوجداني المتضارب التكوين؛ فيقفون إلى جوار الرموز الأكثر تجريدية مثل: "الحرية" أو "بريطانيًا" أو: "جرمانيًا". وما إليها.

غير أن تلك الأيقونات لم تكن محددة بتعريفات صارمة في الإطار السياسي؛ مثلما أوضح تايلور Taylor قائلاً: "إذا كان جون بول قد رمز إلى أى شيء في بواكير القرن العشرين فإنه كان يرمز إلى الاقتصاد القومي وليس إلى الإمبراطورية البريطانية" (م. تايلور؛ ١٩٩٢ – ٩٤) وكان لتسبيسه علاقة أكبر، مع نجاح التمسك به من جانب حزب المحافظين بوصفهم المدافعين عن الصناعة الإنتاجية بدلاً من الإمبراطورية. إن أيقونة "جون بول" ترجع إلى عام ١٧١٢ حين ظهرت في النشرات المرسومة تص تحولت إلى الصحف المطبوعة في ستينات القرن الثامن عشر حين اتخذت طابعًا معاديًا للاسكتانديين مشابهًا للنقد الذي وجهه جون ويلكي John Wilke

في صحيفة " نورث بريتونز North Britons " - (البريطانيون الـشماليون) حيث قال إن للاسكتلنديين نفوذًا أكبر مما يستحقون في الدولـة البريطانيـة. ومع ذلك فلم تحتكر أية جماعة أو حزب سياسي أيقونة جون بول؛ لأن لغـة النزعة الوطنية كانت متاحة لمجموعة واسعة من المـصالح علـي طـول القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويمكن العثور عليها في النقد المتنـوع الذي وجه لعملية فرض الضرائب، وقضايا الحريات الدسـتورية، وتهديـد الغزو الأجنبي، والخلاص الكاثوليكي، وأيرلندا وأوروبا (أما سبب عدم تعبئة هذه الأيقونة واستحضارها من جانب معارضي الاندماج في أوروبـا مـن اليمين السياسي خلال تسعينات القرن العشرين - فقد يكـون لـذلك علاقـة بصورته القريبة من صورة صغار الموظفين أو ضباط الحرس أو صـغار الملك الريفيين: yeomen).

ولقد تجسد تمدد الدولة وانتشارها إلى كل أركان الحياة الاجتماعية بواسطة طابع البريد البسيط الذي أصبح صورة رمزية (أيقونة) ضمنية ورغم قوتها - للأمة، وهو أمر يبدو أكثر وضوحًا في إصدار الطوابع التاريخية التي تحتفي بالمناسبات القومية وأيام الذكرى التاريخية. وفي حالة الدولة البريطانية، لم تكن ثمة حاجة حتى للتفكير في وضع اسم (صاحب الصورة) على الطابع؛ إذ يكتفي ببساطة بصورة رأس العاهل مما يؤكد معنى الجملة الشهيرة: "الدولة هي أنا" ومغزى قيمة هوية التاج، حيث يعرف الشعب بأنه الرعايا لا المواطنين. لقد ساعدت طوابع البريد، جنبًا إلى جنب الروتينية" - ساعدت كلها على فرض وإشاعة النزعة القومية البسيطة والساذجة التي تطلبها الدولة (بياليج - ١٩٩٥). وتتمثل الحيلة الكبرى في تأكيد الرمز القومي الضمني بواسطة أسلوب عدم تسميته أو عدم نسبته إلى تأكيد الرمز القومي الضمني بواسطة أسلوب عدم تسميته أو عدم نسبته إلى تأكيد الرمز القومي الضمني بواسطة أسلوب عدم تسميته أو عدم نسبته إلى تأكيد الرمز القومية" محددة. هكذا لا تؤكد الطوابع البريطانية اسم الدولة (وقد كانت

تتمتع - بوضوح - بميزة أنها أول بلد أصدر هذه الطوابع)؛ إن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم يرمز إليه فقط بالحروف الثلاثة: "و. ف. أ. F.A" والاتحاد الإنجليزى لكرة الرجبى يرمز إليه فقط بالحروف الثلاثة: "ر. ف. ى R.U. F" وما إلى ذلك؛ أما القوميات الأخرى فقد أجبرت على أن تشير إلى نفسها صراحة - لا ضمنيًا (الاسكتلندية؛ الويلزية؛ الأيرلندية) أما الرمز الصمنى فهو إنجليزى وهو الذى أضفى - أو أنكر - قوميته وانتماءه القومى تمامًا (والمقابلات واضحة بين الأصول الضمنية والصريحة).

ولكن حينما كانت الهويات (القومية) أو أصبحت قضية إشكالية، فإنها لا يمكن أن تؤخذ على علاتها، مثلما هو الحال في عملية التصوير الرمزي للانتماء القومي في اسكتلندا التي حافظت - في غيرة وحمية - على نقدها الورقي وعلمها (أعلامها) القومي ضد التفوق - المسلم به - للدولة "الأنجلو - بربطانية" التي سمحت دائمًا - في أي مناسبة - لعلم دولتها بأن يصبح رمزًا للقومية الإنجليزية. وعلى المنوال ذاته، اكتسبت المناسبات الرياضية قيمة مضاعفة، سياسية وثقافية منذ أو اخر القرن التاسع عشر حيث كانت " الأمة " تمثل في منافسات أقرب ما تكون إلى الحرب. وهكذا امتلأ العالم الاجتماعي العادي بالجوانب التي يتجلى فيها ومن خلالها، وممارساته و أعماله اليومية، امتلأ وتضمن الكثير من الرسائل التي حملها - تشير إلى من: "نحن" ومن أين؟، ومتى أتينا؟. ولقد وضع بيلليج يده على هذا الاحتواء الضمني في تعليقه الذي قال فيه: "لقد تحولت الأمة إلى عَلَمها الذي يغطيها، غير أن التواري تحت العلم ينسى فيما تصبح الأمة هي موضوع التذكر" -(١٩٩٥؛ ١٤٣ – ١٤٣). إن استخدام مصطلحات من نوع: "نحن" و: "إننا" و: "البلد جميعها" أو: "الوطن بأجمعه" يقر بالإحساس بالمكان؛ وفي الوقت ذاته يتقلص العالم، فللو لايات المتحدة " دوري عالمي اللعبة البيزبول، و لاسكتلندا: "بطولتها العالمية لفرق موسيقى الأنابيب أو: القرب ".. أى أن العالم بنكمش متقلصًا لكي يتحدد بحدود اهتمامات المكان وأناسه.

#### تعبئة التاريخ وحشده..

ركز الباحثون جهودهم على سبل حشد الدول وتعبئتها للصور الرمزية القومية في القرن التاسع عشر بهدف تدعيم الشرعية السياسية، في وقت كان نشر الحقوق الدستورية فيه ضروريًا ومحفوفًا بالمخاطر – معًا – بالنسسبة للوضع القائم، ولا يجد كتاب مثل هوبسباوم صعوبة في مثل هذا التفسير، غير أنهم يميلون إلى النظر إلى استخدامات مشابهة من جانب القوميين (للصور الرمزية القومية) في نهاية القرن العشرين باعتبارها أمرًا غير متناسب مع ظروف العصر، وقبل أن نسعى إلى تقدير مدى صوابهم في هذا الرأى يجب أن نقدم بعض الأمثلة على سبل استمرار حشد التاريخ وتعبئت من جانب القوميين اليوم، وقد يكفينا مثالان فقط، نأخذهما من نقطتين مختلفتين في الغرب.

فى ندائها إلى ناخبى إقليم كويبك بكندا (تحت شعار: أنا سيد نفسى) فى استفتاء عام ١٩٩٥ - الذى خسرته بفارق ضئيل - سعت حكومة "حرب الكويبك " إلى تعبئة الماضى بوصفه الحليف المؤيد المؤيد الموتمن للحاضر بالخطاب التالى:

"لقد آن أوان الحصاد لحقول التاريخ. أخيرًا حل زمن حصاد ما كانت قد بذرته لنا أربعمائة سنة من الرجال، والنساء، والشجاعة، ضربت جنورها في الأرض وقد عادت الآن إليها. لقد آن الأوان لنا، نحن أسلاف الغد، لكي نعد لأبنائنا ولأجيالنا اللاحقة الحصاد الجدير بما بذل في الماضي من جهود. فليكن كدحنا جديرًا بهم، وليجمعونا سويًا في النهاية".

(مشروع القانون رقم ١؛ قانون يحترم مستقبل كويبك؛ المقدمة؛ إعلان السيادة، ١٩٩٥).

إن المحدد الرئيسي في هذه الفقرة هي عبارة: "أسلاف الغد" التي توجز بتكثيف مبين الخاصية البارزة للماضي، والحاضر والمستقبل، لاستمرار وتماسك شعب كويبك؛ وهي تتحرك – بتعبير بينديكت أندرسون: "صعودًا وهبوطًا على مدرج التاريخ" – (٢٦ ٩٩ ٦ - ٩؛ ٢٦). أما الصور فهي تلك التي تتعلق بالبناء والنضج في "حقول التاريخ" وب: "الأرض" و: "الكدح" و: "جهود الماضي" التي تفرض واجبًا على أبناء وأحفاد المستوطنين الأوائل قبل أربعمائة عام. ولم يكن ثمة شك فيما توقع (البيان) من السكان الحاليين أن يفعلوه، رغم أن أعدادا غير كافية لتمرير مشروع القانون رقم " ١ " هي التي قامت بهذا الواجب.

ونأخذ المثال الآخر من دستور جمهورية كرواتيا التى ظهرت للوجود فى أوائل تسعينات القرن العشرين وسط أطلال يوجوسلافيا السابقة. وسوف نسجل هنا الجزء الافتتاحى – الأسس التاريخية – كاملاً – حيث أنه يجسد فكرة أندرسون عن تحرك الأمة " على مدرج التاريخ " عبر الزمان. وتتضح المتواليات الزمنية؛ لأنها توحى باستمرارية غير منقطعة، حتى فى تلك الفواصل التاريخية التى قد توحى بفرض نوع من الحرج، مثلما قد يفرض النظام الفاشى فى الأربعينات:

إن الهوية القومية، ذات الألف عام، للأمة الكرواتية، واستمرارية دولتها، والتي يؤكدها مسار تجربتها التاريخية بأسرها في مختلف أشكال الدولة، ودوام ونمو دولتها الخاصة، القائمة على أساس حق الأمة الكرواتية التاريخي في السبادة الكاملة، لتظهر وتؤكد نفسها:

- في تكوين حكومات (بلديات) المدن الكرواتية في القرن السابع.
- في دولة القرون الوسطى المستقلة لكرواتيا التي قامت في القرن التاسع.

- في مملكة الكروات التي تأسست في القرن العاشر.
- فى الحفاظ على ذاتية الدولة الكرواتية فى إطار الاتحاد الكرواتى المجرى الشخصى (يقصد تحت حكم تاج واحد المترجم).
- فى القرار المستقل والسيادى الذى اتخذه مجلس السابور Sabor الكرواتى عام ١٥٢٧ بانتخاب ملك من أسرة هابسبرج.
- فى نتائج مجلس السابور الكرواتى عام ١٨٤٨ فيما يتعلق بوحدة مملكة (أسرة) تروين الكرواتية تحت سلطة الــ: "بان Ban على أساس الحق التاريخي والحق الطبيعي في دولة مستقلة للأمة الكرواتية.
- فى اتفاقية عام ١٨٦٨ الكرواتية المجرية التى نظمت العلاقات بين مملكة دالماشيا وكرواتيا وسلافونيا وبين مملكة المجر على أساس المواريث والتقاليد الشرعية لكل من الدولتين، وعلى أساس المعاهدة العملية التنفيذية لعام ١٧١٢.
- فى قرار مجلس السابور الكرواتى فى أكتوبر عام ١٩١٨، بحل علاقات الدولة بين كرواتيا و (إمبراطورية) النمسا والمجر، والارتباط المقابل - لكرواتيا المستقلة - اعتمادًا على، وإحياءً لحقها التاريخي والطبيعي كأمة - بدولة السلوفينيين والكروات والصرب، التي أعلنت على الإقليم الذي كان تابعًا حتى ذلك الحين لعاهلية هابسبورج.
- وفى حقيقة أن مجلس السابور الكرواتى لم يصدق أبدًا على قرار المجلس الوطنى لدولة السلوفينيين والصرب بالاتحاد مع صربيا والجبل الأسود في إطار مملكة الصرب

والكروات والسلوفينيين (١ ديسمبر ١٩١٨) التي أصبحت (في ٣ أكتوبر ١٩٢٨): مملكة يوجوسلافيا.

• في تأسيس "ولاية "كرواتيا عام ١٩٣٩ التي استعيدت من خلالها هوية الدولة الكرواتية في إطار مملكة يوجوسلافيا.

• في إرساء أسس حالة السيادة خلال الحرب العالمية الثانية عن طريق قرارات المجلس المناهض للفاشية، مثل حركة تحرير كرواتيا (عام ١٩٤٣) وباعتباره مصطادًا لإعلان الدولة الكرواتية المستقلة (١٩٤١) ولكن الدى أدى إلى إصدار دستور جمهورية كرواتيا المشتراكية العديدة (١٩٤٣)، شما إصدار دساتير جمهورية كرواتيا الاشتراكية العديدة (١٩٦٣) ما الشيوعي والتغيرات التي لحقت بالنظام الدولي في أوروبا، أعادت الأمة الكرواتية – في أول انتخابات ديمقراطية أعادت الأمة الكرواتية المعلنة، تأكيد كيانها كدولة عمرها ألف سنة وعزمها على تأسيس جمهورية كرواتيا كدولة مستقلة.

"دستور جمهوریة کرواتیا". ×××××××

بوسعنا أن نرى من هذا العرض "للحقائق التاريخية "أن كرواتيا قد منحت لنفسها وضعًا راسخًا في تسلسل زمني، منتقلاً إلى الأمام عبر التاريخ في طريق خطى مستقيم نحو مصيرها الذي تقرره بنفسها. وتبدو اللحظات الزمنية مثل علامات هذا الطريق: القرن السابع - القرن التاسع - القرن العاشد - ١٩١٨ - ١٩٢٨ - ١٩٢٨ - ١٩٢٩ - ١٩٢٩ - ١٩٢٩ وحينما تكون روايات

التاريخ محرجة أو يمكن أن تكون كذلك – مثل المرحلة الفاشية – يظهر وسيط بديل ومقبول سياسيًا – وهو المجلس (الشرعى) المناهض للفاشية الذى يتزعم حركة تحرير كرواتيا (١٩٤٣) جنبًا إلى جنب دولة كرواتيا المستقلة الفاشية (غير الشرعية) – لعام ١٩٤١.

إن ما نراه هنا هو مثال متجدد مما تحاوله - فعليًا - كل الدول؛ وهو بالتحديد وضع اليد على التاريخ للصالح القومي، أو ما تعبر عنه جملة هومي بابها Homi Bhabha المفيدة التي تقول: إن الأمم تشيد " الحكايات السردية " - (أو السرديات - narratives) التي تحكى لنفسها وللآخرين حكايات عن من يكونون؟ ومن أين جاءوا؟. لا يمكن الفصل بين التاريخ والأمــة، أو، إذا شئنا إعادة تلخيص الوصف الذي قدمه أندرسون: " إن فكرة كيان عـضوى اجتماعي يتحرك حركة متسلسلة عبر زمن فارغ موحد لهي تـشبيه دقيــق لفكرة الأمة التي نتصورها أيضًا بوصفها جماعة اجتماعية تتحــرك بثبـات نزولاً (أو صعودًا) في التاريخ. " - (أندرسون؛ ١٩٩٦. أ - ٢٦).

إن الفكرة المحورية في هذه التعبئة للتاريخ هي أنها ممارسة للشرعية وتدريب عليها؛ فلا يمكن النظر إليها كدرس في التاريخ - بمعنى أنها ليست رواية دقيقة للماضي (رغم أن مؤلفيها يعتزمون بوضوح أن تكون هذه هي صفة ما يروون). وقد يحق لنا أن نصفه بأنه: "تاريخ - أسطوري " - بمعنى أنه يستهدف الاحتفال بالهوية وتأكيدها مع ما يرتبط بها من القيم، كما يستهدف وصفًا وتفسير العالم حيث تمارس فيه وتتحقق تلك الهوية وتلك القيم. ولا يوجد ما يكفى من المياه (أو على الأقل لا يوجد منها الكثير) لكي تغسل " الحقائق " بالصورة التي تقدم بها، وحتى يحل محلها تاريخ دقيق. تمامًا مثلما أنه ليس هناك شيء يشبه المواريث (التراث) " الحقيقي " - (في تعارض مع المواريث المخترعة) - فكلها مخترعة، مكونة - أو بتعبير أندرسون - " متخيلة " - وبذلك فإن التراث هو توجه إلى الحاضر وليس

إلى الماضى. ولقد اعترف كارل ماركس Karl Marx بهذا في تعليقه المشهور - الكثير التقدير - في كتابه: " الثامن عشر من بروميير"، ويقول:

"... وتمامًا حينما يبدو أنهم يقومون بتثوير أنفسهم وبتثوير الأشياء، بخلقهم شيئًا لم يكن له وجود أبدًا، وبالتحديد في فترات الأزمنة الثورية هذه، فإنهم – بلهفة – يستحضرون أرواح الماضي لكي تقوم على خدمتهم ولكي يستعيروا منها الأسماء وصيحات الحرب والأزياء من أجل أن يمثلوا المشهد الجديد لتاريخ العالم في هذا الإهاب واللغة المستعارة اللذين تمتعا بالتوقير على طول الزمن".

(مارکس - ۱۹۵۹؛ ۳۲۰)

إن الفكرة التي كان ماركس يصوغها هنا هي أن اختراع المواريت إنما كان يتم غالبًا، بالتحديد في اللحظة التي يكون التغيير فيها وشيكًا قويًا، عند النقطة التي يكون من الضروري فيها تعبئة الماضي وحشده كتبرير للمضي قدمًا في اتجاه جديد. إن تقديم المستقبل باعتباره قطيعة جذرية مع الماضي أمر صعب وخطر. وبينما تتجح الأنظمة الثورية أحيانًا في القيام بهذا، فإنها كثيرًا ما يتعين عليها أن تستدعي الأشياء القومية التاريخية، حينما يكون ذلك ضروريًا. لقد قرر ستالين - رغم كل شيء - أن يعبئ بلاده بكل ثرائها التاريخي - لخوض حرب " وطنية " ضد نظام هتلر عام ١٩٤٠. غير أن الأقل در اماتيكية كان الحزب القومي الاسكتلندي الذي راح بثبات غير أن الأقل در اماتيكية كان الحزب القومي الاسكتلندي الذي راح بثبات فيلم " القلب الشجاع " الحائز على جائزة أوسكار - والذي لم يتمتع إلا بتشابه فيلم " القلب الشجاع " الحائز على جائزة أوسكار - والذي لم يتمتع إلا بتشابه سطحي عابر مع الأحداث التاريخية.

إن الكثير (من النتائج) يتوقف على كيفية ربط التاريخ بالسياق السياسي والثقافي. فعلى سبيل المثال أصبح الأسلوب السائد للدراسة

التاريخية في اليابان هو أسلوب: "كوكاهاتانيشي Kokkahattanishi أو أسلوب التاريخ الذي يؤكد على تطور الدولة (إيرومادا – ١٩٩٧). إذ يؤكد هذا الأسلوب (المنهج!) على عملية بناء الأمة فساعد على إضفاء السرعية على حكم الحكومة المركزية وتوسع الأقاليم القومية. ويقلل مثل هذا التاريخ من أهمية التنوع الثقافي والعرقي للبلاد، ويشير ضمنيًا إلى الصمم السلمي لأقاليم نوهوكو وهوكايدو الشمالية في منظومة الدولة. ولم يحدث إلا في السنوات الأخيرة وبعد انهيار الشيوعية أن بدأ إحياء التاريخ " الإقليمي " \_\_\_\_ (تشوكيشي).

# سرد الأمة

الماضى، إجمالاً، مصدر قوى للشرعية يلجأ إليه أولئك الذين يمكن أن يغيروا الحاضر ويدفعوه نحو مستقبل جديد. ولقد أبرز ستورات هال (١٩٩٦ ب) مغزى وأهمية " الاستراتيجيات التحويلية discursive strategies في سرد الثقافات القومية. إن " سرديات narratives الأمة تحكى وتعاد حكايتها عبر التواريخ القومية والأعمال الأدبية ووسائل الإعلام وأنواع الثقافة السنعية التي توفر – سويًا – مجموعة من الحكايات والصور والمناظر الطبيعية والسيناريوهات والأحداث التاريخية والرموز القومية والطقوس. ومن خلال، أو بواسطة تلك الحكايات تعرض الهوية القومية بوصفها كيانًا أصليًا أوليًا، أماسيًا وجو هريًا، موحدًا ومستمرًا. ويتصل أناس القرن العشرين، بشكل خطى مستقيم مع أولئك الذين عاشوا في الماضي البعيد، بل حتى مع أولئك خطى مستقيم مع أولئك الذين عاشوا في الماضي البعيد، بل حتى مع أولئك الذي الدب عشر في حالة فيلم " القلب الشجاع " الذي انتجته هوليوود – الذين يبدو جليًا أنهم لا يشتركون معهم في شيء. ونستعير هنا كلمات الكاتب الروائي الإنجليزي " ل. ب. هارتلي هارتلي الكات الد. الكاتب الروائي الإنجليزي " ل. ب. هارتلي الكات الشرك الكات الكا

التى يقول فيها بأن الماضى بلاد غريبة أجنبية. وعادة ما تحتوى "الحكاية القومية على أسطورة تقع فى موقع الأساس وتقوم بوظيفته، قصمة تصنع أصل الأمة فى زمن أسطورى، وتهيّء تاريخًا بديلاً أو "سردية مضادة "تستبق الأحداث أو العوارض السلبية من انقطاعات أو انهيارات. والعودة إلى حالة: "الأمة مرة أخرى " نعنى انبعاث مستقبل متخيل عبر الماضى. فتصبح الأمة كأنها تحتوى شعبًا أو جماعة نقية وأصلية.

ويحاول أنتوني سميث Anthony Smith أن يصعع يده علي هذه الظاهرة في تصوره عن الانتماء العرقي، حيث تعد أسطورة الأسلاف المشتركين والذكريات التاريخية المشتركة عناصر أساسية: " إن معنى: " من هناك، حينذاك، جئنا"؛ هو معنى محوري لتحديد تعريف لـ: " من نحن؟" -(سميث - ١٩٩١؛ ٢٢). وبنفس الشكل، غالبًا ما ينسى التاريخ الفعلى لصالح أسطورة تأسيسية. ومن هنا زعم أولئك الذين كانوا منغمسين في النيضال التحررى لليونان في القرن التاسع عشر وروجوا لأسطورة عتيقة، باعتبارهم هم من أنشأو الديمقر اطية، والذين لا يمكن أن يحر مو ا مما منحوه لبقية العالم (هيرزفيلد Hersfeld - ١٩٩٢ - ١٩٩٢). وعلى نفس المنوال، فإن زعم البعض أنهم: "شعب الله المختار " هو سمة مشتركة بقدر كاف للعديد من الجماعات العرقية القومية بحيث لا يمكن أن تصدق هذه المقولة عليهم جميعًا (إلا إذا أمكن تخيل أكثر من إله واحد؛أو إذا كان " الله " سخيًا دون تمييز في منح بركاته). ومن هنا فإن اليهود والمسلمين وبعض طوائف المسيحيين من البولنديين (كاثوليك) إلى الاسكتلنديين (مشيخيين) إلى الإنجليز (بروتستانت) يستطيعون أن يعرفوا أنفسهم في هذا الضوء، وخاصة في مواجهة الأمم غير المؤمنة بالله، والتي قد تكون لها قوة سامية ما إلى جانبها، ولكن ليس الله. (١٢)

<sup>(</sup>١٢) يناقش المؤلف - وهو عالم اجتماع اسكتاندى كما أوضح فى المقدمة - الموضوع بلغة العلم التى تسعى أن تكون محايدة بقدر الإمكان، وسوف نكتشف بعد قليل الأهمية القصوى التى يوليها للدين،=

غير أن شيئًا من هذا لن يكون كافيًا - بالطبع - بدون رجال - أو علماء دين، قادرين على استخلاص المعانى المناسبة الحقيقية (لتلك المواريث) وأن يكشفوا عن تمايز الأمة وأفرادها.

وتهيّء فئة "المتقفين" أو: الإنتلجنسيا intelligentsia "ظهور خلفاء فئة الكهنة الدينيين. وبالكلمات التي عبر بها سميث عن هذا ف.: "بدلاً من وجود مجرد وسائط مختارة لتحقيق الخلاص الديني ومتلقين سلبيين للبركة الإلهية، يصبح "الشعب "الآن مصدر الخلاص ومنبعه ويصبح قديسو الماضيي وحكماؤه تجليات لعبقرية الشعب القومية ". (سميث - ١٩٩١ - ٦٤). إن دور الإنتلجنسيا هو تقديم " خرائط "للجماعة: تاريخها ومصيرها ومكانها؛ إضافة إلى تقديم المثل والقيم المعنوية التي تلهم الجمهور بالفضائل المعبرة عن الشخصية القومية.

وقد دعمت وسيلة القيام بهذا العمل من خلال التحول من اللاتينية إلى اللغات المنطوقة – أو (لغات الكلام). وقد رأينا في الفصل السابق كيف أن الهوية القومية الإنجليزية قد ساعد على تكوينها – بدرجة كبيرة – وجود "الكتاب" الذي ربط بين البروتستانتية ووسائل انتشارها من خلال اللغة الإنجليزية (جرينفلد Greenfeld – ١٩٩٢). ويوضح بينديكت أندرسون الإنجليزية (جرينفلد ١٩٩٦ – أ) كيف أرسى استحداث "اللغة المطبوعة" أسس الوعي القومي عن طريق سبل ثلاثة: فقد خلق مجالات موحدة للاتصال والتبادل المتدت إلى ما وراء – وإلى ما أسفل – النخبة؛ وقد أعطت رأسمالية الطباعة

<sup>=</sup>من زاوية إيمانية ومن زاوية تقافية على السواء. غير أنه في العبارات السابقة تحدث عن المسلمين عمومًا كأنهم جماعة "عرقية وقومية" على حد تعبيره؛ وهذا خطأ فادح – فهم أصحاب دين واحد ولكنهم "أمم" وقوميات عديدة. وحين خاطبهم الله سبحانه في كتابه العزيز قائلاً: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" فقد كان سبحانه يعني بالأمة المعنى الديني (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)... وهذا غير معنى الأمة العرقى الذي يقصده اليهود وبعض طوائف المسيحية حين تعنقد أنها شعب الله المختار وهو ما لم يدعيه المسلمون لأنفسهم أبدًا. (المترجم)

ثباتا جديدًا للغة وهو الثبات الذي تجلى عبر القواميس (المعاجم) الرسمية وكتب النحو وأصوله وتطور المفردات؛ كما أوجدت رأسمالية الطباعة لغات السلطة، اللغات السائدة، مثل: "الإنجليزية القياسية Standard English" أو: "الألمانية العالية Hoch Deutch" اللتين ارتفعتا إلى مكانة سياسية وثقافية جديدة سامقة. ولقد بلغ هذا الارتباط بين التمايز (الخصوصية) اللغوى وبين الثقافة القومية درجة من القوة حتى أنه كثيرًا ما أصبح ينظر إلى اللغة باعتبارها جذر تلك الثقافة والتعبير عنها. حتى حينما تكون اللغة نفسها لغة شعب آخر (كما في حالة فرنسية كوبيكوا Quebecois في كويبك بكندا). يشبه هذا، ما يقع حين تغيب لغة محلية خاصة للكلام (مثل حالة الاسكتلنديين - وما يدور من نقاش حول ما إذا كان كلامهم صورة من الإنجليزية) فينظر باحثون كثيرون إلى هذه الحالة باعتبارها نقصًا كبيرًا يقلل من فرص حق تقرير المصير القومي (أندرسون؛ ١٩٩٦ - أ؛ ٩٠). وليكن ذلك ما يكون، ففي كلمات أندرسون: "إن التقاء ظهور كل من الرأسمالية وتكنولوجيا الطباعة بتأثير هما المشترك، والفورى الذي قضى على تنوع اللغات البشرية قد أوجد إمكانية ظهور شكل جديد من الجماعة المتخيلة، هي التي هيأت المسرح - بتكوينها الأساسي- لظهور الأمة الحديثة". (المصدر السابق؛ ٦٤).

ولقد حصل: "وضع اليد على التاريخ" على أفضل تعبير عنه في إنشاء المتاحف القومية حيث أمكن عرض "تراث" الأمة محققًا أفضل النتائج، إذ يمكن أن تحكى الحكاية في أفضل شكل لها من خلال تكوين "سردية" تتضمن "عصرًا ذهبيًا"... مرحلة من التاريخ كانت الأمة فيها هي: "ذاتها"، وعلى هذا الأساس يمكن أن توجد مرة ثانية. وقد كانت أو اخر القرن التاسع عشر مرحلة مهمة لعملية (إعادة) تكوين الأساطير القومية. ففي أيرلندا على سبيل المثال: "روت رؤية عصر ذهبي عرقي لرجال أيرلندا المحدثين ونسائها ماذا كان: "ملكهم المشروع المؤكد" وكيف يصبحون: "أنفسهم" من جديد في أيرلندا حرة ". (سميث - ١٩٩١؛ ٢٧). ولقد كان هذا مهمًا بشكل خاص في

المواقف (المواقع؟) الاستعمارية حيث كان الناس يعاملون ثقافيًا وعرقيًا -باعتبار هم من مستوى أدنى وأكثر انحطاطًا. كان العثور على الثقافة الخاصة بالمرء (بالشعب) جزءًا أساسيًا من المشروع القومي، وليس خيارًا إضافيًا (أنظر فانون Fanon - ۱۹۶۷). ويؤكد أندرسون أن حكام جنوب شرق آسيا الاستعماريين لم يظهروا في البداية اهتمامًا بآثار الحضارات السالفة في البلاد المقهورة، ولكنهم توصلوا بعد ذلك إلى اكتشاف الفائدة الأبدبولوجية لكونهم قادرين على أن يثبتوا - بالمنشآت المعمارية وهندستها - أن البناة الأصليين لتلك الآثار كانوا أكثر سموًا وتفوقًا من أهالي المستعمرة المحليبين النين واجههم المستعمرون أنفسهم. وقد كان المعنى المقصود للرسالة، بتعبير آخر هو: "إن حضورنا في حد ذاته يثبت أنكم كنتم دائمًا، أو أنكم أصبحتم، غير قادر بن لا على العظمة ولا على حكم أنفسكم" (١٩٦٠ - أ - ١٨١). إضافة إلى ذلك فإن علم آثار العمائر والمباني، إذ يرتبط بالسياحة، يسمح للدولة (يقصد الدولة الاستعمارية الحاكمة - المترجم) بأن تظهر في صورة "حارس" التراث خاصة مع تصوير تلك العمائر والمباني على أنها لا شعب لها، بحيث يمكن اعتبارها: "وقد أعيد تمليكها بوصفها حقاً مكتسبًا من حقوق الدولة العلمانية الاستعمارية". (المصدر نفسه؛ ١٨٢). وحينما ورثت الــدول الفاشية بعد الاستعمار هذا النوع من العرض المتحقى السياسي، فإنها أصبحت قادرة على استخدامه لكي تتخذ لنفسها ارتباطا مباشرًا بالتراث مما يضفى المشروعية على حكمها. وهكذا فإن في "مكسيكو سيتي" لا يوجد سوى تمثال واحد لكورتيز (قائد الغزو الإسباني الحشي - المترجم)، وقد نصب في سبعينات القرن العشرين في ميدان ثانوي الأهمية، أقامه نظام تملكه اليأس يكافح للبقاء (أندرسون؛ ١٩٩٦ - أ؛ ١٩٩١). وفي المقابل، وبشكل أكشر فخامة وإيهارًا، يقدم متحف الأنثروبولوجيا القومي في مكسيكو سيتي لكي بكون ادعاءً فعليًا للارتباط بإمبر اطورية الأزنيك (التي دمر هـا كـورتيز -المترجم) دون ذكر من أي نوع للتأثير أو للنفوذ الإسباني. إنها إعادة كتابـة للتاريخ مشبعة بالرغبة في الانتقام. وحيثما تفتقد الثقافة – أو تكون على أفضل الاحتمالات – في حالية جنينية، فإنه يتعين "صنعها ". فالفلنديون على سبيل المثال قد ثبتوا أناشيد وقصائد الكاليفالا Kalevala التي قدمت كما لو كانت تحدث في كاريليا وقصائد الكاليفالا باعتبارها أرض أبطالهم، وهي التي كانت أيضًا جرزءًا من حدود الأمة من الناحية " الجيو سياسية " والثقافية. فإذا كان الإقليم هو ينبوع ثقافة الشعب إضافة إلى كونه نطاقًا حدوديًا، فإنه لابد من القتال في سبيله حتى لا تختفي الثقافة. ولم تكن فنلندا فريدة لوحدها في هذا الباب، مثلما أوضح نيل أندرسون في قوله:

"إننا نتحدث بسهولة عن صياغة أمة ما أو تشكيلها بالتزوير. غير أن الصياغة والتشكيل الإرادى قد لعبا دورًا حقيقيًا في إنشاء أمم عديدة أو إحيائها. وينبغي أن نعرف هذا في اسكتلندا أفضل وأكثر مما حدث في أكثر الأمم الأخرى. ولقد كانت قصص أوسيان تزويرًا، (أأ) غير أن المشاعر المتعلقة بالأمم والتاريخ التي أثارتها معارضات ومحاكيات جيمس ماكفيرسون الأدبية للملاحم الغالية الأسطورية الأصلية كانت حقيقية بقدر كاف تمامًا. ولقد ظهرت ملحمة فنلندا القومية، الكاليفالا، بعد ذلك بوقت طويل، ولكنها لا تشبه الأصل شبهًا وثيقًا هي الأخرى".

(أندرسون – ۱۹۸۸؛ ۲۱)

<sup>(</sup>١٣) الكاليفالا، ملحمة شعرية عن نشوء الأمة الفنلندية وجمعها من التراث الشعبى الفنلندى الشاعر إلياس لونروت E.Lonnrot ونشرها عام ١٨٣٥؛ وكان بطلها هو" بفاناموين " رب الموسيقى والشعر؛ أما "كاريليا" فهو الاسم الأسطورى لشمال فنلندا. (المترجم)

Ossian (۱٤) بطل أسطورى أيرلندى، اخترعه الشاعر الأيرلندى جيمس ماكفيرسون في "ملحمة" من تابيعه ونشرها عام ١٧٦٠. (المترجم)

كان ما أراده السعى إلى ثقافة قومية هو توليد بحث عن التاريخ العرقى وجمع أجزائه سويًا، وقد اتخذ هذا شكل إقامة قاعات العرض والمتاحف والأكاديميات القومية بهدف الإحاطة بالأمة والاحتفاء بها وإذاعة ماهيتها. وغرست جذور الفن "القومى "فى شكل فنون الرسم (التصوير) والنحت والمعمار والموسيقى وما إليها. فإن لم يكن للفن القومى وجود فقد كان دور الفنانين هو اختراعه، أو على الأقل، اكتشافه واستعادته من شظايا ثقافة الشعب (و من هنا كان الاهتمام بالأغنية الشعبية والفن السعبى). وأصبح فنانون كثيرون قرناء متلازمين للثقافة القومية - مثلما يوضح وبارتوك Liszt ود فوراك Wagner وفيردى وبارتوك Wagner ويعلق (سميث) قائلا:

لقد كان المثقفون - الشعراء والموسيقيون والمصورون والمثالون والروائيون والمؤرخون وعلماء الفنون والمثالون والروائيون والمؤرخون وعلماء الفنووا والآداب المشعبية - هم المذين طرحوا وطوروا التصورات والمفاهيم عن لغة الأمة وعن القومية، ومنحوا - عبر إبداعاتهم وبحوثهم - الفرصة لإطلاق الصوت بطموحات أوسع وأكبر مما كانوا قد عبروا عنها في ما يناسبها من الصور والأساطير والرموز".

ومن هنا يقوم ارتباط قوى - وإن لم يكن حتميًا بأى شكل - بين الإحياء - أو البعث - الثقافي وبين التطورات السياسية. وفي تلك البلدان - مثل اسكتلندى - حيث كان الارتباط والتداعي أكثر تعقيدًا - أكد الكثيرون أن "ثقافاتها القومية قد "شوهت" وأن هذا بدوره قد أدى إلى فشل في متابعة وتحقيق هدف "الاستقلال" السياسي (بيفردج وتيرنبول؛ Turnbull؟

Beveridge - ١٩٨٩ - ١٩٨٩). وأكد آخرون أن اسكتلندا - في هذا الصدد كانت حالة شاذة (فأكدوا بذلك المقولة السائدة. وإن بشكل معاكس)

وهو ما يمثل استثناء يبرهن القاعدة العامة. وإذ نقول هذا، فلا شك أن الإحياء الثقافي الذي شهدته ثلاثينات وسبعينات القرن العشرين قد ربط بانبعاث ثقافي للنزعة القومية، وبذلك فإن استثناء اسكتلندا لم يعد قابلاً للإثبات.

# وضع الأمة في مكانها

إذا كنا قد شهدنا انبعاتًا للاهتمام بالزمان (التاريخ الذي يربط الماضي والحاضر والمستقبل) فإن حماسًا مماثلاً قد نما ظاهرًا لتحديد خريطة موطن الأمة، اكتشافا لمكانها وسكانها. ولقد ألفنا ألفة كافية المنازعات الإقليمية على الأرض " القومية " حيث يبدو مغزى " تراب الوطن " أو تربته، مغزى الأرض القومية المسلورة الصربية التي تقول بأن تراب صربيا هو أي مقدسًا. ولا تمثل الأسطورة الصربية إلا صورة مبالغًا فيها من ذلك المغزى. وتقدم لنا تعليقات بينديكت أندرسون حول رسم خرائط المستعمرات - درسًا حول "الوطن". ويوضح أن الخريطة بالنسبة للمكان تناظر الساعة بالنسبة للزمان - كشكل من أشكال التمثيل مشحونًا بالمضامين المتعلقة بالقوة والسلطان. ولقد قمنا نحن بتحبيد تلك الأدوات بحيث تكون الخرائط والساعات هي المكان والزمان بدلاً مما تمثله الأدوات أو تعبر عنه. ولا تصبح الأرض مثيرة للنزاع إلا حينما تتنازع ثقافات مختلفة على معنى الأرض وبين البيض في شمال كندا - بحيث لا يمكن للمعنيين أن يتعايشا الإينوى وبين البيض في شمال كندا - بحيث لا يمكن للمعنيين أن يتعايشا

لعمق وجو هرية التناقضات بينهما (برودى ١٩٨٨ - ١٩٨٨). في تلك الحالات بفوز الأقوى.

وتصور الخرائط: "فضاءات الملكية" أو السيادة (السيادات) حيث يكون نظام السلطة ضمنيًا وإن كان - رغم ذلك - واضحًا. ومثلما أشار لذلك الجغرافي بيتر تايلور Peter Taylor (١٩٩٣) فإن اللغة المستخدمة لوصف إنجلترا هي كالتالي: القلب هو "مقاطعات الوطن" والأطراف هي مقاطعات الشمال ومقاطعات الغرب و"الأراضي الوسطي" - (و ليس "مركز" السلطة - بالطبع).. وما إلى ذلك. وتتطابق خريطة السلطان هذه مع توزيع المؤسسات الملكية، بحيث لا يتواجد إلا القليل منها في الأطراف. فالسلطة تتمركز - ضمنيًا - بمثل هذه الوسائل.

ويشير أندرسون إلى السلطة العقلية للخريطة باعتبارها رمرزًا أوليًا Logo، علامة خالصة النقاء والتحديد للبلاد في خطوط حدودها الخارجية. "تدخل الخريطة، بشكلها وتكوينها، في سلسلة لا حصر لها من الأشياء المتكررة، التي يمكن تحويلها إلى لافتات، أو أختام رسمية، أو رءوس خطابات، أو أغلفة مجلات وكتب دراسية، أو مفارش للموائد أو أغطية لجدران الفنادق، إن " الخريطة الستار " المرئية في كل مكان، التي يمكن التعرف عليها فورًا، تتغلغل عميقًا في المخيلة الشعبية، مكونة رمزًا قويًا لقومية الوليدة المناهضة للاستعمار. " - (١٩٩٦ أ؛ ١٧٥). وبينما يعطي أندرسون أمثلة من العالم الثالث، فإن هناك بعض الحالات المشابهة التي تستحق التفكير فيها. فليست لدينا مشاكل تعيق تخيلنا لفرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا (رغم إننا عادة ما نخطئ فنسوى بينها وبين شبه جزيرة أيبريا).. أما ألمانيا فقد تعين أن يعاد رسمها بعد الوحدة بين الشرق والغرب. وأما "بريطانيا" فإنها لا يمكن تخيلها إلا بشكل ملتبس - فهل هي نتضمن شال أيرلندا أم لا (و عادة ما لا تتضمنه) بينما تكون أيرلندا هي أيرلندا بدلاً من

أن تكون الأرض الإقليمية للجمهورية. وتعد اسكتلندا رمزًا أوليًا مألوفًا تمثل – كما هي فعلاً – شبه جزيرة شماليًا، أما " إنجلترا " فإنها ممتلئة إلى حد كبير بغيابها التمثيلي، باستثناء إظهارها – الخاطئ – باعتبارها الجزيرة البريطانية (و هو خطأ كرسه شيكسبير عامدًا بقوله عنها إنها قائمة وسط بحر فضي: لقد كان يؤكد فكرة امتلاك الإنجليز لهذه الجزيرة). فليس من المحتمل أن يتمكن الكثيرون من مواطنيها من أن يتعرفوا بسهولة على إنجلترا من خلال خطوطها الخارجية الجغرافية المحددة وحدها.

يعد تمثيل الأمة مسألة جغرافية بقدر ما هي مسألة تاريخية. ويؤكد المؤرخ سايمون شاما Simon Schama (١٩٩٦) أن الهوية القومية تفقد الكثير من: "سحرها الخلاب العنيف " إذا فقدت جاذبية الارتباط التقليدي بمساحة بعينها من الأرض: "مع رسم خريطة ملامحها وقسماتها، وتحديدها وإثرائها بوصفها وطنا ". (١٩٩١؛ ١٥). وقد تتضمن هذه العملية التصرف بنوع من الحرية إزاء مساحة الأرض وتكويناتها. ويذكرنا شاما بأن لوحات الحفر التي أبدعها "بول ساندي" في القرن الثامن عشر لمنظر منطقة ستراثاي في اسكتلندا تبين تزايدًا ملحوظًا في ارتفاع الجبال فيما بين عامي المتراثاي في اسكتلندا تبين تزايدًا ملحوظًا في ارتفاع الجبال فيما بين عامي هذه الحدال.

إن تخيل الأمة يتضمن أن لها صورة، ويؤكد شاما أن مساحة الأرض ومكوناتها، هي ثقافة قبل أن تكون طبيعة، أي أنها أبنية يسشيدها الخيال ويعرض صورتها على الخشب والمياه والصخر. ولقد اعتبرت الثقافة الألمانية متجذرة في ترابها المحلي، ولقد دفعت هذه الرؤية هيردر Herder، القومي الرومانتيكي لأن يرى أن جوهر الأمة متجذر عضويًا في تكوين أرضها، وفي عاداتها، وفي تجمعات تراث أهلها المحلي. (المصدر نفسه؛ أرضها، وفي عاداتها، في مقابل روما، المدينة – مع اعتبار أن الغابات

هى موطن جماعات الأخوة التقليدية القبلية Germeinschaft . ومن البين أنه نتيجة لهذا أصبح علم رعاية ونشر الغابات علميًا وأكاديميًا – ساعد على تحديد ألمانية Deutschtum أرض الألمان. وربما كان هذا الولع الكامن بالغابة قد أثر على القومية الألمانية ذات النزعة الرومانتيكية، ولكنه أشر أيضًا على أولئك الذين اتخذوا موقفهم على اليسار، مثل فالتر بنيامين Walter أيضًا على أولئك الذين اتخذوا موقفهم على اليسار، مثل فالتر بنيامين Benjamin فقد اشتركوا سويًا في ازدراء المادية البرجوازية المرتبطة بالمدن والحضر (المصدر نفسه؛ ١١٧). إن: " الأصالة البشرية ": Germanentum أو فكرة جنس (عرق) بشرى نقى من الناحية البيولوجية، كانت تعنى أن التمايز والخصوصية الألمانية العرقية إنما ترجع إلى ميراثها القادم من الغابات.

ويقول شاما: إن الإنجليز لا يتمتعون بمناعة ضد هذه الظاهرة. فالذكرى الأسطورية عن "حرية الغابات الخضراء "أو: "حرية غابة فلي ورينوود greenwood "كانت مادة أولية لروايات القرن التاسع عشر، ومن بينها رواية سير وولتر سكوت: "آيفانهو" حيث تعرض الحريات الأنجلو سكسونية في تعارض مع الطغيان النورماني. فالغابة تصبح موطن الحرية، على الرغم من أنه في عام ١٠٦٠ لم تكن الغابات تحتل سوى ١٥٪ من مساحة إنجلترا. ومع ذلك فإن الغابة، كنقيض للبلاط والمدينة والقرية. بقية الإحراج العذراء الباقية من أركاديا (بلاد الرعاة البسطاء في الأسطورة الإغريقية - المترجم) أو ما أطلق عليها شيكسبير اسم: "العالم الذهبي ". كانت فكرة استقرت بثبات في المخيلة الشعرية والنسكية " - (المصدر ذاته؛ ١٤٢). ثم تدخل إلى هذا العالم أو تخرج منه شخوص من نوع روبين هود: "مرثية لعالم من الحرية والعدل لم يوجد قط. " - (المصدر نفسه؛ ١٤٩). ولقد جاء الانتشار الشعبي لتلك الحكايات في ذات الوقت بالتحديد (خلال القرن السادس عشر) حين دفعت أراضي الغابات إلى خدمة عمليات بناء

السفن. وراحت أشجار تلك الغابات تقطع، وتتقلص مساحات الغابات نفسها. فيما راحت الحكومات تطلق المدائح على الغابات الخضراء، وفيما بدأت معاملة القوات المسلحة بوصفها مصدرًا باكرًا للأعمال الصناعية؛ واستخدمت لغة "قلوب السنديان " للربط بين الأشجار والسفن.

إن ما يثير الاهتمام في هذه " السردية " الإنجليزية هي أنها تخترق ما يدعوه ماك دو جال Mac Dougall (١٩٩٢): " الأسطورة العرقية " للتاريخ الإنجليزي. فالاحتفال بحرية إنجلترا الأنجلو - سكسونية في تعارضها مع الطغيان النور ماني و النظام الصارم المرتبط به يعد مكونا Motif قديمًا ومستمرًا (في تلك الأسطورة). ويؤكد أن تلك الأسطورة ظهرت في القرن السادس عشر استجابة لــ "تركيبة " معقدة من الاحتياجات الدينية والسياسية، حتى نضجت عبر القرون الثلاثة التالية مع تطور مكانة ووضع إنجلترا الأمير اطوري. وتضمنت الأسطورة عنصرًا تيوتونيًا (١٥) وكانت لها أربعة مسلمات: أن الشعوب الألمانية أرقى بطبيعتها وفطرتها من الآخرين نتبجـة لأصولهم التي لم تختلط بأية أصول أخرى ورسالتهم الحضاربة العالمية؛ وأن الإنجليز يرجعون أساسًا إلى أصول ألمانية وأن تاريخهم يبدأ بنزول كل من هينجست Hengist وهورسا Horsa على سواحل مقاطعة كنت في عام ٤٤٩ ميلادية؛ و أن خصائص المؤسسات السياسية و الدينية الإنجليزية – أكثر نظير إتها حرية في العالم - مستمدة من جذورهم الألمانية، وأخيرًا أن الإنجليز أكثر من غيرهم من الشعوب الألمانية يمثلون عبقرية أسلفهم، وعلى ذلك فإنهم يتحملون مسئولية خاصة في قيادة المجتمع العالمي.

<sup>(</sup>١٥) نسبة إلى قبيلة جرمانية محاربة قديمة، عاشت فى "بروسيا الشرقية" بعيدًا عن سيطرة الإمبراطوريــة الرومانية؛ ومع اعتناقها المسيحية (القرن التاسع) بدأت بتأسيس مملكة بروسيا الأولى، شم بالتوســع شمالاً وشرقًا إلى أن ردعها الروس فى القرن الــ١٤. (المترجم)

ولا تزال للأسطورة الأنجلو - سكسونية استخداماتها. فحينما سئل النائب البرلماني المحافظ - الذي يشك في قيمة ارتباط بلاده بأوروبا - ريتشارد بودي؛ أن يحدد معنى الإنجليزية (أن يكون المرء إنجليزياً) في عام ١٩٩٥ - في حوار مع مجلة "نيوستيتسمان آند سوسايتي New Statesman " أجاب قائلا:

"من المؤكد أن الإنجليزية تقوم على أرضية من القيم الأنجلو – سكسونية. فقبل أن ياتى النورمان للغزو والإفساد؛ كانت إنجلترا أكثر ديمقراطية من اليوم بكثير؛ كان صوت كل شخص مسموعًا في مجتمع يعيش في وضوح ويتكلم بوضوح، وحيث لم يكن مسموحًا بالتطرف في الثراء ولا في الفقر، وحيث توافرت الحرية الشخصية ممتزجة بإحساس بالمجتمع والجماعة.

كان الأنجلو – ساكسون تحرريين، وآمنوا بحرية الكلام القوية وهي ما أدت إلى إعلان الحقيقة في محاكمات قضاتها من المحلفين، بقدر ما كان ذلك ساندًا في السوينان Witan". إن الإنجليزية التي يتهكمون عليها في مجلتكم، إنما تنتمي إلى النورمان. متصنعة، مداجية، مولعة بالبهرجة وقاسية الفؤاد. لقد فرض النورمان النقيض مما جعل لإنجلترا تيارين متمايزين اختلطا اختلاطًا قلقًا غير مريح".

(مجلة: نيوستيتسمان آند سوسايتي - ٢٤ فبراير ١٩٩٥ - ٣٩)

و لا تستند هذه الصورة الكاريكاتورية لإنجلترا التي تقسمها إلى أنجلو – ساكسون ونورمان إلى شيء من التاريخ ولكنها تنطلق – إلى حد كبير – من الأيديولوجيا. إنها أسطورة طويلة العمر قوية، تحتفل بالقيم الأصلية

المتعلقة بالحرية والديمقراطية، مع القيم الغربية المتعلقة بالنظام الصارم، ووضع القواعد والامتثال الخاضع. ولهذه الأسطورة نظيرتها التي ترسم صورة كاريكاتورية لاسكتلندا. ولكن بشكل مقلوب، بين السلّت Celt والأنجلو – ساكسون، وأن هؤ لاء الآخرين هم من يمثلون " الآخر " هذه المرة. ويمكننا أن نلخص هذه التعارضات في قائمة من المتقابلات المتناقضة كالتالي:

| أنجلو ساكسون | سلت           |
|--------------|---------------|
| ذکر <i>ی</i> | أنثو <i>ي</i> |
| المجتمع      | الجماعة       |
| العقل        | الإحساس       |
| الثقافة      | الطبيعة       |
| يمين         | يسار          |

وليس ما نتعامل معها هنا مجرد "كاريكاتيرات "بسيطة، وإنما هي المتناقضات بين: الجماعة Gemeinschaft والمجتمع Gemeinschaft المألوفة لدى علماء الاجتماع: ترمز الأولى إلى الجماعة ذات الروابط العضوية، والثانية إلى مجتمع منظم بشكل آلى. وليس الهدف من تمثيل هذا التعارض وصف مجتمعات فعلية وإنما تحديد وحصر فضيلتها المعنوية فيما هو شخصى، ومباشر واجتماعى. وقد قام بتعبئة وحشد "السلفى "ضد "الغرباء" كل من الأيرلنديين والاسكتلنديين. وفي التسعينات (من القرن العشرين) مثل هذا الحشد، دعامة جديدة للهوية لشعوب أوروبا الشرقية التي تناضل في عالم تسيطر عليه القوى المجردة، غير الشخصية للقوة (السلطان) الاقتصادية والسياسية. (تشابمان ۱۹۹۲ – Chapman).

غیر أن ما یدهش فی تعلیقات ریتشارد بودی لمجلة نیوستیتسمان آند سوسایتی - هی أنها تصدر عن رجل إنجلیزی؛ ذلك أنه به به علی عام -

لا تحتاج الأمم القوية الكبيرة لأن " تحشد " رموزها وعناصرها - للأمم الأخرى - بهذه الصورة. فآراؤه تدفعها بوضوح أحاسيس التهميش والتغريب عن مراكز القوة (السلطان) التي هي - في هذه الحالة - الاتحاد الأوربي، وهي - ضمنيًا فرنسية ونورمانية. فالقوى لا يحتاج في العادة أن يحدد "الآخر" ويتبع هذا أنه لا يوجد بالنسبة للقومية " الإنجليزية " ما يزعجها في هذا الصدد. فمثلما يلاحظ برنارد كريك Bernard Crick قائلا: "انظر تحت عنوان: "قومية" في قوائم الموضوعات في أي مكتبة كبرى؛ وسوف تعثر - تحت العناوين الفرعية بوضوح - على القوميات: الإيطالية والفرنسية و الألمانية و البولندية وما إلى ذلك: ومن المؤكد أنك سوف تعشر علي: الأبر لندية و الاسكتلندية، ويحتمل أن تعثر أبضًا على " الوبلزية "؛ أما تحت العنوان الفرعى: " الإنجليزية " فإما أن تعثر على القليل جدًا من الكتب أو لا تعثر على أي كتب " - (١٩٩٥؛ ٧١) فكون شعب ما " إنجليزيًا " هو أمـر نادرًا ما يتناوله البيان، وإنما هو يفترض فقط. إن العدد ذاته من مجلة "نيوستيتسمان آند سوسايتي" والذي حمل تعليق النائب البرلماني ريتشار د بودى، قد كرس لبحث مسألة: "أن يكون المرء إنجليزيًا". (أو: الإنجليزية -Englishness) - (و ذلك على رغم رأى بودى القائل بأن المصطلح المرجعي هو: النورمانية Norman) - أما تعليق ج. ك. تشيسترتون K G .Chesterton الذي يقول فيه: " ابتسم لنا، ادفع لنا، ولكن إياك أن تتسمى؛ ذلك إننا شعب إنجلترا الذي لم يتحدث أبدا بعد " فهو تعليق ملغز مبهم إلـــي درجة الخفاء الكامل. (و في الانتخابات العامة سنة ١٩٩٧، رفع النائب المستقل، الصحفي مارتن بل شعارًا مناسبًا حقق له الانتصار في دائرة تاتون على منافسه المحافظ نييل هاميلتون). وأما تعليق الممثلة باربرا وندسور القائل: إنني أضحك حينما يريد الشعب الاسكتلندي والـشعب الأيرلنـدي أن يكونا مختلفين، فنحن جميعنا بريطانيون؛ كلنا الشيء نفسه " فهو تعليق مشوش ومضطرب " وأما جملة توني بين المقتضبة القائلة: " لا أومن بالإنجليزية، فأنا اشتراكى "فهى تزيح جانبًا الهوية القومية باعتبارها مضللة وغير مهمة سياسيًا. ولقد لاحظ برنارد كريك Bernard Crick (199۳) أن الإنجليزية منذ معاهدة الاتحاد عام ١٧٠٧ التى أنشأت المملكة المتحدة، قد أفرزت للدولة مشاكل لم تفرزها (أو على الأقل لم تفرزها بالدرجة ذاتها) القوميات والنزعات القومية الأيرلندية والويلزية والاسكتلندية. إن وجود هذا العدد الكبير من أبناء القومية الإنجليزية الذين يؤكدون إنجليزيتهم (أكثر وفوق بريطانيتهم) كان يمكن أن يؤدى إلى الشك في أسس الدولة ذاتها. ويقول كريك: إنه نتيجة لهذا، فقد اختفت النزعة الإنجليزية عن الأنظار (تحت الأرض) متوارية ومكتومة لكى تعاود الظهور حينما استنفرتها أشكال النزعات القومية السلتية، والتهديد المائل للسيادة "القومية " القادم من أوروبا.

نستطيع - إذن - أن نرى أن النزعات القومية تغوص وتطفو، وأن الشكالها المحددة تميل إلى اتخاذ مواقف المعارضة، وأن النزعات القومية القوية - التى كثيرًا ما تصف نفسها بأنها: " نزعة وطنية Patriotism هى ضمنية مستترة فى العادة. فما هو السبيل الأفضل لمواجهة النزعات القومية والقوميات المضادة - من اللجوء إلى حرمانها من " آخر " قوى تستطيع فى مقابله أن تحدد نفسها؟ إن التاريخ عنصر مكون حاسم فى تكوين الأمة، ويعلق المفكر المحافظ روجر سكروتون Roger Scruton، قائلاً: " إن الشعب الذى وحدته اللغة والترابط والأرض ينتصر ويعانى سويًا. وتتجلى السردية التاريخية فى الروابط التى تجمعهم بعضهم إلى البعض، وتتعلق ذكرياتها بمناظر الخلاء الطبيعية والمدن والمؤسسات والمناخ التى تحيط بهم جميعًا ". (سكروتون؛ ١٩٩٠ - ٧١). وعلى هذه الأسس فإن الأمم، القوية والخاضعة على السواء، تستخدم التاريخ لصالحها. وحتى رواية سكروتون نفسه لتاريخ إنجلترا تركز على: " نزعتها الفردية السلطوية " ومزيجها الذى يضم نزعة قومية قوية - وإن كانت مستترة - تختلط مع الحريات الفردية.

ويرتبط التأكيد على هذا كله فى السنوات الأخيرة، بما يلحقه من تآكل ماثــل بسبب ما يتعرض له الاتحاد البريطانى من تهديدات، مــن الــداخل، ومــن الخارج.

### تواريخ حية وميتة

يصل هذا بنا إلى نقطة مهمة فى بحثنا. إن لكل الأمم "تواريخ" وإلا لما كانت قد وجدت بوصفها "جماعات متخيلة" أو لكانت بتعبير جيلنر Gellner: أممًا بغير "سُرة".غير أنه كثيرًا ما لا يكون للتاريخ مستقبل، إذ أنه يمكن أن "ينتهى" .و بتعبير آخر إننا نستطيع أن نجد أمثلة لتاريخ "ميت" لا يرتبط بأزمنة الحاضر أو المستقبل. أو ذلك الذى لم يعد له مغزى. وعلى المنوال نفسه، يمكن أن يعاد توصيل التاريخ باهتمامات الحاضر والمستقبل، فينبعث إلى "الحياة" من جديد . ويعتمد هذا – بشكل حاسم – على نوع الاستخدام الذى يمكن بعثه لأجله.

ولكى نضرب لهذا مثالاً، فلنبحث الخطوط المتغيرة لكل من التاريخ الاسكتلندى والبريطانى. ففى حالة الأول، كان من المقدر له أن ينتهى فى عام ١٧٠٧، ولكنه أعيد للنشاط والتأثير ثانية خلال النصف الثانى من القرن العشرين. أما فى حالة بريطانيا فإن أهمية هذه الأمة " المرورة " - مثلما يصفها كوللى Colley - فإنه يبدو وقد غاص غارقًا ومبتعدًا عن الأنظار بوصفه مشروعًا للمستقبل. والعمليتان مرتبطتان بوضوح.

لا تعانى اسكتلندا من نقص أو عوز فى التاريخ، بل إنه قد يقال إنها تملك منه ما هو أكثر من اللازم. أعنى بهذا أن اسكتلندا - طوال القسم الأكبر من القرون الثلاثة الأخيرة - كانت قد حكم عليها بأن " تنتهى " إذ

تكمن هويتها - بقوة - في الماضي، وبشكل واضح في زمن يسبق معاهدة الاتحاد لعام ١٧٠٧، حين كانت دولة مستقلة.. ومنذ ذلك الحين آمنت نخبتها بأن المستقبل أصبح ينتمي إلى كيان " بريطانيا " بينما كان الماضي اسكتلنديًا (كيد ١٩٩٣ - ١٩٩٣). وكانت أفضل صياغة لهذا هي العبارة التي تعزى في العادة إلى وولتر سكوت التي تقول إن القلب كان اسكتلنديًا، أما العقل فبريطاني. وبتعبير آخر يمكن القول بأنه بينما يكون المرء اسكتلنديًا من الناحية الثقافية، فإنه تعين على القوى التقدمية سياسيًا أن تكون بريطانية، لأنه أن تكون بريطانية كانت تعنى أن تكون مستنيرة وعقلانية ناظرة إلى الأمام. أصبح تشكيل الهوية باعتبارها هوية مزدوجة تستكمل بعضها بعضنا هو الأمر السائد.

كان التعبير السائد عن هذا في منتصف القرن التاسع عشر هـو ما دُعى: "القومية - الاتحادية. Wichinist - Nationalism الريطاني. وقد أكد جريم مورتون الماضي الاسكتلندي بالمستقبل البريطاني. وقد أكد جريم مورتون ونه لم يكن هناك (١٩٩٤) أنه في منتصف القرن التاسع عشر ساد رأى يقول إنه لم يكن هناك سبب لقدرة اسكتلندا على أن تدخل الاتحاد في عام ١٧٠٧ كشريك متكافئ لإنجلترا في الدولة البريطانية؛ إلا أنها فازت وخرجت منتصرة وحافظت على استقلالها عام ١٣١٤. فالاتحاد القومي للدفاع عن الحقوق الاسكتلندية الذي تأسس عام ١٨٥٣ - على سبيل المثال، فقد أعرب عن شعور وطني سمح له بأن يعلن إعجابه بشريكته إنجلترا. وعلى المنوال ذاته فإن إقامة النصب التذكاري لوولتر سكوت في مدينة أدنبرة الذي بدأت إقامته عام ١٨٣٣ يؤكد المساهمة الاسكتلندية في التراث الإنجليزي. وربما كان الأكثر إثارة للدهشة (إذا تذكرنا نزوح سكوت إلى حزب التوري - المحافظين) أن أولئك الذين قدموا تبرعاتهم لتمويل إقامة نصب تذكارية لأكبر زعيمين الوطنية الاسكتلندية، ويليام والاس وروبرت بروس قد قاموا بهذا بتأكيد

مساهمتهم فى إقامة الاتحاد. وفى الاحتفال ببدء الحركة الرامية إلى إقامة نصب تذكارى لويليام والاس عام ١٨٥٦ جلس فى مقعد الرئيس إيرل إيلجين Earl of Elgin الذى يزعم أنه سليل بروس، وتحدث بالعبارات التالية:

"إذا كان الشعب الاسكتاندى قد أصبح قادرًا على إقامة اتحاد وارتباط وثيق مع شعب أكثر منه ثراء وعددًا، دون أن يتخلى مقدار أنملة عن استقلاله المحايد وحريته، فإن هذه النتائج العظيمة ترجع إلى ذلك النضال المجيد الذى بدأ في سهل سترلينج واكتمل في سهل بانوكبيرن (١٦)... أيها السادة، بل إننى – لو سمح الوقت لى – لأخذت على عاتقى أن أثبت أنه بالنضال الناجح الذى تولى قيادته بروس ووالاس فإن الاتحاد بين المكتلندا وإنجلترا – وحده – لم يكن فقط مشرفًا للأول بل كان أيضًا مفيدًا للثانى...) مع الإشارة إلى المشاكل التي قامت في أمريكا وأيرلندا (و لذلك فإنني أعتقد أنه لو قدر للحقيقة المتعلقة بهذا أن تروى، فإننا نستطيع أن يزيد عليه سوى ما تدين به اسكتاندا لهما...

(مورتون - ۱۹۹٤؛ ۲۱۵)

إننا نلقى هنا مثالاً طيبًا يوضح كيف يمكن أن يعبأ التاريخ لخدمة أهداف سياسية مختلفة مما يمكن أن نتوقعه اليوم، لأن والاس وبروس يعتبران في أواخر القرن العشرين " أيقونتين " مقدستين من أيقونات الاستقلال، وليس الاتحاد (انظر مثلاً - نوع الأفلام البطولية عن

<sup>(</sup>١٦) إشارة إلى موقعى، واسمى المعركتين اللتين انتصر فيهما الاسكتلنديون على الإنجليز، الأولى كانوا بقيادة والاس؛ والثانية بقيادة بروس. (المترجم)

الموضوعين). وهناك انقلاب آخر يتعلق بتمثيل والاس وبروس، ويخاطب الحاضر، في صورة صراع طبقي جنيني، يصور والاس في صورة (طبقة) العامة وبروس ممثلاً للأرستقراطية. وقد قدم المؤرخ الراحل مارينل آش – Marinell Ash (۱۹۸۰) رواية مثيرة للاهتمام عن هذا التصور، مشيرًا إلى أن التواريخ الشعبية تعامل والاس دائمًا باعتباره رائد المتحدثين الصريحين بلسان الديمقراطيين وتعامل بروس باعتباره الأرستقراطي المخادع المراوغ. وذلك كنوع من التاريخ الأسطوري الذي استخدمه صناع فيلم هوليوود "القلب الشجاع" لكي يمنحوه ارتباطًا إضافيًا بالاهتمامات السياسية المعاصرة.

تعد ممارسة لعبة التاريخ عملاً شائعًا إلى درجة كبيرة فى اسكتلندا؛ والكثير منه يكتب فى صورة رواية عن اسكتلندا ضد إنجلترا، بينما يبين أى عرض موجز – فى شكل نقاط متتالية للأحداث والشخصيات، مثل كاللودين وجلينكو، ومارى ملكة الاسكتلنديين – ومن إليهم – أن الحياة كانت أكثر تعقيدًا من هذا بكثير.

وعلى رغم من هذا فإنه يمكن " تشبيك " الأحداث والعمليات التاريخية سويًا بطريقة تظهر في النهاية " سردية " مستمرة. وتدعم مقاومــة شــعب البيكت Pict للرومان (ثم – للساكسون) شهادة للاسكتلنديين كشعب محارب، وتسمح لصناع الأفلام بأن يقدموا ويليام والاس وهو من مواطني السهول في القرن الثالث عشر في صورة واحد من أبناء شعب البيكت في القرن الثالث. ويهيّء السلتيون – بشكل عام – أسطورة مهمة عن الأصــول، ومجموعــة بديلة من القيم للأنجلو – ساكسون الجنوبيين. ويدين اختيار القديس أنــدرو بديلة من القيم للأنجلو – ساكسون الجنوبيين. ويدين اختيار القديس أنــدرو بالأسقفية الإنجليزية في مدينة يورك مما يدين به لأي ارتباط فعلي بين شقيق القديس بطرس Peter أي أندرو وبين المملكة الشمالية. فإن هذا الاختيار – الذي أعلنه البابا – وهو خليفة بطرس – كان حمايــة رفيعــة المـستوي

ساعدت على إقصاء وإحباط الدعاوى الجنوبية. وقد ساعدت أيضًا على أن يزعم هونجوس Hungus ملك البيكت ظهور شبح القديس أندرو قبل معركة مع الملك الإنجيلياني (الإنجليزي القديم – المترجم) أثيلستين Athelstane في القرن الرابع عشر عام ٣٤٥ ميلادية، وقد ساعد اللجوء إلى البابوية في القرن الرابع عشر والاستناد إليها بواسطة "إعلان آربروث" غير المسبوق، ساعد على تدعيم الاستقلال الذي حارب الاسكتلنديون في سبيله عام ١٣٤٤ في سبهل بانوكبورن، رغم أن الوثيقة نفسها لم تشتهر إلا في نهاية القرن السابع عشر في محاولة لإلغاء أي احتمال للاتحاد – الذي كان وشيكًا – مع إنجلترا. ولقد كان ترسيخ الشرعية عن طريق التاريخ في صورة تتابع سلالي متصل هذه المرة، كان هو هدف رسم الصور الشخصية – التي قام بها الفنان المصور دي ويت De Wit لأوائل ملوك اسكتلندا – في محاولة بذلها في ثمانينات القرن السابع عشر – لدعم الدعاوي الملكية من جانب آخر ملوك أسرة Yearly و Parly.

وليس ما يثير الاهتمام في هذه النتف من الأساطير هو أنها كانت خاصية تختص بها اسكتلندا – وإنما أنها كان يمكن تعبئتها واستثارتها حينما تتطلبها الأحداث السياسية الجارية. ولم تكن بشكل واضح – ذات نفع كبير في أوائل القرن التاسع عشر لمنع معاهدة الاتحاد، وإنما تأكدت قدرتها – وتأثيرها في إضفاء الشرعية على هذه المعاهدة بإثبات أن اسكتلندا أمة تاريخية تدخل معاهدة رسمية مع جارتها الجنوبية الكبيرة. ومع ذلك، فعلى هذا الأساس كانت اسكتلندا قد انتهت في تلك اللحظة، وتم إيداع تاريخها في خزانة الماضي. كان المستقبل قد أضحى بريطانيًا.

ولقد أوضحت ليندا كوللى Linda Colley (١٩٩٢) بشكل مقنع كيف تم " تزوير " و " صك " دولة بريطانيا الجديدة، سواء بمعنى أنها خرجت

كدولة واحدة من مزج دولتين متمازيتين عم ١٧٠٧، أو بمعنى أنها زورت بشكل مصطنع (بمعنى "التزوير "الحرفى). وساعدت الحرب مع فرنسا والاحتفال بالحرية البروتستانتية على تدعيم هذا الشعور الجديد بالوحدة، وكان باستطاعة دولة "بريطانيا "الجديدة أيضًا أن تعبئ خصائصها القديمة المتعلقة ب: "بريتانيا Britania "القبائلية، فتلحق بذلك ويلز (ويليامز المتعلقة ب: "بريتانيا Pritania "القبائلية، فتلحق بذلك ويلز (ويليامز بروتستانتى، تهدده الدول الإحساس المشترك بأنهم "شعب مختار "بروتستانتى، تهدده الدول الكاثوليكية السلطوية – مثل فرنسا – إلى تدعيم هذا الشعور الجديد بالهوية السياسية. وقد شعر الرأى التقدمي – ومن ضمنه المفكرون التنويريون – بالسعادة بالاعتراف بهذا المستقبل البريطاني الجامع باعتباره ينبوعًا لليبرالية والعقلانية.

غير أن ما يتجلى ظاهرًا لنا الآن هو أن هذا الإحساس بــ: "بريطانيا" قد تآكل واضمحل إلى حد كبير في أو اخر القرن العشرين؛ فقد أصبح إلى حد كبير مرتبطًا بالمشاعر وليس بالعقل، بالماضى وليس بالمستقبل، بالنسبة على الأقل – للكثيرين من سكان هذه الجزر. ويعنى انعدام الحرب لمدة تزيد على نصف قرن أنه لم يعد من المناسب إعادة ربط الأحداث الحربيـة فــى الماضى، رغم أن الحرب الصغيرة التى وقعت في جزر فوكلاند في أوائــل الثمانينات قد حققت للسيدة مرجريت تاتشر نجاحًا سياسيًا قصير المدى، على الأقل في إنجلترا. إن معاملة " بريطانيا " بوصفها " إنجلترا " يتجلى مستمرًا لمدة تزيد على ألفي سنة، غير أن الاضمحلال الإمبراطــورى، والــرفض السلتي لهذا التقسيم للتاريخ – يثبت قصوره وعجزه عن أن يكون أســطورة قديمة مؤسسة للدولة. وفي الوقت ذاته يتولى القوميُّون – الذين يقفون علــي "هو امش " المشهد، مهمة إثبات أن التاريخ " البريطاني " قــد " انتهــي " إذ يرسمونه في شكل فاصلة قصيرة في مرحلة الكيانات القومية (الاســكتلندية والأيرلندية وحتى الإنجليزية) الموجودة في هذه الجــزر. ومثلمــا

أصبح التاريخ الاسكتلندى، في عام ١٧٠٧، تاريخًا "ميتًا "، منتهيًا ومفروغًا منه، كذلك يبدو - في أو اخر القرن العشرين أن التاريخ "البريطاني" - بوصفه نقيضًا للتاريخ الإنجليزي - منتهيًا، الآن. ولا يبدو أن لعمليات الربط أثر أبعد، فإذا كان لها تأثير فإنه يتحقق عبر التواريخ القومية وليس من خلال تاريخ واحد للدولة.

لقد ضربنا المثل بالتواريخ الاسكتلندية والبريطانية لإثبات أن كيفية استخدام التاريخ هي ما تؤثر حقا، وليس توافر المادة التاريخية الخام. فالتاريخ قد يظل - في الغالب، نائمًا خاملاً، متعلقًا بالماضي، بينما يمكن أيضا أن "يشحن " عن طريق توصيل الماضي والحاضر والمستقبل في "سردية" قومية واحدة. أما متى ولماذا يحدث هذا؟، فإنه يعتمد، ويتوقف على ظروف اللحظة السياسية والثقافية. فالأمم يمكن أن تتخيل وأن يتم تكوينها بالقَليل نسبيًا من شظايا التاريخ. ولقد أثبت المؤرخ الدنماركي أوف أوستر جارد Ufe Ostergard) كيف تشكل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتم استخراج تصور معين عن الدنمارك والدنماركيين من شظایا التجارب الفلاحیة علی یدی نیکولای جروندفیج Nikolaj Grundvig بشكل خاص. فقد ربطت فكرته عن "الدنمركية" القائمة على الاعتدال والفضائل الديمقراطية بين الوضع الراهن وبين ملاحم الماضمي والأقاصيص الشعبية وقصة "بي وولف Beowulf " الأنجلو سكسونية، فاستخرج من كل هذا " تركيبة " دنماركية واحدة، تنضم الأرض والنوطن والرب والشعب. ومع حلول القرن العشرين نقلت التقاليد الفلاحية التضامنية الجماعية من مجتمع قرية العصر ما قبل الحديث إلى الديمقر اطية الاجتماعية ذات الجاذبية الخاصة لطبقة عاملة جديدة. ولقد استخدمت أيديولوجيا: "الجميع في قارب و احد" بو صفها أيدبو لو جيا طبقية، و استخدمتها أنواع مختلفة من الحركات السياسية، فساعدت على تشكيل خصائص الثقافية الدنماركية باعتبارها قائمة على " النعم " الثلاثة: الحميمية والدفء، والأمن، واليسر.

#### خاتمة

لنعد الآن إلى ملاحظة رينان المشهورة التي يقول فيها: إن النزعة القومية تتضمن: " تصوير التاريخ بشكل خاطئ ". لقد قال رينان هذا، ليس لأن القوميين كانوا - إلى حد كبير دون استثناء - مؤرخين رديئين بالمعنى الفني، وإنما لأن التاريخ كان هو المنبع الرئيسي والمركزي، ويظل كذلك. إننا نجد عند ببنديكت أندر سون تعليقًا مهمًا - في الطبعات الأخبر ة من كتابه: " الجماعات المتخيلة " - (١٩٩٦ - أ) - يهدف فيه إلى تصحيح تعليق سابق له على عبارة رينان: " الحاجة إلى النسيان ". كان تعليق رينان في لغته الأصلية يقول: " كان يتعين على جميع المواطنين الفرنسيين أن ينسوا سان بار تلبمي - مذابح ميدي في القرن الثالث عشر (١٧) ويتهم أندر سون نفسه بأنه قام بـــ"إعادة صياغة" عبارة رينان في طبعة عام ١٩٨٣ (من الكتاب) ويذكر نفسه بأن ربنان لم بقل: "لقد تعين نسيان" وإنما قال: "كان بتعين نــسيان" أو "اضطروا لأن ينسوا". ويقول أندرسون إن صياغته للجملة جعلت رينان يقول لقرائه إنهم قد "نسوا بالفعل" بينما افترضت كلمات رينان أنهـم - بالطبع - يتذكرون! " - (١٩٩٦ - أ - ٢٠٠٠). وبتعبير آخر فإن الدولــة تذكر كل شخص فرنسى بسلسلة من المذابح القديمة والتي أصبحت: "تاريخًا عائليًا ". إن نسيان الناس الفعلى " للمآسى التي يحتاجون - دون توقف - إلى أن يذكر هم بها أحد، يتحول لكي يصبح وسيلة متميزة وظاهرة في عمليات بناء التسلسل القومي الأخيرة. " (المصدر نفسه - ٢٠١) وهذا شكل جديد من أشكال الوعي بنفر ديه العصر الحديث.

<sup>(</sup>۱۷) المقصود، المذابح التي دبرتها الملكة كاترين دى ميديتشى الكاثوليكية الإيطالية الأصل للبروت ستانت الفرنسيين في عبد القديس بارتيلمي، في بلدة ميدى جنوبي فرنسا. (المترجم)

إن "سردية" الأمة - إذا استعرنا عبارة بابها Bhabha - تتضمن النسيان النشط، مثلما تتضمن التذكر النشط؛ فالشعب ليس - ببساطة - أحداثاً أو موضوعات تاريخية، ولا يمثل الناس أجزاء سلبية من الجسم السياسي. وإنما هم أيضاً خاضعون له: "عملية ترميز لابد أن تمحو أي حضور سابق أو أصلي للناس/ الأمة من أجل إثبات المبدأ الحي العظيم المتمثل في الناس أنفسهم بوصفهم العملية المتواصلة التي تخلص الحياة القومية من خلالها وتتجلي رموزها بوصفها عملية تعيد إنتاج، وتكرر نفسها (بابها؛ ١٩٩٠ - ١٩٩٧). ليس التاريخ هو الوزن الميت للماضي وثقله على الحاضر، وإنما هو الأداة والوسيلة الرئيسية التي تشكل بواسطتها الهوية في عملية صياغة نشطة ومتواصلة.

# « الشياطين وراء ظهره » القومية وإرنست جيلنر

فى مقاله الذى كتبه لرثاء إرنست جيلنر، قال جون هال إن جيلنر كان يكتب شاعرًا بأن: "شياطين الإلهام تقف وراء ظهره" - (١٩٩٦: ف). وواصل هال قائلاً: "لقد احتوت نظريته عن القومية توترًا بين بعض احتمال أن تؤدى إلى الإقصاء السياسي، وبين التحقق من أن الدولة - الأمة (القومية) ظلت هي الأداة الأجدر بأن تدفع المواطنة إلى الأمام". (المصدر نفسه). ولا شك أن نظرية جيلنر عن القومية أضحت نظرية محورية في كيفية تشكيل فهمنا لهذه الظاهرة خلال الثلاثين عامًا الأخيرة. وكانت آراؤه هي السواء. الذي يستند إليه كل من مؤيدي (النزعة القومية) ومعارضيها على السواء.

لماذا نكرس فصلاً كاملاً لأعمال شخص واحد؟ لنضع ببساطة الدراسة الحديثة للقومية التي بدأت بإرنست جيلنر في منتصف الستينات. وقد يعترض البعض قائلين: إن هذه الدراسة بدأت في وقت يسبق هذا بكثير. فماذا – رغم كل شيء – عن أعمال كون Kuhn وهايز Hayes ودوياتش Deutsch عيرهم الذين قدموا الكثير لكي يشكلوا إدراكنا الحديث للقومية في سنوات هذا القرن الباكرة والوسطني؟ ولكن مهما كان من أهمية مساهماتهم، فإن أحدًا منهم لم يكن له التأثير ذاته على البحث العلمي وعلى الجدل الساخن مثلما كان لأعمال جيلنر. إن أي تحليل للمقتطفات التي ترد في البحوث عن القومية قد يكشف – على الأرجح – أن كتاباته هي أكثر ما يرجع ويشار إليها من أي كتابات أخرى. وقد يبدو هذا غريبًا في نظر البعض؛ لأن ثمة رأيًا آخر أي كتابات أيقول بأنه شكل أفكاره الرئيسية ونظر باته في أعماله الباكرة عن القومية أيضًا يقول بأنه شكل أفكاره الرئيسية ونظر باته في أعماله الباكرة عن القومية أيضًا يقول بأنه شكل أفكاره الرئيسية ونظر باته في أعماله الباكرة عن القومية

ثم لم يغير الكثير منها على مدى الثلاثين سنة التالية. وبتعبير آخر، فإنهم يقولون إن جيلنر قال كل شيء في مقاله المنشور عام ١٩٦٤ بعنوان: " الفكر والتغير Thought and Change " ودافع عن موقفه - ببساطة - بما هو مألوف عنه من قوة وعناد. وهناك بالطبع قدر من الحقيقة في هذا؛ ويؤيد هذا الرأى مجموعة مقالاته التي صدرت - بعد وفاته - في عام ١٩٩٧ -بعنوان: " القومية ". غير أن إر نست جيلنر كان مفكرًا على قدر كبير من الثراء يحول دون تقييدنا له بهذا الكتاب الصغير. فقد جعله تحديم للأفكار التقليدية الجامدة واستعداده لمهاجمة أكثر ما أتيح له من طواحين الهواء؛ أكثر مفكري القرن العشرين عن القومية أهمية. وهذا هو السبب الذي جعلنا نكسر " خط " هذا الكتاب المهتم بالبحث في أشكال القومية ومختلف صور التعبير عنها - في هذا الفصل المحوري لدر اسة أعمال جيلنر في هذا المجال. فإذا كانت هناك فكرة واحدة، تمسك بها في كل الأحوال وعلى كل الوجوه، فقد كانت هي القول بأن القومية ليست تراثاً تاريخيًا من نوع ما، يتحتم إزاحتها والتخلص منها مع أنقاض الماضي. بل إن " ظرف " القومية أو شرطها، هو أمر محورى للمجتمع الحديث. فالناس في المجتمعات الحديثة قوميون؛ لأنهم يتعين عليهم أن يكونوا كذلك.

ولقد كانت النوترات والتناقضات هي مادة كل من حياته ونظرياته. وقد يكون أفضل تلخيص لكيفية ارتباطهما معًا، هو تعليقه الذي قال فيه: إن تجربة حياته على حافة عدد كبير من القوميات دون أن ينتمي إلى أي منها انتماء حقيقيًا، ودون أن يقبل تعبير أي منها عن نفسها؛ هو ما دفعه إلى التفكير في مسألة القومية (١٩٩٦ - د). لقد جاء أبواه من منطقة الحدود في بو هيميا، وكانا يتكلمان الألمانية ودون أن يعتبرا نفسيهما تشيكيين؛ وكبر في وسط أسرة من اليهود التشيك خلال العشرينات والثلاثينات (مسن القسرن العشرين) حيث، وبنص كلماته: "لقنت بشكل ما أن أعتبر نفسي تـشيكيًا"

(المصدر نفسه - ٤١). ولم تكن لديه مشاعر دينية، غير أنه أسر مـشاعر عرقية، وهو ما عبر عنه في قوله: "شعرت بـشيء مـن المـسئولية إزاء أوشفيتز، وليس إزاء أورشليم". (المصدر نفسه - ٤٢). ثم رحلت أسرته إلى إنجلترا في الثلاثينات فتعلم منذ ذلك الحين في إطار نظام التعليم الإنجليزي.

ولقد تشكلت منظوراته الذهنية - بشكل واضح - وتأثرت بالبيئة التى نشأ فيها. يقول: "إذا كنت قد جئت من إحدى مناطق الهابسبرج فسيتكون لديك حساسية خاصة إزاء التوتر بين النزعة الوضعية العالمية"... التى مثلها ماخ Mach وبوبر Popper وهايك Hayek وفون ميسيز Von Mises ومن إلىيهم (و بين النزعة الرومانتيكية العضوية التى تبناها القوميون) مثل هيردر Herder (- (المصدر نفسه: ٤٣). ولم يكن جيلنر قوميًا، ولكنه أدرك من أين تأتى. ولقد رفض "الحكمة" المأثورة التى كانت تقول إن القومية تنبع من الغرائز العرقية الراجعة إلى أصلاب الأسلاف ورأى أنها ظاهرة جوهرية وحديثة. ولقد ظهر - من خلال أعماله الباكرة (و أبرزها كتاب: الكلمات ورفض طوال حياته فلسفة اللغوية، مؤكدًا أن جميع الثقافات ليست متساوية ورفض طوال حياته فلسفة النسبية، مؤكدًا أن جميع الثقافات ليست متساوية ولا متكافئة بالتأكيد.

ولقد كان مؤيدًا قويًا للمجتمع المدنى، مؤكدًا أن الدولة فى كـل مـن العالمين الماركسى والإسلامى قوية أكثر من اللازم والمجتمع المدنى ضعيف للغاية. وإذ كان خصمًا للشيوعية فقد أكد أن المجتمع المدنى يشترط وجـود مؤسسات وجمعيات قوية بما يكفى لموازنة الدولة ولمنع الطغيان واحتكار السلطة. وإذ كان ليبراليًا فقد رفض جيلنر تحويل السوق إلـى قـوة مطلقـة ومجردة - وهو الاتجاه الذي أعلنه "اليمين الجديد" فـى سـبعينات القـرن العشرين والذي دعمه سقوط الشيوعية بعد عام ١٩٨٩. وأدان الإسراف فى الاعتماد على آليات السوق باعتباره: "أنثروبولوجيا فلسفية رديئة" - (فالبشر

لا يسعون إلى الإشباع عن طريق مراكمة الأشياء). وهاجم نظريات: "دعه يعمل" باعتبارها قائمة على: "سخافة اعتبار الإنسان حيوانا يسعى للوصول إلى هدفه الخاص" – (١٩٩٦ – ج – ٢٦٨) وباعتبارها نظريات تؤدى إلى كوارث بيئية (فقوة التكنولوجيا الحديثة هائلة إلى درجة لا ينبغى معها تركها وحيدة مع مخترعاتها) وباعتبارها نظريات غير مناسبة تاريخيًا (فإن الثقافة الحقيقية لمبدأ " دعه يعمل " المقترنة بالتكنولوجيا البسيطة وجدت في أواخر القرن الثامن عشر، زمن آدم سميث). واقترنت مكافحته للشيوعية بالأسف على موتها، فقد مثلت عنده حضارة منافسة، دعت إلى شيء مختلف وكافحت في سبيله. وعلق قائلاً: "كنت أفضل لو حدث تحول أيديولوجي ومؤسسي تدريجي – تحول كان يستطيع أن يحافظ على معنى الماضي وطقوسه". – تحول كان يستطيع أن يحافظ على معنى الماضي وطقوسه". – (١٩٩٦ / ب؛ ٣٥).

لقد استمدت قدرة جيلنر الفكرية والشخصية الهائلة من تمسكه بعدة متناقضات: كان يهوديًا ولكنه ليس صهيونيًا؛ تشيكيًا شكلته الثقافة الألمانية؛ ليبراليا أدان قوى السوق وأبدى أسفه على موت الشيوعية؛ وباحثًا أكاديميًا يتمتع بإحساس الألفة في عدة مجالات علمية: الفلسفة والأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم الاجتماع؛ وعالمي النزعة يدرك أهمية القومية؛ وباحثًا في موضوع القومية رأى أنها ليست ضرورية ولا أبدية. كانت القومية عنده: "ظاهرة من ظواهر الجماعات (القبائلية) تستخدم مصطلح المجتمعات: جماعة مغلقة تقلد وتتشبه بمجتمع متحرك غير شخصي " - (جيلنر - ١٩٩٥).

فى هذا الفصل، سوف نبحث تصور جيلنر للقومية بدءًا من أوائل تشكلات هذا النصور، متوقفين عند العلاقات التى تظهر كيف تطورت اهتماماته وطريقة معالجته للموضوع على مدى يزيد عن ثلاثين عامًا من الأعمال المنشورة. وإنه لمما يثير الاهتمام أن نرى كيف وجد الكتاب الآخرون عن القومية استحالة تجنب أعماله، ومع هذا فقد مالوا جميعًا إلى

إساءة فهمها بسبب تركيبها الداخلى المعقد. فعلى سبيل المثال، وبالصورة التى رأيناها في الفصل السابق، في إطار مواجهته مع أنتونى سميث، فإن جيلنر وصف دائمًا بأنه حداثى، باعتباره كاتبًا يكمن اهتمامه الوحيد في تفسير ظهور القومية من قلب حركة التصنيع. ومع هذا فإن أعماله الأخيرة حول القومية في شرق أوروبا ما بعد الشيوعية، تأتى في خط مخالف تمامًا. إن الجملة التى قالها جيلنر، والتى صارت مثلاً مشهورًا ويقول فيها: "ليست النزعة القومية هي استيقاظ الأمم بظهور الوعى القومي وتحقيقه؛ وإنما هي تخترع الأمم حيث لا توجد أصلاً. " - (١٦٨٤ ١٩٨٨) هذه الجملة ينظر إليها عادة على أنها تأييد " لاختراع " الأطروحة القومية؛ غير أن القليلين هم من يتذكرون ما يتلوها من كلام يعنى أن هذا لا يمكن أن يتحقق دون وجود مسبق لـ: " علامات ثقافية بارزة مميزة. ". إن أنواع إساءة الفهم هذه ترجع مسبق لـ: " علامات ثقافية بارزة مميزة. ". إن أنواع إساءة الفهم هذه ترجع الشائعة لكي يرى إلى أين قد يؤدى هذا من الناحية الفكرية. ولذلك فإن تفسير أعماله تحفه الأخطار، بسبب حرصه على السعى إلى تجلية الفكرة المناقضة لفكرته، أو الفرضية البديلة.

سوف نعثر على "حكمة" جيلنر المذكورة، عن الأمم والنزعة القومية في تعليقاته الباكرة في كتابه: "الفكر والتغير" المنشور عام ١٩٦٤. لقد أرست مقالته عن القومية في هذا المجال أسس الصياغة الأصلية التي عدد إلى تشكيلها من جديد في أعماله المتأخرة خلال التسعينات حينما أراد أن يستطلع معنى القومية مرة أخرى عقب سقوط الشيوعية. وفيما بين هذا وذاك كان مغرمًا بأن يقول: إنه ليس لديه مزيد من القول في الموضوع، يتجاوز ما كان قد قاله حتى عام ١٩٨٣ حينما نشر كتابه: "الأمم والنزعة القومية". واتخذت عملية بلورة نظريته وتدقيقها بالصورة التي وضعها (جيلنر 1٩٩٦ - أ؛ عملية بلورة نفريت خمس مراحل على الطريق من عالم الإمبر اطوريات

غير العرقية إلى دول الأمم الواحدة المتجانسة. وقد تزامن اهتمامه المتأخر بشرق أوروبا ووسطها مع نشر كتاب ميروسلاف هروش Miroslav Hroch وهو تشيكي أيضًا – بعنوان: "الشروط الاجتماعية المسبقة للإحياء القومي في أوروبا" عام ١٩٨٥. وبينما أصبح مألوفًا أن يعلى من شأن أعمال إيريك هوبسباوم مع إتاحتها باللغة الإنجليزية، فإنه يبدو أن فكر هروش أقرب بكثير إلى معالجة جيلنر للنزعة وللظاهرة القوميتين من تصور هوبسباوم المتشائم..

غير أن محاولة هروش لتقسيم الحركات القومية إلى مراحل تتوالى طبقًا لارتباط تلك الحركات بالشروط والظروف المادية.. هذه المحاولة لم يقبلها جيلنر لما رآه فيها من الإسراف في الاستعداد للتسليم بوجود الأمم كأنها معطيات طبيعية ودون مناقشة. ولسوف ندرس أطروحة هروش الحقًا في هذا الفصل. ومع ذلك فمن الجدير أن نشير إليه هنا، أن المراحل التي حددها هروش، إضافة إلى أحداث عام ١٩٨٩ السياسية دفعت جيلنر إلى أن يعيد فحص النزعة القومية في المراحل الأخيرة من حياته. إننا إذ ننظر إلى ما كتبه عن القومية والنزعـة القومية، فقد نخلص إلى أن جيلنر كان مهتمًا - بشكل أولى - بمشكلة " التحول " التقليدية: أي سبب وكيفية ظهور النزعة القومية في سياق حركة التصنيع. وأن كتاباته المتأخرة حول " المناطق الزمانية " في أوروبا، حيث حدد أربع مناطق - تبدأ من أقصى الغرب على ساحل الأطلنطي، حتى تصل إلى أراضي الإمبراطورية القيصرية القديمة.. إن تلك الكتابات تستطيع أن تستوعب ذلك الاهتمام بالنزعات القومية التي ظهرت في مرحلة ما بعد الشيوعية. غير أنه من الملاحظ أنه رغم خبرتـه الطوبلة بالعالم الإسلامي فإنه لم يكتب باستفاضة أبدًا عن النزعة القومية في "العالم الثالث" كما أنه لم يبد اهتمامًا كثيرًا بالحركات القومية والإقليمية في أوروبا الغربية، مفضلاً - كما سوف نرى - أن يفسر هذه الحركات على أنها مظاهر عارضة احتمالية، وليست ضرورات محددة.

#### القومي بوصفه حديثا

تعد كتابات جيلنر عن النزعة القومية فيما بين عام ١٩٦٤ حينما صدر كتابه: "الفكر والتغير Thought and Change" وعام ١٩٦٥". تعد هذه الكتابات أساسًا كتابه: "الأمم والقومية Thought and Nationalism". تعد هذه الكتابات أساسًا لمقاربته للموضوع. وفي صلب هذه المقاربة، رفض جيلنر الفكرة التقليدية الشائعة التي تقول بأن النزعة القومية عودة إلى الوراء نحو عصر أكثر سلفية أو ارتباطًا بالأسلاف. وكانت كل من الليبرالية والماركسية قد تنبأتا باضمحلالها نتيجة للتجارة الحرة من ناحية، وللصراع الطبقي من ناحية أخرى. وقال جيلنر إن الليبرالية والماركسية كلتيهما قد أسرفتا في تقدير قوة التفكير المنطقي، وأنهما معا صنفتا النزعة القومية على أنها تمثل قوى سلفية مظلمة (و هو ما دعاه نظرية: "الآلهة المظلمة" عن القومية بأملون أن يسود في أسلوب مثالي مناسب: "إن أولئك الذي يناهضون القومية بأملون أن يسود النفكير المنطقي، الذي تساعده – ربما – كل من مشروعات تبادل (زيارات) الطلبة، والمجلس البريطاني، والعطلات خارج البلاد، والكتب التي تعيد كتابة التاريخ، والخادمات الأجنبيات" – (١٩٦٤: ١٤٩).

وقبل كل شيء، كان الخطأ الرئيسي الذي ارتكبه كل من أصدقاء النزعة القومية وأعدائها؛ هو أنهم نظروا إليها بوصفها شيئًا "طبيعيًا" وأن لهذه العقيدة الخاصة بالقومية ثلاثة مكونات: فهي تفترض أن الانتماء القومي شرط إنساني محوري؛ وأن للناس احتياجًا نفسيًا لأن يعيشوا مع أولئك الذين يشبهونهم؛ وأن هذا الوضع "غير أخلاقي". وقد رفض جيلنر هذه الأطروحة، وأكد أن لا شيء "طبيعي" في القومية، وإنما توجد - رغم ذلك - ظروف وشروط اقتصادية واجتماعية قوية تجعلها غلابة لا يمكن مقاومتها في العصر الحديث - وهذا هو الموقف الأكثر ارتباطًا بجلينر، الذي يدفع النقاد

إلى تأكيد أنه مفكر حداثى. ومع ذلك فإن جيلنر يتخذ موقفًا نقديًا أيضاً إزاء الرأى المقابل القائل بأن القومية ليست سوى حالة عارضة واحتمالية - وهو الموقف الذى ارتبط باسم إيلى كيدورى Elie Kedourie - فبينما يقبل بأن هذا (الرأى الأخير) هو الصواب منطقيًا (فالقومية لا تنبع من جنزر أساسى فطرى) فإن هذا لا يتضمن ببساطة أنها عارضة واحتمالية من الناحية الاجتماعية (السوسيولوجية) أو أنها بلا جذور من ذلك النوع في زماننا.

إن مفتاح فهم القومية يكمن في العلاقة بين الثقافة والبنية كالت Structure وبخاصة في العلاقة العكسية بينهما. فمن جانب، في مجتمع محكم البناء التراتبي (بدائي) لا يوجد عداء بين الثقافة والبنية إذ تدعم إحداهما الأخرى. وبكلمات جيلنر: " في المجتمعات البسيطة تتمتع الثقافة بالأهمية، غير أن أهميتها تكمن في حقيقة أنها تدعم البنية أي أن - أسلوب الوجود والتعبير، يرمز إلى، ويحكم الجوهر، الدور المؤثر، والأنشطة والعلاقات ". ومن جانب آخر، ففي المجتمعات الحديثة: " لا تحكم الثقافة البنية بهذا القدر: "إنما هي تحل محلها" - (١٩٦٤: ١٥٥). إن ما يعنيه جيلنر بهذا هو أنه في مجتمع حديث فإن مواطنتنا هي شيء نحمله بإيجابية وبشكل مباشر: فهي لا تصنع لأجلنا بواسطة عضوية مسبقة في جماعة ما.

"إن لم يكن الإنسان مثبتًا بقوة في موقع اجتماعي معين، كأنما علاقته به هي ما تمنحه هويته، فإنه ملزم بأن يحمل هويته معه في كل ما يكون أسلوبه في السلوك والتعبير: وبكلمات أخرى، إن "ثقافته" تصبح هي هويته. وإن تصنيف الناس بواسطة "الثقافة" هو بالطبع تصنيفهم بواسطة "الانتماء القومي". ولهذا السبب فإنه يبدو الآن أمرًا فطريًا وطبيعيًا، في صلب طبيعة الأشياء، أن يعنى كون الكائن إنسانًا، أن يكون منتميًا لقومية ما".

(جيلنر - ١٩٦٤: ١٥٧)

إن افتراض وجود الانتماء القومي في المجتمع الحديث لـيس نتيجـة للعواطف ولا للذاكرة الشعبية التاريخية. وإنما هو جزء أساسي من الـشرط الحديث. فأن يكون (المجتمع والفرد) قوميًا هو الشرط الحديث، وهو الـشكل الطبيعي للولاء السياسي. كل شخص هو "كاتب" لأن ثمة افتر اضاً بـشمول تعلم القراءة والكتابة، ومن يكتبون لا يستطيعون التحرك أفقيًا من نطاق لغوى معين إلى نطاق آخر بسهولة. وشرط اللغة الذي ينشأ المرء - أو المر أة -في ظله ويعمل في إطاره هو " الدارجة " - أو: العامية، لغة البيت و المدرسة والدولة، الذي يدعم بدوره الميول القومية. وتتجاوب - بل تتطابق -الولاءات الحديثة إلى حد كبير مع الوحدات السياسية التي تحددها اللغة، التي هي الأداة المهيمنة للتربية والتعليم والتعبير في النظام التربوي. وبكلمات أخرى، فإن الدولة - بهذا الشكل - هي منظومة ثقافية، غير أنها منظومـة يشهد فيها السكان - بألسنتهم - على قوميتها. وهذه نقطة رئيسية في محاجة جيلنر، من حيث أنها تسمح له بأن يؤكد أن النزعة القومية لا تنبع من الروابط العاطفية والنزعات السلفية، وإنما هي تصنع وتحشد بواسطة شروط الحداثة نفسها.. وهذا هو السبب الذي لا يجعل لجيلنر أصل (جذع) مشترك، لا مع القوميين، ولا ضدهم الذين يسعون إلى إسباغ صفة " الجوهرية الأساسية " على الانتماء القومي؛ وهو أيضًا السبب الذي يدفع إلى الربط بينه وبين موقف حداثي يرى النزوع القومي شكلاً من أشكال الدين الدنيوي (العلماني) للدولة الحديثة.

### النزعتان القومية والتصنيعية

يتعلق الجانب الثاني - المرتبط بما سبق - من نظرية جيانر في القومية بالعلاقة بين كل من النزعة القومية والنزوع إلى التصنيع. ففي مقاله

المنشور عام ١٩٦٤ يربط بين التصنيع والتحديث فيما يتقدمان سويًا ولكن بشكل غير متساو، أو بوصفهما: "تطورًا غير متكافئ" الأطراف. والمجاز الذي يستخدمه، يشير إلى مساحات من الأرض ضربتها موجة عاتبة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تقلب النظم القائمة رأسًا على عقب، ولكن في وتيرة تتابعية وليست متزامنة. ومن ثم فإنه يؤكد قائلاً: "ليست النزعـة القومية ظاهرة مرتبطة إلى درجة كبيرة بعملية التصنيع أو التحديث - في حد ذاتها - وإنما هي ترتبط بانتشار تلك العملية غير المتساوق ". (١٩٦٤: ١٦٦). وبالتعبير السوسيولوجي؛ يقول إن منظومة التراتب الاجتماعي التي تنتج (عن عملية التصنيع أو التحديث - المترجم) ليست منظومة مقدسة بحكم العادة، وليست محمية حماية جيدة بواسطة مختلف الآليات الاجتماعية، وهي قابلة لأن " تعالج " من خلال العزلة (التميز) القومي. ونتيجة لهذا تصبح النزعة القومية ظاهرة طبيعية تتداح من منطقة - من الأرض - إلى الأخرى. تنتشر موجات التصنيع والتحديث، فتمزق الوحدات السياسية الأقدم، سواء كانت وحدات قبائلية أم إمبراطورية غير وثيقة الروابط - وحيثما تتطابق الشقوق الفاصلة مع الاختلافات الثقافية، يظهر الصراع السياسي والاجتماعي بسهولة أكثر.

وفى هذا المنظور، فإن نظرية جيلنر فى القومية هى نظرية مادية، تستمد الكثير من الرأى القائل بأن أمواج التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تمزق الأراضى السياسية. ومع ذلك فلقد كان ناقدًا للروايات الماركسية التى وقعت – فى رأيه – فى خطأين – وليس مجرد خطأ واحد – تقليديين: توقع استمرار وزيادة بؤس البروليتاريا، وإبخاس القومية والنزوع القومى قَدْرَهما. فالحقيقة هى أن حظوظ العمال وأوضاعهم تحسنت – فاشتركوا فى قصية واحدة مع المجندين الجدد للبؤس الصناعى؛ بينما لم يكن ممكنا فرض التضامن بين مجتمعات مختلفة، فى مراحل مختلفة من عملية التصنيع.

وقد ظهر اهتمام جيلنر المتطور والمتزايد بالقومية، لمرة تالية في عام ١٩٧٣، في مقاله: "النظام المتدرج والأمة Scale and Nation ". في هذا المقال اهتم بتدرّج الوحدات الاجتماعية السياسية وبكيفية تولد إحساس بالولاء والتماثل وكيف تُولد الوحدات السياسية الحديثة هذا الإحساس، خاصة مع ما هو معروف عن أن الدول الحديثة هي - بشكل عام - أضخم من الوحدات التقليدية كالقبائل والقرى، وأن المشاعر يمكن أن تكون مستقلة عن الوجود الموضوعي للوحدات السياسية محل البحث. وقال جيلنر: "وبتعبير آخر، فإن النزعة القومية ليست مصداقًا - بأثر رجعي - لقوة سياسية فعلية ما، وإنما هي تمتلك نوعًا من المعيار المستقل للولاء، خاصًا بها". (١٩٧٣: ٢)

إن السمة الرئيسية للمجتمعات الحديثة هي اتخاذها اتجاهين، توأمين، يبدوان كالمتناقضين: اتجاه نحو تباين (تعدد) أعظم، واتجاه نحو توحيد قياسي أعظم. والرابطة التي تربط بينهما، هي ما تتمتع به المجتمعات الصناعية الحديثة من تقسيم دقيق للعمل، وما تتمتع به - أيضًا - من تغير سريع ومعدلات مرتفعة من الحراك الاجتماعي. ولأن التغير هو السمة المميزة لتلك المجتمعات، فإنه يتعين على الناس أن يكونوا مستعدين للتغير، والأداة الرئيسية لإعداد الناس في هذا السبيل هي منظومة التربية (التعليم) التي تصبح هي المؤسسة المركزية في المجتمع. ثم يعلق قائلاً:

... "تمتلك المجتمعات الحديثة منظومة تربوية (تعليمية) بالغة التجانس تقدم لجميع السكان تدريبًا عامًا وشاملاً بشكل أساسى؛ أو ينتج - لأكثر ما يمكن من السكان - مثل هذا التدريب الذي على أساسه تقوم - كمرحلة ثانية - منظومة أخرى من الوظائف والمهن أكثر تخصصاً بكثير ومتوعة بدرجة غير عادية".

(جیلنر - ۱۹۷۳: ۷)

فالوظيفة الرئيسية للتربية (التعليم) ليست إعطاء تدريب في مجال تخصص بعينه، وإنما إعطاء تدريب عام وشامل generic و"توليدى" – لكتلة السكان جميعها (و يشبهها جيلنر بالتدريب الأساسى في الجيش) ونتيجة لهذا تصبح التربية: "شرطًا عامًا للمواطنة " – (المصدر ذاته –  $\Lambda$ ). وبذلك فإن المجتمع الحديث هو في الوقت ذاته مجتمع أكثر تجانسًا (فكل فرد يحصل على نفس التدريب الأساسى) ولكنه مع هذا أكثر تنوعًا أيضًا (التقسيم المعقد للعمل)..

وعلى هذا الأساس السوسيولوجي، يشيد جيلنر نظرية في القومية، يمكن تلخيصها في العبارة التي يكررها دائمًا "كل إنسان كاتب الالصدر ذاته: ١٠). ينتج هذا من التنوع المتحرك الذي يتطلبه التقسيم المعقد للعمل؛ وحد أدنى من ثقافة مشتركة عامة (بما في ذلك معرفة القراءة والكتابة والحساب)؛ والأداة الفعالة المتمثلة في منظومة تربوية جيدة؛ أما المدى الذي يتاح فيه الحراك فهو مدى الثقافة واللغة المنعكسين في المنظومة التربوية المشتركة. إن هذه الحدود الثقافية المفروضة للحراك، تولد بدورها حدود الولاء، وهكذا تبدأ " الأمة " في العمل. وكما يشير جيلنر فإن: - "القومية هي في الأساس حركة تحمل في رحمها الهدف الطبيعي المولاء الإنسان لأن يكون وحدة غير محددة بالاسم إلى حد كبير - وتحددهما لغة وثقافة مشتركتان. ". (المصدر ذاته: ١١).

أما المرحلة التالية المهمة في بحثه فتتمثل في تأكيده أن المجتمعات التي تعيش معدلات مرتفعة من التغير الاجتماعي لا تتسامح مع مظاهر عدم المساواة العميقة والدائمة بالشكل الذي تتسامح به معها المجتمعات التقليدية. فالتميز – في المرتبة الاجتماعية – الموروث المتبجح، لا ينفع في ظل شروط التغير السريع. وتميل نظم الطبقات والطوائف المغلقة، والنبالة القائمة على ملكية الأرض، والألقاب المؤسسة للتراتب الاجتماعي الهرمي، تميل إلى

التآكل لكى تحل محلها طبقات سائلة غير مغلقة. ومن هنا فإن الاختلافات الثقافية التى عكست – فى الماضى – اختلافات فى المكانة (الاجتماعية) تميل إلى أن تغيم وتختفى، ذائبة أطرافها، الواحد فى الآخر، فإذا ما ظلت موجودة فإنها تكون: "متدرجة وغير قاطعة أو متطرفة، وهى بـشكل عام قابلة لأن تتجاوز". (المصدر ذاته: ١٢). وبكلمات أخرى، فإنه: "فــى ظــل الظروف الحديثة، يبدو الحراك الذى تفرضه العناصر الاقتصادية – بالتحديد – هو الذى يجعل المكانة الموروثة الصارمة، التــى تجمــدها المواصــفات الثقافية الجامدة، أمرًا غير مقبول". (المصدر ذاته: ١٣).

وفي مواجهة الاعتراض القائل بأن الأقسام الأكثر فقرًا في العالم لا تولد قومية (أو نزعة قومية) - وهي النقطة التي أثارها كيدوري Kedourie - يؤكد جيلنر أن الفقر في ارتباط مع الحراك الاجتماعي هو الذي يولد السخط. وفي ما يشبه ذلك، فإنه من النادر أن يشكل الفقراء الأساس للحركات القومية؛ وإنما أصحاب التميز الاقتصادي النسبي، الذين يعانون من تدني وضعهم السياسي (أو: تدني تميزهم السياسي) هم من يكونون أكثر قابلية النزوع القومي. وبكلمات أخرى، فإن الحرمان النسبي والظاهر، وخاصة ذلك الناتج من عدم التناسب بين القوتين الاقتصادية والسياسية هو العامل المؤثر في هذا الصدد؛ لأنه عادة ما يكون التناقض مرفوضًا - في ظل الظروف المحديثة بين النزعة القومية تعمل على زيادة قوة الدولة في مقابل الفكرة القائلة بأن النزعة القومية تعمل على زيادة قوة الدولة في مقابل محاولات تنويبها ثقافيًا، وذلك عن طريق التربية وبواسطتها، ولكن هذه النزعة توفر أيضًا المواد الخام اللازمة لتحريك أولئك الذين يضمرون السخط إزاء معاملتهم غير العادلة والذين يعلنون: - "قومية مضادة " حينما يتعلق الأمر بالإقليم المتنازع عليه.

وفى عام ١٩٨١، وفى مقال بعنوان: " القومية " نــشر فــى مجلــة: "النظرية والمجتمع: Theory and Society " كان جيلنر يبــدأ فــى تــشكيل

نظريته وتحويلها إلى سلسلة من الخصائص الناتئة - الظاهرة، أو الخفية الضمنية للمجتمعات الحديثة أو السائرة في طريق الحداثة:

- المجتمع الحديث مجتمع مركزى من الناحية السياسية: إن مركزية المجتمع الصناعى ليست مسألة اختيارية، ولكنها أكثر اكتمالاً وشمولاً مما هي في المجتمعات الزراعية.
- المجتمع الحديث مجتمع تخصصى من الناحية الاقتصادية إلى درجة عالية جدًا، وخاصة في نشاطاته الإنتاجية.
- المجتمع الصناعى مجتمع متحرك من الناحية المهنية: "إن مجتمعًا يتمتع بتكنولوجيا غير ثابتة بشكل فطرى، وقد اعتاد على التحسينات الاقتصادية المستمرة... مقدر له أن تحكمه عمليات ظهور منستمرة لتخصصات جديدة. "

(14P1: FOY)

• التخصصية تتطلب تدريبًا أصيلاً طويل الأمد ومن مستوى تقنى مرتفع، وخاصة من خلال التعليم الرسمى: "ليست اللغة الأم هى ما تهم، وإنما لغة المدرسة الأم ecole maternelle"

(المصدر ذاته: ۷۵۷)

- المجتمع الصناعى يتطلب حراكًا خلال الأجيال أو "فيما بينها" وليس مجرد حراك بين الجيل الواحد.
- الأيديولوجية السياسية للمجتمع الحديث ليست جامدة ثابتة، ويمكن أن تتحرك من الاشتراكية المعتدلة إلى المتطرفة.
- لا النزعة القبائلية ولا النزعة السكونية quietism من حيث المبدأ تمثل اختيارًا متاحًا في المجتمع الحديث: فالكفاح من أجل المشاركة هو أحد الشروط العامة للحياة الاقتصادية والسياسية.

ولكن لماذا هذا التحديد للخصائص المميزة لمجتمع يعتمد على القومية؟ يؤكد جيلنر أنه في الدول ذات المركزية القوية، يوجد تجانس ثقافي ملحوظ ناتج من الحفاظ على البنية التحتية المعقدة للمنظومة التربوية (التعليمية) الممتدة عبر سياق من مستويات مرتفعة من الحراك الاجتماعي والجغرافي. وباختصار، تمثل أمامنا الدولة القومية الحديثة.

- للمجتمع الحديث ميل فطرى نحو مقياس عادل للمساواة في أسلوب الحياة. ولكن ما يعنيه جيلنر هنا ليس المساواة الفعلية (الواقعية: de التي يمكن لهذا المجتمع أن يتعامل معها بشكل جيد وبدرجة كافية وإنما يعني أنواع عدم المساواة المتوطنة والضمنية ثقافيًا المتعلقة بالمكانة الاجتماعية Status وليس بالطبقة Class. فهذه الأخيرة يصبح من المستحيل الحفاظ عليها في ظروف الحراك الاجتماعي التي تولد درجات من الثراء، وهي لا يمكن أن تتطابق بسهولة مع ولا أن تتحول إلى نوع من الخلافات الثقافية. إنها إذا تحولت إلى مثل تلك الخلافات الثقافية، فإن الانتماءات العرقية تصبح هي المفتاح للصراعات الاجتماعية.
- نتيجة لوجود قاعدته التكنولوجية والإنتاجية، فإن المجتمع الحديث يكون مجتمعًا متجانسًا، يسوده التعلم (متعلمًا) يتمتع بالمهارة التقنية والحراك المهني. والحراك، والمهارة والتعليم كلها أجزاء من شرطه المسبق: شرط مستواه المرتفع من الاستهلاك وتوقعه المتحسن الدائم... والتجانس بدوره نتيجة لتلك الخصائص. وينبغي على الناس أن يكونوا مستعدين لأن يشغلوا مراكز جديدة؛ وأن يتواصلوا بشكل فعال مع أناس لم يقابلوهم من قبل؛ وأن يخضعوا أنفسهم لامتحانات ولاختبارات "عالمية " الطابع، مجردة، أو " موضوعية " ذات علاقة بالأدوار أو بالمراكز التي يريدون أن يشغلوها. ويفترض التجانس بالأدوار أو بالمراكز التي يريدون أن يشغلوها. ويفترض التجانس

وجود وسيط مشترك للتواصل والتعلم. إن هذه المراكز (أو: بحيرات استقبال الروافد المختلفة) التى يصب فيها سائل التجانس التى يمكن للأسماك المنتمية إلى النوع ذاته أن تسبح فيها وأن تتحرك دون أن تخشى " شباكًا " ثقافية أو عوائق، هى بالتحديد - بالطبع - ما يتطلبه مثال " القومية " الأعلى.

(1491: 774 - 777)

إن الفكرة التي يؤكدها هنا ليست القول بأن القومية تتطلب التجانس، وإنما القول بأن الاحتياج الموضوعي للتجانس يتجلي، أو يظهر نفسه، في صورة القومية. وهذا هو السبب في أن قومية دولة الديمقراطية الاجتماعية أو " دولة الرفاه " الحديثة تتناسب مع الأنموذج رغم أنها نادرا ما يفكر فيها أحد على هذا النحو. أما افتراض أن المساواة والقومية تسيران جنبًا السي جنب، فإنه لا يطرح بسبب التوزيع المتساوي للموارد، وإنما لأنهما لا يتحركان على طول خطوط الانفصال، أو التمايز الثقافية أو العرقية، فإذ تحركتا على طول تلك الخطوط نشأت مشاكل كثيرة. فالنزعة القومية تظهر حينما تتطابق خطوط عدم المساواة الاقتصادية والسياسية مع خطوط التمايز الثقافي، حيث: "يمكن لخط الانشقاق (الانفلاق) أن يتطابق مع بعض العلاقات العميقة، التي لا يمكن محوها، والمميزة، التي تؤكد الحدود، وتفاقمها، وفي النهاية تؤكدها وتؤصلها". (المصدر ذاته: ٢٦٩)

يمكننا أن نرى هنا أن للقومية وجهين: وجهًا قويًا بارزًا، ووجهًا ثانويًا خاضعًا. فالقومية – بالنسبة للوجه الأول: هى دين الدولة فى شكل علمانى، والوسائل الثقافية التى تستخدم لتدعيم تجانس المجتمع حول متطلباته التربوية والتكنيكية. أما القومية – فى وجهها الثانى، حيث تتطابق أنواع اللامساواة الاقتصادية مع خطوط التمايز والانفصال الثقافية والعرقية – فإنها تصبح التعبير المقنع والفعال عن السدود التى تعترض التدفق عبر الحدود الفاصلة.

ومهما كان الشكل الذى تتخذه فإن القومية هى: " الشرط الأساسى " - لقيام المجتمع الحديث، وليست الرواسب الثقافية الخاصة بها، هى هذا السشرط. فالقومية تظهر فى المواقف التى تؤخذ فيها الدولة الحديثة كحقيقة مسلم بها.

### الأمم والقومية

يمثل كتاب جيلنر: "الأمم والقومية" الذي نشر عام ١٩٨٣ أكثر بيان لنظريته - في مرحلتها الأولى - شمولاً. وهو يقول إن النزعة القومية هي - بشكل أولى - مبدأ سياسي يفترض أن الدولة (العنصر السياسي) والثقافة (العنصر الثقافي) ينبغي أن يكونا منسجمين متطابقين. وأن النزعة القومية هي في جو هر ها نظرية في الشرعية السياسية تتطلب تتطابق الحدود العرقية وحدود الدولة. ويتمثل بؤرة اهتمامه في المجتمع العقلاني، ومن تـم علـي النزعة التصنيعية، وليس على الرأسمالية - بصفتها - التي يعتبرها نتاجًا فرعيًا. والسمة الأساسية للمجتمع الصناعي هي أنه المجتمع الوحيد في التاريخ على الإطلاق الذي يتعين عليه أن يعيش بواسطة النمو المستمر وأن يعتمد عليه (١٩٨٣: ٢٢). إنه أول مجتمع على الإطلاق يتبنى مفهوم: "التقدم "؛ وسبيله إلى تحقيق السيطرة الاجتماعية هو التوسع المادي، بالحفاظ على المنظومة (الاجتماعية) في حالة سيولة في شكل مثل تلك العوائد المادية، رغم أنه يدخل حالة أزمة حينما يصبح عاجزًا عن توفير التدفق الملائم الكافي. إن الحراك بدرجة مرتفعة والنظام الاجتماعي المفتوح يوفران الشروط اللازمة التي تزدهر فيها القومية بسبب نزوعها إلى المساواة. فالحراك يتطلب المساواة وليس العكس. وقد لاحظ جيلنر قائلاً:

لا يستطيع مجتمع قدر له أن يعيش لعبة كراسى موسيقية دائمة أن يقيم عوائق مرتفعة، من نوع المكانة

الاجتماعية أو الطائفة أو الطبقة أو النبالة، تحجز ما بين مختلف مجموعات الكراسي التي يمتلكها. إن هذا سبعوق الحراك الاجتماعي، وسوف يؤدي بالتأكيد إلــي توترات لا يمكن التساهل إزاءها. قد يستطيع الناس التساهل إزاء أنواع رهيبة من عدم المساواة إذا كانت مستقرة وأضفت عليها "العادة" شيئًا من القداسة.. إلا أنه في مجتمع يجتاحه الحراك إلى درجة الحمى فليس للعادة من الوقت ما يكفي لتقديس أي شيء. إن الحجر إذ يتدحرج لا يجمع لنفسه أي رائحة زكية، والكتلة السكانية المتحركة لن تسمح لأية رائحة زكية بأن تنشأ للتصنيف (الاجتماعي) بنفسها. إن التصنيف وعدم المساواة موجودان بالفعل، بل بوجدان أحيانًا في أشكال متطر فـة للغاية؛ غير أنهما يتصفان بخفوت الصوت والتبعثر أو عدم التركيز فيخفف من آثار هما نوع من التدرج في تمايزات الثراء والوضع الاجتماعي، والافتقار إلى البعد الاجتماعي وانتشار أسلوب للحياة (و تبادله) ونوع من احتمالية الاختلافات - أو قابليتها للإحصاء (في تناقض مع الاختلافات الثابتة الجامدة، والمطلقة التي تسببه الشقوق (الخنادق) الفاصلة - في المجتمع الزراعيي) إضافة إلى وهم أو حقيقة الحراك الاجتماعي.

(المصدر ذاته: ٢٥)

إن المحرك الرئيسى لكل هذا هو التربية (التعليم) التى تقدم تدريبًا شاملا عاما، وتشكل المجتمع - مثلما يحدث فى جيش من الجيوش - على أساس ملامحه التنظيمية المتكاملة المتناسقة. ومع ذلك فإن الاختلاف

الرئيسى فيما يتعلق بالنظام الاجتماعى هو أن المجتمع الحديث ينظم نفسه إلى حد كبير. في مركزه يقوم الأستاذ. لا الجلاد؛ إن حامل درجة الدكتوراه، لا المقصلة، هو رمز سلطة الدولة وشعارها: "إن احتكار التعليم السرعى لأكثر أهمية الآن، وأكثر محورية من احتكار العنف الشرعى" - (المصدر ذاته: ٣٤). ومن هنا تتمو النزعة القومية في قلب هذا الوسيط صاحب هذا المثال المقرون بالمساواة والعقلانية.

ليس ما يشير إليه جيلنر هنا مجموعة واضحة محددة من القيم والمعتقدات عن تساوى الجميع، وإنما يشير إلى آلية لتحقيق توازن ضمني يكفل ويغذى مساواة - عريضة واسعة - في المكانة. وتصبح نزعة المساواة الشاملة Egalitarianism نوعًا من الفرضية الباطلة أو فاقدة القيمة. ويقول: إن المجتمعات الصناعية تتميز ب: " التفريغ (التحول) الاجتماعي: Social entropy " حيث يحفظ التدفق السريع للسلع والعوائد عبر مختلف المواقع تو از نا عريضًا و اسعًا مثله مثل تلك الفرضية الباطلة. ومن الجانب الآخر ، فإن مقاومة " التفريغ الاجتماعي " - إذ تحاول القبض على العوائد والاستئثار بها على أساس من المكانة أو المرتبة بدلاً من المقدرة - فإنها تخلق شقوقاً مثل التصدعات سرعان ما تثبت وتستقر فتولد بدورها تقسيما عرقيا للعمل. ويقدم جيلنر مثالاً لذلك بافتراض حالة معينة تتضمن وجود مجموعة سكانية فرعية تتميز بلون للبشرة، مكتسب - بالصباغة - هو اللون الأزرق. فإذا ما تركزت هذه المجموعة السكانية في قاع المجتمع، لأدت سهولة التعرف عليها بالإضافة إلى هذا التركيز إلى كل من التحيز ضد ذوى البشرة الزرقاء وإلى رد فعل مضاد من جانب زرق البشرة أنفسهم ضد التمييز . ويصبح لونهم مرتبطاً بنوع بذاتسه من السلوكيات الاجتماعيسة وبظروف اقتصادية معينة. فإذا حدث أن ربط زرق البشرة باقليم أرض يستطيعون الزعم بأنه " وطن زرق البشرة " لأمكن تحويل وحسد قومية مضادة. وبذلك يتضح أن "التفريغ الاجتماعي "المضاد يولد تهديدًا قويًا لاستقرار المجتمع وإدارته بنعومة وسهولة؛ بأكثر ما تهدد به - مثلاً - أنواع عدم المساواة الاقتصادية التي تنتشر بشكل عشوائي بين السكان والتي لا يصل الأمر بها إلى ربطها بتشكيل عرقي معين. وبتعبير آخر، إن الترابط بين أنواع عدم المساواة الاقتصادية (والسياسية) وبين الانتماء العرقي هو ما يمثل تهديدا للمجتمع، وليس عدم المساواة الاجتماعية في حد ذاته. إن مثل هذه الصدوع الثقافية تعترض سبيل تدفق التفريغ الاجتماعي، وهي مما لا يسهل التسامح إزاءه، وخاصة حينما تصبح متجمدة، متضخمة، مرئية وعدوانية.

فى هذه المجالات تصبح العلامات الثقافية والاجتماعية للانتماء العرقى علامات حاسمة الأثر. فهى تعمل بوصفها محددات للهوية الاجتماعية؛ ونقاط التركز التى يتشكل حولها السخط الاجتماعي. وليست مثل تلك المحددات كاللغة والدين والثقافة – فى حد ذاتها – هى أسباب الشعور بالانتماء العرقى أو النزعة القومية، وإنما هى المواد الخام التى تلتحم حولها وتتحلق أنواع الاحتجاج الاجتماعي والتحركات السياسية. وفى كتاب: "الأمّم والقومية" يستخدم جيلنر مثال يوجوسلافيا الدال حيث احتفظ السكان المسلمون السابقون لبوسنيا بالحق فى أن يصفوا أنفسهم بأنهم: "مسلمون" فى الإحصاء السكاني لأغراض تتعلق بتحديد الانتماء القومي (الجنسية). لم يستخدموا هذا الشعار لوصف دينهم، ولا للتعبير عن تضامنهم مع مسلمين آخرين (مثل الألبانيين فى كوسوفو) وإنما كانوا يستخدمون اللافتة لكى يميزوا أنفسهم عن الصرب والكروات الذين كانت الهويات الدينية فـي حالـة كـل مـنهم بوصـفهم أو رثوذوكس أو كاثوليك علامات تميز كلاً منهم، بالنسبة لأنفسهم وللآخرين فى الدولة اليوجوسلافية. وفى هذا الصدد أصبح معنى كون الشخص بوسنيًا، في الدولة اليوجوسلافية. وفى هذا الصدد أصبح معنى كون الشخص بوسنيًا، كونه مسلمًا، مهما كان من غموض الهوية الدينية، لأنها كانت أداة تحديد، أو

علامة على الاختلاف بالنسبة لجماعة (سكانية) كانت امتيازاتها السياسية فى دولة اجتاحتها المشاكل فى وضع حرج، على حد ما أوضحت الأحداث التى وقعت بعد عشر سنوات. وأصبح كون المرء مسلمًا "سابقًا" كافيًا للتدليل على أنه قام بوظيفة العلامة الثقافية فى سياق المنافسة الـسياسية. كان جيانر يوضح هنا الفكرة المهمة التى تقول بأن تحول الهوية كان يجرى من الـدين إلى الثقافة إلى الانتماء العرقى، وفى الوقت المناسب، إلى الدولة... (١٩٨٣).

وبينما كان لاستخدام جيلنر أمثلة كهذه، مما أسفر عن أطيب النتائج، فإن غرضه الأولى كان تعريف - أو تحديد - الخصائص الرئيسية للقومية في شكل نظرى. وفي مقاله عن "القومية" في مجلة: "النظرية والمجتمع" - (عام ١٩٨١) بدأ في رسم صورة المحددات الرئيسية، التي قام بتطويرها في كتابه عام ١٩٨٣؛ فعرف ثلاثة من هذه الحدود:

- ما إذا كان السبيل قد انفتح أمام الناس للتعليم أو لا وهو ما يمنح التميز الثقافي.
- الحدود بين الثقافات: بالصورة التي يحددها بها المشاركون أنف سهم، مثل اللغة أو الدين.
- الحدود التقريبية بين القابضين على السلطة، وبقية الناس من الناحية السياسية عادة.

وباستخدام هذه المحددات تكون لدينا ثمانى حالات محتملة، ثلاث منها فقط هى ما تولد النزعة القومية. وتلك هى: حيث يتاح السبيل أمام القابضين على السلطة إلى مستوى رفيع من الثقافة وأيضًا لامتلاك مهارات تربوية (تعليمية) بينما يكون من لا سلطة لهم محرومين من التعليم، وإنما يتقاسمون ثقافة أو ثقافات شعبية - تملك - أو يمكن أن تمتلك القدرة على منافسة ثقافة

التنمية – الرفيعة. ويمنح جيلنر هذا النوع اسم: "شكل الهابسبرج"(۱) الكلاسيكي من القومية (و يشير إلى الشرق والجنوب). وينشأ النوع الثاني من النزوع القومي في الظروف التي تنشب فيها الخلافات بين القابضين على السلطة والذين لا سلطة لهم، وتتزامن تلك الخلافات مع الاختلافات الثقافية، وإن لم توجد – فيما يتعلق بالتعليم – اختلافات مهمة بين جماعات السكان المعنية. ويطلق جيلنر على هذا النوع اسم النزعة القومية: "الأوربية الغربية" الكلاسيكية، من النوع الليبرالي، وتنطبق – في البعد التاريخي – على عمليات توحيد القوميات في ألمانيا وإيطاليا في القرن التاسع عشر. فلم يكن عمليات توحيد القوميات التعليم بين القابضين على السلطة وبين من لا يقبضون معدلات ومستويات التعليم بين القابضين على السلطة وبين من لا يقبضون عليها متساوية تقريبًا. وكانت مهمة النزعة القومية هي تصحيح اللامساواة في السلطة السياسية عن طريق خلق سقف سياسي يغطي كلا من الثقافة والمجتمع المدنى بغرض حمايتهما.

ويضع جيلنر هذا النوع " التوحيدى " من القومية في تعارض مع النوع الأول: " الشرقي " ويضاهي بين الاثنين وبين تمييز بلاميناتز Plamenatz الأول: " الشرقي " للقومية إذ يكون الأول حميدًا وتقدميًا والثاني خبيثًا ورجعيًا، وهو التمييز الذي أضحى ثابتًا في الأدبيات المعنية بالموضوع بين النوع: " الإقليمي " والنوع " المدنى ". ولا يتخذ جيلنر إلا موقفًا نقديًا معندلاً إزاء تمييز بلاميناتز، محتجًا من ناحية بأنه لم يوضح

<sup>(</sup>۱) Habsburg: لقب الأسرة المالكة للإمبراطورية التي عرفت باسمها "إمبراطورية النمسا والمجر" منذ انتخب مؤسس الأسرة، رودلف كونت هابسبرج إمبراطورا لألمانيا عام ١٢٧٣، ورغم أن أبناءه فقدوا لقب "الإمبراطور" فقد عاد أحد أحفاده، ألبرت دوق النمسا فانتخب إمبراطورا في فيينا، ودامست سلالتهم حتى أسقطتهم الهزيمة في الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٨. والإشارة هنا تعنى " الحركات القومية" لعدد كبير من الشعوب التي خضعت للإمبراطورية ولم تكن تتكلم الألمانية وإن كانست قد استفادت من منظومات التعليم المتطورة في الإمبراطورية. (المترجم)

ما إذا كان ينبغى معاملة الأشكال الغربية غير الحميدة من القومية فى القرن العشرين على أساس أنها مجرد انحراف سيّء الحظ عن الأنموذج، ومحتجًا من ناحية أخرى بأن تصور بلاميناتز يتجاهل شكلاً ثالثاً من القومية، وهو شكل: "الشتات Diaspora". ويظهر هذا الشكل حينما تقبض جماعة معينة على السلطة السياسية، وتقبض جماعة أخرى على الموارد التعليمية والتي تكون عادة ذات ثقافة أكثر تقدمية من ثقافة الجماعة الأولى. وقال إن هذا النوع أكثر ذيوعًا فى المجتمعات التقليدية - حيث - على سبيل المثال سيتبعد التجار من مستويات السلطة السياسية على أيدى حكام تلك المجتمعات. ويعطى جيلنر أمثلة من اليهود - الذين يتضح لديهم هذا النوع أكثر فى شكل دولة إسرائيل - واليونانيين والأرمينيين والصينيين، وأبناء قبائل الإيبو فى نيجيريا.

أما الحالات الخمس الأخرى التى يولدها الأنموذج فــلا علاقــة لهــا بالنزعة القومية؛ لأنه بينما يؤثر كل من السلطة السياسية وانفتاح السبيل إلى التعليم، لا توجد اختلافات ثقافية تمكن من اكتشاف توزيع الاختلافات الثقافية في سياق كل من السلطة (السياسية) والتعليم. ومن الواضح أن جيلنر في بقية كتابه كان مهتمًا أساسًا بالنوعين الأولين مــن النــزوع القــومي - نــزوع الهابسبرج القومي؛ والنزوع القومي التوحيدي - أكثر من اهتمامــه بــالنوع الثالث؛ لأنه يبدو أنه على الرغم من أن عمله الأنثروبولــوجي فــي شــمال أفريقيا فإنه لم يجتذبه نوع " العالم الثالث " من النزوع القومي إلا في حــدود تماثله مع نوع " الشتات " الذي مثل أنموذجه الثالث. ولكننا سوف نرى لاحقًا في هذا الفصل أنه تعين عليه أن يعود إلى جذوره الأوروبيــة فــي أو اخــر ثمانينات وتسعينات (القرن العشرين) لكي يطور تصوره المكون من موجات متالية - عن القومية.

ومن الواضح أن كلا من الأيديولوجية القومية والحركات القومية لـم

تكونا موضع اهتمام كبير من جانبه، ونظر إليهما سويًا على أنهما تميلان بشكل فطرى إلى الوعى الزائف وإلى صنع الأساطير التي تحرف الحقيقة الو اقعية؛ وهما تزعمان أنهما تدافعان عن الثقافة الشعبية فيما هما تفككانها في الحقيقة لصالح إقامة مجتمع صناعي مجهول - أو منعدم - الهوية. وقال: "يبدو لى أننا - بشكل عام - لن نتعلم الكثير عن القومية من در اسة أنبيائها" - (١٩٨٣ - ١٢٥). وعلى الغرار ذاته، فقد نصح بعدم اتباع قيود وانتقادات المعادين للنزعة القومية مثل كيدوري الذي يعالج تلك النزعة بوصفها انحرافا عارضًا يمكن تجنبه؛ فلا ترسم بوصفها عقيدة أو مجموعة من المعتقدات التي تبر هن على نفسها بنفسها، وإنما في صورة مجموعة من الشروط الاجتماعية المرتبطة بعصرنا. ويدعم هذا بالطبع رواية جيلنر باعتبارها رواية مادية؛ لأنه يسعى إلى الإبانة عن الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تأتى بها إلى الوجود هي والدولة القومية. ومثلما سنرى لاحقا في هذا الفصل، يوجد تعارض مضحك ينبع من أن مفكرًا مثل ميروسلاف هروش Miroslaf Hroch الذي تلقى تدريبه في إطار التراث الماركسي بمنح من الثقل والأهمية لطبيعة الحركات القومية وتنظيمها أكثر مما يمنحه لها جيلنر غير الماركسي.

تقوم نظرية جيلنر عن القومية في جوهرها على الرأى القائل بأن المجتمع الحديث - بوصفه مجتمعًا صناعيًا - يولد - بالتحديد الظروف التي تزدهر - القومية - فيها. إنها تتطلب تقسيمًا - غير مسبوق - للعمل؛ بوابته - أو مقدمته - المؤدية إليه - هي حاجة الناس لأن يكونوا قادرين على، ومستعدين للتحرك من موقع مهني إلى موقع آخر، عبر الأجيال ربما، ولكن أيضا في غضون عمر الشخص الواحد، ولكي يفعلوا هذا: " فإنهم يحتاجون إلى ثقافة مشتركة، وإلى ثقافة رفيعة متعلمة ومتطورة إضافة إلى الأولى. إنها تضطرهم إلى أن يكونوا قادرين على التواصل بشكل لا يرتبط بأي

سياق بدقة مع كل القادمين إليها، وفي اللقاءات العابرة السريعة وجهًا لوجه، ولكن - أيضًا - عبر وسائل الاتصال المجردة. " (١٤١: ١٤١). وتحتاج الثقافة الرفيعة المتعلمة إلى الدفاع عنها والترويج لها بواسطة الدولة؛ لأنها وحدها القادرة على حشد ونشر الموارد وإقامة المنظومة التعليمية وصيانتها. ولذلك فإن للدولة حدودًا مشتركة مع المجتمع المدنى. ولأن الثقافة الصناعية الرفيعة لم تعد تحت رعاية كنيسة ما ولا من صنعها، ولا تعبر عنها عقيدة دينية ما، فإنه يتعين دعمها ورعايتها بوصفها ثقافة بأسلوب عمدى واضح وقاطع، وهذا - فيما يؤكد جيلنر - هو وظيفة النزعة القومية. ففي المجتمع الحديث: " يكون الولاء الرئيسي للشخص، هو للوسيط الذي يتولى تعليمنا ولحاميها أو لممارسها السياسي (الدولة). (المصدر ذاته: ١٤١).

فإذا كان جيلنر قد اهتم أساسًا بالظروف التى ظهرت فيها النزعة القومية بوصفها الوصيفة الأيديولوجية للدولة فى الغرب، فإنه يحق لنا أن نسأل عما كان عليه أن يقوله عن إحياء النزعة القومية والنزعة الإقليمية فى ذلك الجزء من العالم فى أو اخر القرن العشرين. غير أن ما نجده من جواب لسؤالنا قليلاً جدا. لقد أشرنا بالفعل إلى جانبين فى النزعة القومية أشارا اهتمامه: نزعة قومية الدولة من حيث إنها أصبحت ما يكاد يكون النتيجة التقائية لعملية تشكيل الدولة أو: "بناء الأمة "ثم النزعة القومية المعارضة التى سعت إلى تدمير البنى السياسية والاقتصادية القديمة التى اتخذت أشكال كيانات قبائلية أو إمبراطورية. ومع ذلك وفيما يتعلق بهذا الجانب الأخير وإن مقاربة جيلنر تتمتع بميزة حاسمة، وهى القول بأنه حالما تحقق التحول فإن مقاربة جيلنر تتمتع بميزة حاسمة، وهى القول بأنه حالما تحقق الدولة. وقد ولد هذا الجانب من عمله الانتفاء لكل من زعمه أن النزعة القومية قد التمت، ولما قيل عن غموضه الشديد فى تحديد ماهية آليات التغير: هل هى التصنيع، أم التحديث، أم تشكيل الدولة، أم ماذا؟.

#### هل تناسبه اسكتلندا؟

هناك مثال جيد على قلة اهتمامه بالنزعة القومية في أو اخر القرن العشرين في الغرب – أو ما أطلق عليه اسم: " النزعة القومية الجديدة – العشرين في الغرب – أو ما أطلق عليه اسم: " النزعة القومية الجديدة – Neo - Nationalism التي سوف ندرسها في الفصل السابع – وهو المثال الذي نجده في مقال جيلنر النقدي لكتاب توم نايرن Tom Nairn " تفكيك بريطانيا The Break-up of Britain " الذي نشر عام ١٩٧٧. وكان كتاب نايرن قد أصبح نصًا مرجعيًا في فهم النزعة القومية الجديدة، كما كان رد فعل جيلنر مثيرًا للاهتمام وكاشفًا.

كان ما أغرى جيلنر هو تعليق نايرن الذى يقول إن النزعـة القوميـة تمثل أكبر فشل للماركسية. ورأى جيلنر أن مقاربة نايرن معقدة، بل مشوهة، بسبب إبعاده لنفسه عن الماركسية رغم عدم استعداده – أيضًا – لأن يتخلـى عنها بشكل كامل. وفي رأى جيلنر أن نايرن كان معيبًا في سعيه لأن يوقف على رأسه قول ماركس بأن الصراع الطبقى هو الدافع (موتور) للتغير وأن النزعة القومية ليست سوى أثر عارض من آثاره. ويقتطف جيلنر – مؤيدًا – تعليق نايرن الذي يقول:

وإذ تكمل الرأسمالية انتشارها، وتحطم التشكيلات الاجتماعية القديمة المحيطة بها، فإن الحطام دائمًا ما يميل إلى أن يتساقط على طول خطوط التماس التي يحتويها الحطام نفسه في داخله. وإنه لمن الحقائق الأولية أن تلك الخطوط كانت دائمًا خطوط انتماء قومي (رغم أنه في بعض الحالات التي نعرفها معرفة جيدة فإن التقسيمات الدينية

المتجذرة بعمق تستطيع أن تقوم بالوظيفة نفسها) ولم تكن تلك الخطوط أبدًا خطوطًا طبقية". (جيلنر ١٠٦: ١٠٦ – ٧)

ولقد اجتهد كثيرًا لكى يشير إلى أن نايرن - وبالشكل نفسه - لم يسسع إلى أن يحل الأمة محل الطبقة، كما لم يفعل جيلنر نفسه ذلك لكى يدعم قولته المشهورة عن أن النزعة القومية هى التى تخلق الأمم وليس العكس. لقد عاد إلى رأيه الذى يقول بأن النمو الاقتصادى غير المتكافئ هو مفتاح فهم النزعة القومية. فنظريته تؤكد أن الأمم تتبلور نتيجة لعدم المساواة التى لم يعد من الممكن التساهل إزاءها فى ظل الظروف الحديثة، وأن الثقافة السياسية الممكن التساهل إزاءها فى ظل الظروف الحديثة، وأن الثقافة السياسية نايرن بسبب الألغاز التى تحيط بالعلاقة بين الطبقة والأمة. وعلق جيلنر قائلاً: "إن الطبقات التى تهم حقًا هى تلك التى ينتجها النمو غير المتكافئ؛ وهسى تحصل على "الوعى" من خلال انتمائها العرقى. فإذا ما انعدمت الاختلافات العرقية" فإنها تعجز عن الوصول إلى "الوعى" - (١٩٧٨).

كيف إذن يمكن أن يتناسب: "تفكيك بريطانيا "مع هذه الرؤية! لقد اعترف جيلنر بأن أكثر ما أثار فضوله هو ما تصوره بوصفه محور اهتمام نايرن النظرى، أى العلاقة بين الطبقة والأمة؛ أو بين الماركسية والقومية. ووجد أن الصراع في "أولستر Ulster " - (شمال أيرلندا باسمها الكلاسيكى. المترجم) حيث تتوزع فرص الحياة على طول خط التقسيم العرقى، يمثل حالة واضحة لتأكيد النظرية؛ غير أن اسكتلندا كانت حالة أكثر إلغازًا وتعقيدًا. إن فشلها في تطوير نزعة قومية كاملة القوام خلال القرن التاسع عشر يمثل بعض المصاعب، ولكن مع ظهور: "الطبعة الثانية " منها في أو اخر القرن العشرين، فإنه يتقدم باقتراحه الواهن الذي يعنى أنها (النزعة القومية الاسكتلندية) ليست سوى ظاهرة عارضة وأداة عملية:

"فى زمن يسوده التركيز الاقتصادى، حينما يصبح جزء كبير من الموارد تحت سيطرة الدولة بشكل حتمى، فإن لأى قطاع أو جزء من المجتمع يتمتع بما يكفى من الحظ الحسن فيملك الوسائل التى تتيح له أن يحدد هويته تحديدًا واضحًا، لمثل هذا القطاع سبب وجيه فى تحويل نفسه إلى جماعة ضغط. إن النفط يمد الاسكتلنديين بالحافز؛ كما يمدهم نقوش قماش الطرطان Tartanry(٢)

(جيلنر - ۱۹۷۸: - ۱۱)

يحق إذن أن نستنج أنه ليس للنزعة القومية في اسكتاندا إلا القليل الذي يمكن أن تسهم به في نظرية جيلنر عن القومية، أو ما يزيد عن استغلال الموارد غير المتوقعة وحشد الرموز الصورية الثقافية. ومثلما سوف نبين في الفصل السابع، فإن أشكالاً جديدة من النزوع القومي، وهي ما سوف أدعوها بـ: النزعة إلى الحكم الذاتي autonomism والنزعة القومية الجديدة Meo- Nationalim - تنذر باضمحلال وأفول الدولة الحديثة المكتملة التكوين والقوة التي جعلها جيلنر البؤرة المحورية لنظريته. وربما لا ينبغي أن نتعجب كثيرًا من عدم استعداده لأن يولي الكثير من الأهمية لمثل تلك الأشكال من النزعة القومية التي نسفت مقاربته بمثل هذه الشمول والقوة.

<sup>(</sup>٢) المقصود هو القماش الصوفى المنسوج فى شكل خطوط مختلفة الألوان ومتقاطعة بزوايا قائمة، واشتهر أهالى اسكتلندا القدماء بارتدائه واستخدامه لملابسهم؛ وأيضًا لصنع رايات قبائلهم منه فى "تصميمات " مختلفة (المترجم).

## نظرية جيلنر المتأخرة عن القومية

بعد أن نشر جيلنر كتابه: "الأمم والقومية" أعلن أن هذا الكتاب قد احتوى كلمته الأخيرة عن القومية. ومع ذلك فقد عاد إلى الموضوع ذات خلال التسعينات وكتب مجموعتين مهمتين من المقالات: "شروط الحرية كلال التسعينات وكتب مجموعتين مهمتين من المقالات: "شروط الحرية Conditions Of Liberty" وقد نُشرا، جميعًا عام ١٩٩٤. وقد بدا أن مقاربته العامة شبيهة بتلك السابقة على الرغم من أن اللغة كانت مختلفة قليلاً. وفي مجموعة: "شروط الحرية" تحدث عن: "الإنسان المصنع – أو المعدل حسب القياس Modular Man" الذي يمكن تجميعه من أجزاء جاهزة كالأثاث، والذي تتساوى أطرافه المكونة من الثقافة وأيضًا من الوضع الاجتماعي ولكنها تجعله أيضًا، قوميًا: " إنه ليس قوميًا بدافع من النزعة السلفية (العودة إلى الأسلاف atavism " – (بل على العكس تمامًا) وإنما بدافع من إدراك بادرًا ما يكون واعيًا وجليًا – لمصالحه الحقيقية الخاصة " (١٩٩٤ ب:

كانت أفكاره إلى هذا الحد – مألوفة تمامًا. ومع ذلك فإن كتابه الآخر يطور حجة سابقة له، كان قد أخذها عن بلاميناتز والتى تقول إن القوميات الشرقية والغربية تتطور بشكل مختلف بعضها عن البعض، أى: " العرقية " و"الليبرالية ". فالأخيرة تتخذ شكل: " وطنية الأرض – Landspatriotismus " بينما تستند الأولى، والموجودة أساسًا في أوروبا الوسطى والشرقية، إلى الثقافات الفلاحية بدرجة كبيرة. وقد ازداد هذا التمييز نموًا في شكل أنموذج: " نطاقات الزمان " في أوروبا حيث وصف الشكلين: المؤقت – الزمنى " نطاقات الرمزى typological من القومية؛ بادئًا من تلك التي توجد على

شاطئ الأطلنطى، فقد تكونت تلك الدول حول دول (التكرار من المؤلف - المترجم) عائلات حاكمة قوية، بعد أن كانت قد شهدت قبل ذلك عملية تنميط وتثبيت للغة وللهجة المنطوقة. وتضم تلك الأقاليم الثقافية - اللغوية الدول الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية التي تشكلت حول مصالح ملكيات مركزية قوية. وكانت أول ما تشكل وأكثرها سهولة في العصر الحديث، حيث لم تكن بحاجة إلى إعادة رسم الحدود و لا إلى صياغة نزعة قومية عرقية تؤخذ من ثقافات فلاحية. وكانت أيرلندا هي الاستثناء الجغرافي الوحيد والتي كان مشروعها القومي أكثر شبها بالمشروعات الموجودة في النطاق رقم ثلاثة، في الشرق.

النطاق الثانى تمثله عملية بناء الدول التوحيدية المرتبطة بكل من إيطاليا وألمانيا، وهي الحالة التي كان جيلنر قد حددها في " ترميزه" وتنميطه للنزعات القومية عام ١٩٨١. ويتطابق هذا النطاق الثاني، تقريبًا، مع أراضي الإمبر اطورية الرومانية المقدسة القديمة، وهي منطقة تتصف بالتشظي السياسي وإن كانت جيدة التجهيز بثقافة رفيعة، مشفرة وموجودة من قبل ولذلك فإنه لم تكن ثمة حاجة إلى بناء ثقافة، وإنما إلى مجرد بناء دولة من أجل توفير سقف سياسي واحد مشترك. ويعلق جيلنر قائلاً: "كانت العروس الثقافية موجودة بالفعل هناك على المذبح، ولم يكن ينقص سوى العثور على "العريس" السياسي وأن يقبل عرضه. " - (١٩٤٤. ب: ١١٥ - ١١٥).

ويوجد النطاق الثالث إلى الشرق (أوروبا الوسطى والشرقية) ولم تكن لديه ثقافات محددة بشكل جيد ولا مطعّمة بـشكل جيد، ولا كانـت لديـه المهارات السياسية الضرورية لحمايتها. لم تكن لدى الثقافات الموجودة دولة لكى تعلم الطبقات الأدنى (كما فى النطاق الأول) ولا مجـرد الحاجـة إلـى توحيد الوحدات السياسية الكثيرة (كما فى النطاق الثانى). وبدلاً من هذا كانت هناك حفنات مبعثرة من الثقافات الشعبية، وحدود سياسية ودينية محرومة من

أى تناسق. فكانت مهمة القوميين إذن هى إدماج الثقافة والسياسة وصهرهما معًا، بدءًا من الخريطة السكانية (العرقية) التى تتصف بأنها وصفية ومعيارية معًا. ويحتوى هذا النطاق على كل من: أمم تاريخية (كان لها كيان الدولة ثم فقدته) و: أمم غير تاريخية تحتاج إلى تحديد سياسى فى إطار الثقافة وليس التاريخ.

وأخيرًا، فيما يؤكد جيلنر، هناك النطاق الرابع، الأكثر بعدًا إلى الشرق والذي يتطابق إلى حد كبير مع أراضي الإمبراطورية القيصرية القديمة التي كانت تقاسم النطاق الثالث مصيره إلى أن حلت الشيوعية - عام ١٩١٧ - محل الإمبراطورية القيصرية. منذ ذلك الحين أبعدت النزعة القومية جانبًا، ودمر المجتمع المدنى، ولم تتحقق الشروط الاجتماعية التي ولدت النزعة القومية في أماكن أخرى - أي تعرف الناس على الثقافة الرفيعة. وبتعبير آخر، إن هذا النطاق قد تم تجميده ثقافيًا وسياسيًا إلى أن سقطت الشيوعية في عام ١٩٨٩. واختلط في الدول الصغيرة التي خلفت الشيوعية والتي ظهرت من وسط الحطام، مزيج مختلف من الأيديولوجيات السياسية: من النزعة الشعوية الشاهية إلى الديموقراطية.

ومن الواضح من كتابات جيلنر الأخيرة أنه كان مهتمًا - بشكل أساسى - بالنطاقين الثالث والرابع لأنه نظر إلى تشكل الدول في النطاقين الثالث والرابع لأنه نظر إلى تشكل الدول في النطاقين الأول والثاني على أنه " معطى " طبيعي، وتاريخي، ولكن من جانب آخر، في أوروبا الوسطى والشرقية، كان مايزال يتعين فعل كل شيء لتشكيلها. والأمر الحاسم هنا هو الإطار الزمني. ففي بحثه المعنون: " مجيء النزعة القومية وتفسيرها: أساطير الأمة والطبقة "عام ١٩٩٦ - قدم صورة موجزة للطريق، أو المراحل التي تقطعها المجتمعات من المجتمع الزراعي إلى الصناعي.

وهى تنحصر فى خمس مراحل. الأولى يدعوها مرحلة: "الخط الأساسى baseline" وتمتد - زمنيًا - من الثورة الفرنسية إلى مؤتمر فيينا

عام ١٨١٥، بداية العالم الحديث. وهو يمثل القطيعة التالية للعصور الوسطى، وحلول منظومة من الدول ذات السيادة محل هذا النظام العالمى. ومع ذلك فإن الانتماء العرقى مايزال غير معترف به، كما أنه لايوجد ربط بين هذا وبين الحدود السياسية. ويمكن أن نبصر نتيجة هذا بأقصى ما يمكن من الوضوح في النطاق الأول حيث تسبق الدولة الهوية العرقية.

وهو يشير إلى المرحلة الثانية باسم: "مرحلة استعادة تحرير الأرض القومية National irredentism حيث يبدأ الانتماء العرقى، بوصفه مبدأ سياسيًا في التأثير، وتتعرض الحدود السابقة للتهديد من هذا المبدأ الذي يرفع شعار: ثقافة واحدة، دولة واحدة. وفي عصر النزعة التحريرية للأرض من عام ١٨١٥ إلى عام ١٩١٨ - يُشكل الناس غالبًا بالقوة لكي يدوبوا في المزيج الثقافي، إما بالإقناع، أو بالعنف، أو بإعادة تحديد الأقاليم أو تعديل الحدود. وفي هذه المرحلة تكون الأمة هي مبدأ السلطة المعنوية، على الرغم من أن التغير السياسي الفعلى الهادف إلى التناسب مع هذا النمط لم يكن ناجحًا إلا بشكل جزئي وكان بالتأكيد عارضًا غير ثابت، بالصورة التي تبينها حروب تلك المرحلة والتي بلغت ذروتها بالحرب الكبرى (العالمية الأولى – المترجم) فيما بين ١٩١٤ و١٩١٨.

ثم تبدأ المرحلة الثالثة التى يدعوها جيلنر: " النزعة التحريرية التوحيدية للأرض منتصرة وتهزم نفسها بنفسها "، فانهيار الإمبراطوريات الضخمة يسفر عن ظهور العديد من الدول الصغيرة الهشة التى تناضل من أجل الحياة ضد الدول الكبرى المفترسة، التى كانت ألمانيا والاتحاد السوفيتى أكثرها وضوحًا.

وهو يطلق على المرحلة الرابعة اسم:" الليل والصباب Nacht und" الموادة تشكيل الأقاليم والأراضى بالقوة والاغتصاب أو السرقة في خلال الحرب العالمية الثانية. لقد أخلى الامتصاص

والاستيعاب والإذابة الطريق لعمليات التبادل بالقوة وللتطهير العرقى. وكثيرًا ما كانت النزعة القومية تلهب وتحشد فى أشكال خبيثة قاسية، مع تأكيد الفضائل الأسطورية لجماعة القرية المتجانسة، في تعارض مع العقل والنزعة العالمية التعددية.

وفى المرحلة النهائية (الأخيرة) - بعد عام ١٩٤٥ وفى رد فعل لتجاوزات الرؤية القومية فى المرحلة الرابعة تتضاءل كثافة المشاعر العرقية، وإذ يصحب هذا التضاؤل قدر من الرخاء المتزايد، يسبود إيمان بالتقارب - بدلاً من التباعد - الثقافى. ولكن النزعة القومية لا تختفى، ولكنها تصبح أيديولوجية ضمنية، مضمرة، للدولة، وهوية مسلمًا بها، يأخذها الفرد - ذو "الاهتمام القومى" على علاتها؛ وبكلمات جيلنر:

"يصبح الناس قوميين حقًا؛ لأنهم يجدون في تفاعلاتهم الاجتماعية اليومية، في العمل وفي أوقات الفراغ، أن تصنيفهم " العرقي " يحدد إلى حد كبير كيف يعاملون، وسواء إذا كانوا يلاقون بالتعاطف والاحترام أو بالازدراء والسخرية والعداء، فلا يكون جذر النزعة القومية هو الأيديولوجية وإنما التجربة اليومية".

(جيلنر – ١٩٩٦ – أ:١٢٣)

ومن جانب آخر تظهر النزعة القومية الواضحة المحددة، أو الإحساس العرقى حيث يصبح الاختلاف الثقافي مرتبطًا بالانـشقاقات والتـصدعات الاجتماعية أو الاقتصادية، بالشكل المألوف لمن عرفوا أعمال جيلنر السابقة. ومع ذلك فلقد تم ترويض النزعة القومية عند الغالبية العظمى من الـسكان مثلما كان قد تم ترويض الدين، وأصبحت "روتينية " وعادية لا قيمة لها، ومسألة مردها إلى ما يفضله الشخص بصورة خاصة بدلاً من أن تكون موضع تركيز عام وسياسي.

وقد قام جيلنر بتطوير هذا التقسيم المرحلي الزمني للتطور القومي بشكل مستقل عن التقسيم الذي وضعه الكاتب التشيكي ميروسلاف هروش الذي كان كتابه: " الشروط الاجتماعية للإحياء القومي في أوروبا "قد نسشر بالإنجليزية عام ١٩٨٥. غير أن جيلنر رأى أن هذا الكتاب قوى الحجة حسن التوثيق " – (١٣٢١). وكان ما أثار اهتمام جيلنر أيضنا، محاولة هروش لأن يمزج المنظورين الماركسي والقومي، وذلك من حيث أنه قد سعى لأن يزاوج بين تطور الحركات القومية وبين التغيير الاجتماعي/ الاقتصادي في ظل الرأسمالية.

## أنموذج هروش للنزعة القومية

قبل أن ننظر في نقد جيلنر لهروش دعونا ننظر بإيجاز إلى ما كان هذا الأخير يقوله. باختصار، أكد هروش أن للحركات القومية ثلاث مراحل. في المرحلة " أ " ينغمس النشيطون في الدراسة والبحث صغير المدى سعيًا لمعرفة وتحديد الأسس الثقافية للأمة. ويتضمن هذا جمع السفطايا اللغوية والشعبية (الفولكولورية) والتاريخية والاجتماعية و " تقطيرها " لتتحول إلى مزيج متماسك للثقافة القومية. وبمعنى ما تكون هذه هي مرحلة القومية الثقافية، والقليلون هم من يسعون إلى تحويلها إلى مجموعة من المطالب الشياسية. وتجتذب المرحلة الثانية، المرحلة " ب " مستوى جديدًا من النسيطين الذين يسعون إلى كسب أكبر عدد ممكن من أبناء نفس الجماعة العرقية إلى صفهم مستهدفين " إيقاظ " الأمة من سباتها، بنجاح قليل في المرحلة، ولكن النجاح يتزايد في خطوات متلاحقة. وفي المرحلة الأخيرة النهائية، المرحلة " ج " يدرك قسم كبير من السكان – في شكل حركة جماهيرية – هويته القومية، فيسعى إلى أن يكون له كيان سياسي كوسيلة جماهيرية – هويته القومية، فيسعى إلى أن يكون له كيان سياسي كوسيلة

للتعبير عن الإرادة القومية. وفي أسمى أشكال هذه المرحلة ينتشر ذلك التعبير وسط جميع الأحزاب السياسية التي تضع حينئذ - بشكل ضمنى - برامجها القومية.

وطبقًا لما يقوله هروش، فإن "مُركَّب " تطورات الحركات القومية في ارتباطه بالتغير الاجتماعي/ الاقتصادي في أوروبا ينتج أربعة أنواع:

النوع الأول: تتشأ المرحلة "ب" في ظل نظام الطغيان القديم، ولكنها تكتسب طبيعة جماهيرية في زمن التغيرات الثورية في النظام السياسي حينما تبدأ حركة عمالية منظمة أيضًا في تأكيد نفسها. ويقوم قادة المرحلة "ب" بتطوير برامج قومية في ظل ظروف الانتفاض السياسي: كمثل الفوران الشعبي التشيكي في بوهيميا، والحركات المجرية والنرويجية التي دخلت جميعها المرحلة "ب" حوالي عام ١٨٠٠. وقد أحرز الوطنيون النرويجيون دستورًا ليبراليًا وإعلانًا للاستقلال عام ١٨١٤، بينما تمكن التشيكيون والمجريون بسبل مختلفة من تطوير برامج قومية في أثناء ثورات عام ١٨٤٨.

النوع الثاني: بدأ الفوران القومي في ظل النظام القديم، ولكن التحول إلى حركة جماهيرية أو إلى المرحلة " ج " تأخر إلى ما بعد نشوب شورة دستورية. وربما كان سبب هذا التغير في نتائج الخطوات هو: إما نمو اقتصادي غير متكافئ كما حدث في ليتوانيا و لاتفيا وسلوفينيا وكرواتيا و إما القهر الأجنبي كما في سلوفاكيا وأوكرانيا. ويمكن أن يقال إن المرحلة " ب " بدأت في كرواتيا في ثلاثينات القرن التاسع عشر وفي سلوفينيا بدأت في الأربعينات، ولكنها بدأت في لاتفيا في نهايات خمسينات ذلك القرن، ولكنها لم تبدأ في ليتوانيا إلى أن حلت السبعينات حسر ولم تصل إلى المرحلة " ج " في كرواتيا إلا في ثمانينات القرن المرحلة الم تبدأ في التسعينات، ولم تصل إلى تلك المرحلة المناسع عشر، وفي سلوفينيا في التسعينات، ولم تصل إلى تلك المرحلة التسعينات، ولم تصل إلى تلك المرحلة التسعينات، ولم تصل إلى تلك المرحلة

فى لاتفيا وليتوانيا إلا فى أثناء ثورة عام ١٩٠٥. وأدى فرض الطابع المجرى بالقوة إلى كبح التحول إلى المرحلة "ج " فى سلوفاكيا بعد عام ١٨٦٧، تمامًا مثلما فعل فرض الطابع الروسي بالقمع على أوكرانيا.

النوع الثالث: اكتسبت الحركات القومية بالفعل طابعًا جماهيريًا في ظل النظام القديم، وبذلك فقد وُجَدت قبل تأسيس مجتمع مدنى أو نظام دستورى؛ وقد ولّد هذا الأنموذج انتفاضات وتمردات مسلحة، كانت محصورة في أراضي الإمبر اطورية العثمانية في أوروبا – وبشكل خاص في صربيا واليونان وبلغاريا.

النوع الأخير: بدأت الإثارة القومية لأول مرة في ظل ظروف دستورية، وفي الخور رأسمالي أكثر تطورًا، مما يعد أمرًا مميزًا لأوروبا الغربية. وفي تلك الحالات أمكن للحركات القومية أن تبلغ المرحلة "ج" في وقت مبكر تمامًا، كما هو الحال في بلاد "الباسك" وقطالونيا، بينما لم يتحقق هذا – في حالات أخرى، إلا بعد مرحلة "ب" طويلة للغاية، مثلما هو الحال في "الفلاندرز"، أو لم تحققه على الإطلاق، مثلما هو الحال في "ويلز" واسكتاندا وبريطانيا.

ولقد قام نقد جيلنر لهروش على عدد من الأسس المترابطة (جيلنر - ١٩٩٦: ب). لقد أغرته محاولة هروش لأن يمزج النزعتين: الماركسية والقومية - بوصفهما إطارين تحليليين، ولكنه يؤكد أن كلاً من النظام الإقطاعي Feudalism والحكم المطلق Absolutism يمثلان نظامًا اجتماعيًا واحدًا بينما تمثل الرأسمالية نظامًا آخر. غير أن وضع النظام الإقطاعي والحكم المطلق سويًا في سلة واحدة يعجز عن رؤية ظهور النزعة القومية في مرحلة مبكرة أكثر: "فيكبت إمكانية تكوين أية أسئلة تتعلق باحتمال وجود جذور أقدم " (المصدر نفسه: ١٣٤) وتشير إلى وجود بشائر للنزعة القومية

في عصر الإصلاح الديني (استخدام البروتستانت للغات المحكية أو العاميات المحلية) بل في عصر النهضة ". ويؤكد جيلنر أن الأنموذج التخطيطي الذي وضعه هروش يعاني من استخدامه للقليل جدًا من الماركسية (بمعني: فهمه للمراحل التاريخية) بدلاً من أن يعاني من الإفراط في استخدام الكثير منها. ويعترف بأن رأيه الخاص هو أن النزعة القومية مرتبطة في جوهرها بحركة (نزعة) التصنيع.

ومع ذلك، فإن نقد جيلنر يحتوى على شيء شاذ الفت للنظر، بالنظر إلى أن سرده هو للتاريخ لا يهتم بالأصول السابقة على العصر الحديث للنزعة القومية. وعلى الغرار نفسه، فإنه يبدو مستعدًا تمامًا لأن يعامل "الرأسمالية" التي يتحدث عنها هروش باعتبارها مرادفة لحركة (نزعة) التصنيع التي يتحدث هو عنها، وخاصة بالنظر إلى أن سرد جيلنر للتاريخ يركز على الأخيرة (حركة التصنيع) باعتبارها ذات خصائص مختلفة عن الأولى (الرأسمالية). أما الجانب الآخر الباعث على السخرية، فهو أنه بينما يستخرج هروش بدقة وفي تفصيل كثير ملامح الحركات القومية (الثقافية والسياسية) فإن سرد جيلنر غير الماركسي للتاريخ يتجاهلها فعليًا لـصالح إبرازه للظروف والشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج النزعة القومية إلى وجودها حتى تظهر. وفي أماكن أخرى يؤكد هتشينـسون Hutchinson (١٩٩٤) أن رواية جيلنر، رواية "وظيفية" Functionalist إلى درجة تــدعو للدهشة، إذ تبدو أنها تؤكد أن النزعة القومية والحداثة مرتبطتان ارتباطًا لا ينفصم. ويثير هذا مشكلة: الغائية (التاريخ المترجم) Teleology إذ إنه يفسر النزعة القومية بأنها وظيفة من وظائف عملية التحديث، وبالتالي يكون دور الحركات القومية هو دور إحدى النتائج الفرعية للتحديث، وسوف تؤدى تلك الحركات ما يتوجب عليها أن تؤديه بالشكل، وفي الوقت الذي يطلب منها أن تؤديه. وبتعبير ستارجارت Stargardt: " إن كتاب: الأمم والقوميات – هــو بصراحة رواية وظيفية لعملية بناء الأمم بتأكيدها على الشروط الصضرورية والكافية بدلا من المسببات التاريخية الحقيقية " (ستارجارت - ١٩٩٦: ١٧٧). وقد دافع جون هال John Hall (١٩٩٣) عن رواية جيلنر واتهامها بالوظيفية على أساس أن الكثير من قادة الأمم أنفسهم كانوا مدركين للحاجة إلى: "التحديث"؛ ولكن "غائية" أنموذج جيلنر - على الرغم من هذا الدفاع - ماتزال تبدو قوية.

وقد انتقد جيلنر رواية هروش أيضًا؛ لأنه جعل " الأمم " كيانات مادية، معطاة ومسلمًا بها، وهو ما أدهشه كشيء من المستغرب أن يفعله ماركسي؛ غير أن هذا ليس سوى جزء من نقد جيلنر، الأوسع مساحة، والقائل بأن هروش، في ابتعاده عن اختزال الأمم إلى طبقات أو العكس، فإنه في الحقيقة يفصل بين عمليتين هما بالفعل عملية تحول واحدة. ويعلق - جيلنر - قائلاً: - إن ما حاول هروش أن يفعله هو أن يضفي احترامًا أكاديميًا على اثنتين من الأساطير العظيمة للقرنين التاسع عشر والعشرين، وهما - بالتحديد: الماركسية والنزعة القومية " - (١٤٢:١٩٩٦).

غير أن التاريخ كما قال جيلنر لا يتعلق بصراع الطبقات ولا بصراع الأمم، وإنما هو يثرى بما لا يحصى من أنواع الصراعات. ولاحظ قائلاً: "لا يستطيع التوتر الاقتصادى ولا الخلاف الثقافي أن يحقق أي شيء بمفرده، أو أنهما لا يستطيعان – على أي وجه – تحقيق الكثير. إن الأساس الاجتماعي / الاقتصادي هو الأمر الحاسم. وهو ما يعنى أن الكثير من الماركسية صحيح، حتى ولو كانت افتراضاتها الأكثر خصوصية زائفة" – المصدر نفسه ١٤٣).

لقد دعم جيلنر آراءه بصورة جيدة، ولكن الكثير منها قد لا ينطبق انطباقًا حسنًا إلا على روايته هو (للتاريخ). فإذا قيل شيء آخر عن رواية هروش، لقلنا إنها محاولة أكثر تحديدًا من محاولة جيلنر لتحقيق التكامل بين

البعدين: "القومى" و: "الطبقى" لتصوير ظهور النزعة القومية. ولا شك فى أنه من الصحيح أن جيلنر قد وجد أن تحليل هروش مثير إلى حد كبير؛ ومقياس هذا هو أنه يستخدمه كنقطة انطلاق للكثير من أفكاره، بدلاً من أن يقوم بالدفاع عن نظريته الخاصة دفاعًا منتظمًا ومنظمًا.

#### خاتمـة

لقيت نظرية جيلنر في القومية انتقادات قامت على عدة أسس. ولقد سقنا بالفعل النقد القائل بأنها نظرية تبدو معتمدة على ارتباط غائر بين الحداثة والقومية: فدور القومية هو أن تقوم بالوظائف الأيديولوجية الدولة الحديثة. ولقد تهيأت الفرصة لجيلنر لكى يرد على نقاده في المراجعة الشاملة المحديثة الاجتماعية التي قام بتحريرها والإشراف على تنظيمها وإصدارها جون هال وإيان جارفي في عام ١٩٩٦ قبيل وفاته بقليل. ومثل أستاذ كبير في الشطرنج يلاعب جميع خصومه مرة واحدة، ركز كلامه على مسألة الوظيفية، وعلق قائلاً: "الوظيفية مصطلح يستخدمه البعض أحياناً لتطبيقه على موقفهم الخاص، وليس واضحًا: لماذا ينبغي أن يكون وصمة عار. " – الجيلنر – ١٩٩٦ – ج: ٢٢٧). ودحض الاتهام القائل بأن نظريته في القومية نظرية غائية (أي أنها تفسر ظهور القومية على أساس ما تشبعه من حاجات) ورأى نظريته باعتبارها: "سببية بشكل كامل ومستقيم" (المصدر نفسه). ويقبل بريندان أوليري Brendan O'Leary في ذات المجلد أن تأكيد حيائب لعامل: "الارتباط الاختباري" بين القومية والحداثة هو تأكيد صيائب جبلنر لعامل: "الارتباط الاختباري" بين القومية والحداثة هو تأكيد صيائب

<sup>(</sup>٣) سببية Causal- بمعنى ربطها بين "أسباب" ظهور النزعة القومية (أى: التصنيع وما تطلبه من تعليم حديث وتقسيم للعمل وحراك اجتماعى) والتطور نحو الحداثة في "الدولية القوميية" أو "دولية - الأمية". (المترجم)

(والإشارة إلى ما قال به ماكس فيبر Max Weber عن علاقة بين الأخلق البروتستانتية وروح الرأسمالية إشارة واضحة ومبررة من الناحية التفسيرية).

ومع ذلك فإن هذا التحول الثورى الوحيد يصور كما لو كان عملية تحدث مرة واحدة، وإلى الأبد. وتبدو رواية جيلنر مسرفة في اعتمادها على تشخيص فريد، وخاص للمجتمع " الحديث " باعتباره كيانًا عضويًا متكاملا مكتفبًا بذاته جيد الشحذ و الإعداد. إن مجرد التساؤل عن كيفية تناسب هذه الرؤية في عالم من: "العولمة " التي - حتى ولو لم تنظر نظرة متطرفة إلى هذه العملية - تبدو أنها تجعل المجتمعات عارية مكشوفة و لا تتمتع إلا بقدر من التحكم الذاتي في مصير ها أقل مما يوحي به جيلنر . وإذا اتخذنا نظريـة تجربيبة، لبدا لنا تشخيص جبلنر للحداثة غير منتبه بالقدر الكافي للحقائق التاريخية. فمن الواضح أن النزعة القومية كثيرًا ما سبقت حركة التصنيع؛ وبشكل أكثر تحديدًا، يصعب أن ندافع عن فكرة وجود صلة تربط بين التصنيع وبين نمو واتساع منظومة التعليم الجماهيري التي يبدو أن نظريته تعتمد عليها. فعلى سبيل المثال لم تطور إنجلترا منظومة مدارس جماهيرية إلا في سبعينات القرن التاسع عشر؛ ولكن هناك دليلا على وجود وعي قومي منذ - على الأقل - بواكير القرن التاسع عشر (جرينفيلد: ١٩٩٢). ومثال آخر من اسكتاندا التي كان لديها نظام للتعليم الجماهيري في القرن الثامن عشر ولكن لا وجود لحركة قومية جماهيرية إلا بعد ذلك بقرنين، وبذلك يبدو أن الكثير قد تم تهريبه تحت قناع "التحديث" أو: "التصنيع" الذي يفسر كل شيء و لا بفسر شبئا عن ظهور النزعة القومية.

ومن الواضح أن نظرية جيلنر في القومية تقوم على مجموعة من الافتر اضات المادية والثقافية، وأنه فيما يتعلق بالكثيرين من نقاده، مثل أولييري - فإنه يختزل البعد السياسي إلى درجة جعله بعدًا غير مرئى.

ويؤكد أولييرى قائلاً: إن نظرية جيلنر تزعم - ببساطة - أن الحالة بـشكل عام هي أن الأمة السياسية والأمة الثقافية يجب أن تكونا شيئا واحدًا، وهـي الحالة السائدة في العالم كله، وأنها على المدى الطويل تمثل الاتجاه الـذى تستحيل مقاومته. " - (١٩٩٦: ١٠٠١). فهو - على سبيل المثال - لا يتكلم أبدًا عن العلاقات الداعمة المتبادلـة بـين نزعات: القوميـة والمـساواة والديمقر اطية، فيحصر نفسه في العلاقة بين النزعتين الأوليين . ومن المثير للاهتمام أن جيلنر في رده النقدى - (١٩٩٦: أ) يكتفي - أو يحصر نفسه - بقوله: إنه لا يختزل (مسببات) النزعة القومية في الشروط الاجتماعية، وإنه ليس لديه ما يقوله أكثر من ذلك فيما يتعلق بإهماله للبعد السياسي.

يرتبط بهذا ما نجده من توتر غير مكتشف في أعمال جيلنر بين قومية الدولة، وبين القومية المعارضة. وبينما يعترف بأنهما مختلفتان، فإنه يبدو غير مهتم باستكشاف التوترات بينهما، فيبدو الأمر كما لو أنه طالما كسببت القومية المعارضة المعركة وحازت دولتها، فإنه لا يوجد بعد ذلك ما يقال. فمثلما لاحظنا من قبل، لا يهتم جيلنر بظهور حركات قومية جديدة في أوروبا الغربية، ليس لأنه لم يلاحظ وجودها، وإنما لأنها لا تتناسب بشكل جيد مع نظريته. وعلى كل حال. كانت الدول التي نشأت تلك الحركات فيها ونمت، قادرة على أن تكون لها نزعتها القومية الشاملة والضمنية الخاصة بها. غير أن هذا لم يكن بالظاهرة المهيمنة بوضوح بالصورة التي جعلها عارضة أو محتملة وفاعلة لتفسير نتيجة تلك الظاهرة، فإنها تبدو كالألغاز بالنسبة للطلبة الذين يدرسون الظاهرة نفسها في القرن العشرين. لقد اندفعت نظرية جيلنر لكي تفسر نوع النزعة القومية التي ظهرت (أو لم تظهر حسبما نبدى الحالة) في أوروبا أثناء التحول إلى التصنيع في أواخر القرن الثامان عشر وفي القرن التاسع عشر. ولكن هذه النظرية ستكون أقل عوناً في فهم

أنماط القومية السابقة على الحداثة أو في مرحلة الحداثة المتأخرة، وقد لا تكون هذه المهمة بسيطة بالنسبة لأية نظرية مغلقة. وربما كانت ادعاءات جيلنر الميالة إلى التعميم - دون صقل أو تدقيق هي ما خانته في تلك النقطة.

وبالمثل، فإن تشخيص جيلنر باعتباره حداثيًا، أو باعتباره شخصًا برى أن الأمم " تخترع " إنما يعتمد على طريقته في التعبير عن آرائه وقصيته. ولقد أشرنا بالفعل إلى مقولته بأن " النزعة القومية " ليست انتباه الأمم واستيقاظ وعيها بنفسها؛ وإنما هي تخترع الأمم حيث لا يكون لها وجود. -(جيلنر - ١٩٦٤: ١٦٩). وأن جيلنر، على حد ما يؤكده بيندكت أندر سون Benedect Anderson شغوف جدًا بأن يظهر أن النزعـة القوميـة تتقنع بادعاءات زائفة حتى أنه يجعل الاختراع شبيهًا بـ: "التزوير" ويشير إلى: "الزيف" بدلاً من: "الخيال" و: "الإبداع". "- (أندرسون - ١٩٩٦ - أ: ٦). ولقد أتبع جيلنر مقولته بنصيحة أكد فيها إنه كان يجب للمواد الثقافية الخام أن تكون متاحة، غير أن هذه المواد ضاعت وغامت في وهج ضوء مقولته الحكيمة التي أصبحت بدورها عصا يستطيع الآخرون أن يلهبوا بها ظهره. وإذ كان جيلنر شخصًا لا ينكص ولا يتراجع في مناقشة أو جدال، فإنه كثيرًا ما تعثر في أحابيله التي يستخدمها حتى وقع في شراك نهاياتها السائبة. فإذا كان نقاده قد وجدوا سيولة نسبية في التقاط بعض الخيوط المنسابة بـسلاسة من نظريته في القومية، فإنما كان هذا انعكاسًا لعقله القاطع الماضي وراجعًا إلى تدريبه الفلسفي الذي دفعه إلى أن يطرح وجهة نظر وحجة لا لشيء إلا لكي يرى إلى أين قد تؤدي وكم من النقاط قد تفتح شهيتهم وتثيــرهم، فـــإذا كانت قد أدت إلى اتجاهات كثيرة وولدت الكثير من الحرارة والكثير من الضوء، فإنما يكون هذا مقياسًا أسهم به إرنست جيلنر في إدراكنا للقومية وللنزعة القومية وفهمنا لهما.

ولو أن نظرية جيلنر عن القومية لم تكن خالية من الثغرات، فلماذا كان

لها كل هذا التأثير على كيفية رؤيتنا ودراستنا لهذا الموضوع؟. من المؤكد أن استبصاره الرئيسي هو أن النزعة القومية نزعـة فطريـة، وضـرورية لجميع المجتمعات الحديثة، و هو الاستبصار الذي حول الموضوع من در اسة في التاريخ إلى دراسة في علم الاجتماع والسياسة. ولقد أصبح من الأصعب كثيرًا التقليل من أهمية النزعة القومية، وجعلها - ببساطة - مجرد أثر تحمله الذاكرة عن ماض لشعب (عرق) بعينه. وقد يحتوى عمل جيلنر على العديد من النهايات المفتوحة، غير أن هذا إنما يعكس أنه كان أقل اهتمامًا بأن ينتج نظرية أكاديمية مركبة؛ منه بأن يعلق على العالم بالصورة التي رآه بها وعاناه فيها. لقد عاني تجربة العيش على حافة العديد من القوميات دون أن ينتمي بشكل كامل لأي منها، على الرغم من أنه كان سعيدًا بأن يكون علي مستوى قوتها وتأثير ها العاطفي. لقد سعى إلى أن يضع نظرية عقلانية عن القومية والنزعة القومية، ولكنه اعترف بقدرتهما على تحريك المشاعر. وإنه لمما بكشف لنا عن الكثير من المعاني أنه في رده على نقاده (١٩٩٦: هـ) فقد استثنى الاتهام الذي وجهه إليه بيري أندرسون بأنه على - العكس من ماكس فيبر - عجز عن اكتشاف التأثير الروحي السحرى للقومية (أندرسون - ١٩٩٢: ٥٠٠) ولقد علق قائلاً، على ما رآه "لمرة "نقدًا غير عادل:

"إننى لشديد الحساسية لتأثير القومية الروحى السحرى. إن بوسعى أن أعزف نحو ثلاثين أغنية شعبية بوهيمية (أو من الأغانى التى كانت تقدم بهذه الصفة فى شبابى) على آلة النفخ الخاصة بى. وأن أقدم أحد أصدقائى، الذى عرفته منذ كنت فى الثالثة أو الرابعة من العمر، وهو تشيكى الأصل ووطنى غيور، لا يستطيع أن يتحمل سماعى أعزف تلك الأغنيات، لأننى – فيما يقول – أعزفها كما لو كنت أبكى فى آلة النفخ. ولا أظن أننى

كان بوسعى أن أكتب هذا الكتاب عن النزعة القومية وعن القومية – والذى كتبته بالفعل – لو لم أكن قدرًا على البكاء، مستعينًا بشىء من الخمر، وأنا أستمع إلى الأغنيات الشعبية، أو أعزفها، تلك التى تصادف أن تكون شكل الموسيقى الذى أفضله".

إن ما أسهم به جيلنر في فهم القومية والنزعة القومية لا يمتح ببساطة فقط من قدرته على إنتاج استبصارات فكرية، وإنما (ضد ستارجارت 1997 - Contre Stargardt) من قدرته على فهمهما.

# الأمة بوصفها دولة القومية وبناء الدول

الأمة والدولة: لقد كبرنا على عادة استخدام هذين المصطلحين بصورة تبادلية فيما بينهما. فالأمة البريطانية والأمة الأمريكية والأمة الإسبانية هي بالطبع دول، وهذا هو ما نعنيه إلى حد كبير حينما نقول: "أمة". ومع ذلك فإن أولئك الذين يعيشون ضمن: " أمم بلا دول " مثل اسكتلندا وقطالونيا وكويبك يجدون أن المساواة بين الدولة والأمة أمر محير، إشكالي ومثير للسخط، غير أنها مساواة واسعة الانتشار حتى أنهم بدورهم قد كبروا معتادين عليها رغم أنهم حريصون على التمييز بينهما وحساسون إزاء الفارق بينهما. ففي اسكتلندا المعاصرة، على سبيل المثال، يعد نعت الشيء الآن بأنه "قومي" غامضًا ولابد من أن يحدد – مقدمًا – نسبة الملائم؛ أي إذا ما كان: السكتلنديًا" أو: "بريطانيًا". ويبدو هذا للبعض تزيدًا وادعاء فيقولون "إنها ليست سوى كلمات " .غير أن حركة النساء علمتنا أن كلمة " سوى " لا تعنى لنقاهة الشيء أو ثانويته، وإنما تعنى أنه أساسي. فالآن يتجنب الكثيرون تفاهة الشيء أو ثانويته، وإنما تعنى أنه أساسي. فالآن يتجنب الكثيرون استخدام ضمائر " المذكر " أو صفاته ونعوته للإشارة إلى كل البسر. إن مجرد بضع كلمات" تحمل قاعدة أساسية لرؤية العالم وتنظيمه طبقًا لتركيبة "مجرد بضع كلمات" تحمل قاعدة أساسية لرؤية العالم وتنظيمه طبقًا لتركيبة "تصاعدية معينة للسلطة.

فلماذا - إذن - ينبغى الاهتمام باستخدام كل من: "قومى" National و: "دولة الأمة Nation - State"؟. يرجع هذا - لدرجة كبيرة - إلى أن هذا التعبير يحدد معالم العالم بالشكل الذي قصد له أن يكون، وليست كيفية اتخاذه هذا الشكل. وبتعبير دقيق، إن تعبير: " دولة الأمة " يتضمن معنى أن كل

الوحدات السياسية التي تحكم نفسها، أي: "الدول "تتطابق مع وحدات متمايزة ثقافيًا - أي: "أمم "حتى أن العالم يبدو في صورة متاهة عملاقة من مثل تلك الكيانات. إن الأجزاء التي تتكون منها المتاهة لا يتناسب بعضها مع البعض بالطبع. ولا يقتصر الأمر على أن أكثرية الدول ليست موحدة عرقيًا وثقافيا، بل إن الكثير (الأغلبية؟) من الجماعات المتخيلة (الأمم) بلا دولة خاصة بكل منها. ولقد دعانا تشارلس تيللي Wational States "الدول التي أن نستخدم مصطلح "الدول القومية States "للإشارة إلى الدول التي تحكم مناطق ثقافية متعددة، بينما قليلة هي الدول التي يتقاسم فيها الناس هوية قومية، لغوية ودينية ورمزية. ويعلق قائلاً: إن عددًا ضبئيلاً من الحدول الأوروبية هي من تأهلت بصفتها "دول / أمم" حقيقية (ربما السويد وأيرلندا) ولكن: "كلاً من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وهي ما تدعى أساسًا دولاً قومية - لم تحظ أبدًا بما يؤهلها لاجتياز الاختبار" - (المصدر نفسه: ٣).

#### الدولة والأمة والمجتمع

قد يحق لنا - إذن - أن نتساءل عن سبب شيوع استخدام مصطلح "دولة الأمة" بكل هذه القوة في العالم الغربي، إذ إن هناك فارقا بين أن ننزعج ونتململ من عدم دقة هذا المصطلح، وبين أن نهتم أكثر بأن نتساءل عن سبب سيطرة المصطلح نفسه في وصف العالم الحديث. ويكمن جذر الإجابة في موضوع هذا الفصل، وهو بالتحديد أن هذا المصطلح قد تمت صياغته من خلال عملية بناء الدول التي شكلت أوروبا الغربية خلال القرنين الأخيرين. فلو لم تكن الدول أممًا بالفعل أيضًا، فإن من الممكن تخيلها كذلك، إما الآن أو في المستقبل. ولقد تمتع هذا الربط أو التوحيد بين الدولة والأمة بقدر كبير من النجاح حتى أنه أصبح جزءًا من سليقتنا وحسننا المطبوع العام،

ومن عالمنا - المأخوذ على علاته - السياسى والثقافى. فهل يهم أننا نوحد بين الدولة والأمة؟ - بالتأكيد فى الغالب - لأن هذا التوحيد يمنح للدولة الحديثة مشروعية أساسية لا تستطيع أن تقوم بوظيفتها بدونها.

ونستطيع أن نلحظ هذا – وبشكل خاص – في تعليقات أولئك المعادين بشكل كبير للنزعات القومية التي تهدد – ولا تدعم – الدول القائمة. فعلي سبيل المثال يقتطف إيريك هوبسباوم كلمات للسياسي البولندي مارشال بيلسودسكي Marshall Pilsudski يقول فيها: " إن الدولة هي التي تصنع الأمة، ولا تصنع الأمة الدولة " – (١٩٩٩: ٤٤ – ٤٥). ويبدو هذا القول غريبًا إذ يصدر عن شخص قومي النزعة في بولندا التي وجد شعبها بوصفه أمة لزمن أكثر كثيرًا من وجوده في شكل دولة. غير أن هذا القول يدعم رأى هوبيسباوم القائل بأن: " الأمم لا تصنع الدول والنزعات القومية، وإنما العكس هو الصحيح. " (المصدر نفسه: ١٠). وهنا يردد هوبسباوم بالطبع رأى جيلنر – الذي أشرنا إليه من قبل – القائل بأن النزعة القومية هي الفعل التي تخلق – تتخيل – الأمم؛ غير أن هوبسباوم يدس كلمة " الدول " (بينما لم يفعل جيلنر ذلك) لكي يجعل كلامه يعني أن علينا أن نفهم " الأمم " باعتبار ها أبنية أيديولوجية من صنع الدول. وبتعبير آخر، إن المسشروعية الداعمة تصدر عن السياسي (الدولة) سارية إلى الثقافي (الأمة).

هنالك بالطبع تكلفة يتكلفها الفهم إذا ما ركزنا ببساطة على القضايا أو المسائل التعريفية. وجدير بنا أن نتذكر نصيحة جوزيب لوبيرا وجدير المسائل التعريفية. وجدير بنا أن نتذكر نصيحة جوزيب لوبيرا الازعة القومية للمائن التي قال فيها إن الأدبيات التي تتناول النزعة القومية تحيق بها أزمة مصطنعة زائفة: فأما القول بأن الدولة تصنع الأمة، أو أن الأمة تصنع الدولة، فيبدو أن علينا أن نختار الجانب الذي ننحاز إليه. ويؤكد لوبيرا أن هذا الجدل كثيرًا ما يصبح عقيمًا بلا نتيجة. ولكن على كل فإن بعض الدول قد تدعمت ونمت على هذه الأسس، بينما اختفت دول أخرى،

ونمت الهويات العرقية القومية نتيجة لضغوط خارجية حتى حين لـم يكـن لدولة – بالمعنى الكامل – وجود. والمفتاح لا يكمن في حقيقة أن دولة الأمة هي في حد ذاتها شكل سياسي مهيمن، ولكنما – بـدلاً مـن ذلـك – فـإن أيديولوجية دولة الأمة هي التي تتميز بطابع الهيمنة. وفضلاً عن ذلك – وكما أشار كوبان Cobban بقوله: "في أثناء الفترة الحديثة الباكرة، غيـرت كلمـة "أمة" من مغز!ها: فقدت (معناها) اللغوى واكتسبت ما يكـاد يكـون معنـي سياسيًا كاملاً خالصًا" – (هتشبينسون وسميث، ١٩٩٤: ٢٤٥).

إن بوسعنا أن نلحظ تضاؤل وجود المكون الثقافي في التعريفات الحديثة. يقول ديفيد هيلد David Held: "إن جميع الدول الحديثة هي دول أمم - أجهزة سياسية، متمايزة عن كل من الحكام والمحكومين، تملك السلطة العليا على منطقة من الأرض محددة، بساندها ادعاء حق احتكار القوة القمعية ولا تتمتع إلا بالمستوى الأدنى من تأييد مواطنيها أو ولائهم " - (١٩٩٢: ٨٧). وقد يحق لنا أن ندهش لتضاؤل حجم المكون الثقافي وعمله كمجرد أداة لكسب الولاء للدولة، غير أن هذا الرأى عن " دولة الأمة " هـو الـرأى الغالب السائد. فعلى الغرار نفسه، يعيد أنتوني جيدينز Anthony. Giddens بالفعل، إنتاج هذا التعريف، ولكن دون ذكر لأي وجود للمكون الثقافي. ويقول إن دولة الأمة هي: " مجموعة من الأشكال المؤسسية للحكم، محتفظة باحتكار إداري على منطقة من الأرض ذات حدود معلمة محددة، ويعزز حكمها القانون والسيطرة المباشرة على أدوات العنف الداخلية والخارجية. ". (١٩٨١: ١٩٠١). وينظر جيدينز إلى الأمة باعتبارها: "حاوية - سلطة ذات حدود " و لا يمكن أن توجد إلا " حينما يكون لدولة ما السيطرة الإدارية الموحدة على الإقليم من الأرض الذي تدعى لنفسها حق السيادة عليه." (١٩٨٥:١٢٠). أما ماكس فيبر الذي - مثلما رأينا في الفصل الأول - يفهم جيدًا الفرق بين الدولة والأمة، فإنه يحدد الخصائص الرئيسية للدولة الحديثة كما يلى: من ناحية الأرض، أن يكون لها حدود محددة ويمكن الدفاع عنها؛ ثم السيطرة على أدوات العنف – داخليًا وخارجيًا معًا؛ وبنية غير شخصية للسلطة – أى فكرة نظام سيادة سياسى غير شخصى (لا يرتبط بأشخاص معينين)؛ ثم: المشروعية – التى تتطلب ولاء مواطنيها. (هيلد؛ ١٩٩٢).

هل بثير هذا الاختزال للأمة إلى دولة شبئًا من الاهتمام أو بعني شبئًا مهمًا؟ إن محاجتنا هنا تؤكد أنه كذلك، لأن التصورات والمفاهيم تعمل علي مستويات مختلفة بالفعل، وتؤدى بنا إلى أن نتخبل أن الدول الحديثة قد وضعت يديها على السلطة السياسية والثقافية. وهذه مسالة إشكالية؛ لأن العملية الأنموذجية - المثالية خضعت دائمًا لحقيقة كامنة وراء العملية نفسها وأكثر تعقدا بكثير. كما تتباعد التصورات والمفاهيم ذاتها وتتمايز في أو اخر القرن العشرين. وفي هذه المرحلة نحتاج إلى أن ندفع بمفهوم ثالث متعلسق بالمشكلة المطروحة وهو مفهوم: "المجتمع" أو: "المجتمع المدنى". فإذا كانت الدولة في جوهرها مفهوم (تصور) سياسي، إذن للزم القول بأن "المجتمع" مفهوم سوسيولوجي (اجتماعي). ونستطيع - بتعبير فضفاض أن نحدد سبيلين أو طريقتين للتحدث عن المجتمع. إذ يستخدم غالبية علماء الاجتماع مصطلح: " المجتمع " بطريقة بسيطة للغاية - غير إشكالية - وضمنية. إنه ببساطة - الدولة. وبكلمات عالم الاجتماع زيجمونت بومان Zygmunt Bumann: " يبدو أن أكثرية علماء الاجتماع في مرحلة الاعتقاد الأصولي الحداثي - قد آمنوا - وقد قيل كل شيء مما يمكن أن يقال - بأن دولة الأمة اقتربت قربًا كافيًا من فرضية قيامها الخاصة بالسيادة، وذلك لكي يبرروا -ويثبتوا - استخدام التعبير النظرى - مفهوم " المجتمع " - باعتباره إطارًا كافيًا ومناسبًا للتحليل السوسيولوجي. " (١٩٩٢: ٥٧).

أما المعنى الثاني للمجتمع فهو اعتباره: "مجتمعًا" (بالتـشديد علـي

الكلمة)(3) وهذا مستوى من التجريد أعلى، ويستخدم للإشارة إلى الأنماط الواسعة والشائعة من التنظيم الإنسانى، وكيف يرتبط الناس بعضهم ببعض، إضافة إلى المجموعات الفرعية (لتلك التنظيمات) - كالمجتمع - الصناعى أو المجتمع الرأسمالى وما إلى ذلك. ومع ذلك، فحينما يتحدث علماء الاجتماع اليوم عن: "المجتمع " فإنهم يشيرون عادة - بشكل أساسى - إلى "دولة الأمة". وقد لاحظ آلان تورين Alan Torin قائلاً:

"إن فكرة المجتمع المجردة لا يمكن فصلها عن حقيقة المجتمع القومى المجسدة، بما أن هذه الفكرة تتحدد بوصفها شبكة من المؤسسات والضوابط والتربية. ويعيدنا هذا – بالضرورة إلى: حكومة وأرض ومشاركة سياسية عامة. لقد كانت فكرة المجتمع – ولاتزال – هي أيديولوجيا الأمم في مرحلة التكوين."

(تورین- ۱۹۸۱)

تحمل هذه الصورة المخففة، الغائمة للمجتمع صعوباتها في داخلها. فهي تتضمن أن الدولة التقليدية هي منظومة اجتماعية مترابطة ومكتفية بذاتها. ولقد تبنى كل من المنظورين المنهجيين Paradigms المسيطرين على علم الاجتماع الغربي في القرن العشرين هذا الفهم المتعارف عليه. فمن

<sup>(</sup>٤) التعبير الحرفي الذي استخدمه المؤلف هو باعتباره " Society " بحرف S كبير Capital .

<sup>(°)</sup> فضلنا ترجمة مصطلح Paradigm إلى: "المنظور المنهجي" بدلاً من ترجمة الأستاذ شـوقي جـلال: "النموذج الإرشادي" رغم شيوع هذه الأخيرة التي تعود إلى فهم روبرت ميرتـون عـالم الاجتمـاع المصطلح؛ ولأن فهم توماس كون الأساسي له- وهو من صك المصطلح- يشير إلى معنى ترجمتنا - في الفلسفة العامة للعلم. انظر كتابنا: مصطلحات فكرية - المكتبة الأكاديمية/ القاهرة/ ١٩٩٤، وكتابنا "مصطلحات الفكر الحديث" الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٧. (المترجم)

ناحية، ساوت المدرسة البارسونية (١) البنيوية الوظيفية بين المجتمع و: "المنظومة الاجتماعية" جاعلة منه عالمًا محددًا ومغلقًا تحدث داخله جميع أنواع التفاعل الاجتماعي ذات المغزى. ومن ناحية أخرى استخدمت الماركسية مفهوم: "التكوين الاجتماعي" بالطريقة ذاتها إلى حد كبير. فالتبادل الاقتصادي والإجتماعي حدث إلى حد بعيد داخل حدود سوق (قومي) تضبطه الدولة وتشرف عليه. كان المجتمع - بصورة عملية - هو الدولة ببساطة. وعلى سبيل المثال: " المجتمع البريطاني " هو مصطلح شاع استخدامه طالما أصبح لعلم الاجتماع موطئ قدم في تلك الجزر، ثم أصبح يستخدم بإسراف وتوسع منذ مجئ " دولة الرفاه " عام ١٩٤٥.

وفى السنوات الأخيرة، بذلت محاولات لجعل مصطلح المجتمع أكثر رهافة ودقة بوصفه مفهومًا تحليليًا، وذلك بإضافة مقطع (Prefix) هو كلمة: "المدنى". ويشير مصطلح: "المجتمع المدنى" إلى: "تلك المناطق من الحياة الاجتماعية – العالم الأهلى والعائلى أو الأسرى، والمجال الاقتصادى والتفاعل السياسى – التى تنظمها ترتيبات خاصة أو تطوعية بين الأفراد والجماعات خارج السيطرة المباشرة للدولة. "- (هيلد – ١٩٩٢: ٧). وبتعبير آخر، بينما يمكن معالجة الدولة بوصفها كيانًا توحيديًا وموحدًا يعمل تجاه الخارج (عبر العمليات الحربية) وتجاه الداخل (عبر القانون) فإن المجتمع يتكون من شبكة واسعة – وإن تكن مترابطة – من الأفراد والجماعات التى تنشط ذاتيًا. غير أن الدولة والمجتمع ليسا مستقلين – الواحد منهما – عن الآخر تمامًا؛ ولكنهما يتكونان ويبقيان – إلى حد كبير – الواحد منهما في سياق الآخر.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى تالكوت بارسونز - عالم الاجتماع الأمريكي - الألماني - الأصل ومؤسس مدرسة: "البنيوية / الوظيفية" في علم الاجتماع؛ ويرى أن المجتمع كيان عضوى يحافظ على نفسه من خلال عملية تناسق دائمة بين الدوافع الفردية والتوازنات والمصالح الجماعية. انظر كتابنا: مفكرون من عصرنا. المكتبة الأكاديمية - القاهرة، عام ٢٠٠١. (المترجم)

غير أن مفهوم المجتمع المدنى لا يمر دون نزاع، وبوجه خاص فيما يعنى بالعلاقة بين الدولة من جانب والسوق من جانب آخر. ففيما يتعلق بالأولى، لاحظ سالفادور جينر Salvador Giner أن المجتمع المدنى: "يجب أن يفهم بوصفه مجال ما هو خاص، ذاتى الحكم فى إطار سياسة حديثة. " - (٣٢٣ – ٣٢٣). وبتعبير آخر فإنه بالنظر إلى الطريقة التى تعمل بها الدولة والمجتمع المدنى الواحد منهما عبر الآخر، فإننا لا نستطيع أن نفرق ولا أن نميز بينهما بسهولة. وإذا أخذنا المثال الذى تضربه لنا اسكتلندا، فإن الإدارة الذاتية المؤسسية فيما يتعلق بالقانون والتعليم والسياسات المحلية، إنما تقرر وتدار بواسطة الدولة، رغم أنها "شبه دولة" اسكتلندية.

كما أننا لا نستطيع أن نختزل المجتمع المدنى إلى مجرد السوق، ليس فقط لأن الاقتصاد والدولة متداخلان الآن بصورة كاملة، بـل لأن المجتمع المدنى يعنى أكثر من ذلك. ففى إطار التراث الماركسى، وخاصة ذلك الذى يرجع إلى أنطونيو جرامشى Antonio Gramsci، أصبح المجتمع المدنى لا يعنى فقط مجرد البعد الاقتصادى – السوق – وإنما يعنى مجموعة المؤسسات العامة من الاجتماعية والمدنية، بما فيها تلك المرتبطة بكامل مجال المؤسسات العامة من المحاكم إلى وكالات الرعاية والهيئات التعليمية، التى تتوسط بـين الفرد والدولة. وبكلمات كومار Kumar: "إن المجتمع المدنى هو مجال الثقافة بأكثر المعانى اتساعًا. إنه معنى بسلوكيات المجتمع وقواعدها وبأخلاقياته وعاداته، وبالطريقة التى يعيش بها الناس". – (١٩٩٣: ١٩٩٣). وقد ساعد سـقوط الشيوعية في وسط أوروبا وشرقها على تـشجيع إحياء مفهـوم "المجتمع المدنى". وينتقد كومار كل من علقوا على أوضاع أوروبا الـشرقية، الـذين المختمع على بالغون – في رأيه – في إعطاء الكثير من التأكيد على مجال المجتمع على حساب الدرجة الحقيقية من القمع المتضمنة في عملية الحفاظ على الـسلطة السياسية في المجتمعات الحديثة. ويرد الآخرون هـذا الهجـوم قـائلين إن

المجتمع المدنى يهى ع: " الفضاء أو المساحة الممتدة بين المنزل والدولة، بدلاً من السوق الذى يوفر إمكانيات العمل المنسق والتنظيم الذاتى الاجتماعى. " - (بريانت Bryant - 199۳).

اسمحوا لي في هذه المرحلة أن نوضح ما نعنيه بالدولة (بوجي Poggi - ١٩٧٨). فأو لا: للدولة وحدة. فكل دولة تعمل في الإقليم (الأرض) الخاص بها بوصفها المنبع الوحيد، المنفرد، لكل السلطات ولكل حقوق وصلحيات الحكم. ويعبر عن هذه الوحدة من خلال الوسيط المتمثل في " عملة " نقديــة واحدة، ونظام مالي موحد، ولغة "قومية "واحدة (ثقافة قومية تم الحصول عليها من خلال نظام تعليمي - تربوي - قوي) ونظام قانوني واحد. (و قد نلاحظ - بشكل عابر - أن " الحرمان من دولة " هي مسألة درجة. فقد لا تكون كل من اسكتلندا وقطالونيا وكوبيك "دو لاً" بشكل رسمي ولكن كلاً منها تملك درجة من الحكم الذاتي في الكثير من تلك المؤسسات). ثانيًا: الدولـة "حديثة Modern بشكل حتمي و لا مناص منه، بما يعني أنها تبدو في صورة: "شبكة مركبة، مؤسسية، مصطنعة، مهندسة" كإطار شيد عمدًا وبشكل مخطط أساسي لبناء كل من الأمة والدولة. ويعلق بوجي قائلاً: "لا تهبط الدولة على شعب ما كهبة من الله، و لا من روحها giest الخاص و لا من القوى التاريخية العمياء، وإنما هي حقيقة " مصنوعة ". - (المصدر ذاته: ٩٥). وبتعبير آخر، ينظر هنا إلى الدولة بوصفها آلة (ماكينة) تشيد داخليًا على صورة منظمة شبكية رسمية. ويؤكد قائلا: "وفي إيجاز، تصمم الدولة، والغرض منها أن تعمل كما تعمل آلة تتشابك وتترابط كل أجزائها؛ آلة تديرها طاقـة وتوجهها المعلومات (التوجيهات) المتدفقة من مركز منفرد وحيد في خدمة كثرة من المهام المنسقة". (المصدر نفسه: ٩٨).

أما الخاصية الثالثة للدولة، فهى أنها تجسد - كما تقول عبارة ماكس فيبر - المشروعية القانونية - العقلانية، التي يعبر عنها القانون قبل كل شيء، الذي هو: "قانون وضعي، أرادته، وصنعته، ومنحته المشروعية، الدولة نفسها في ممارستها لسيادتها، وغالبًا ما تكون عبر قرارات علنية عامة وموثقة وحديثة بشكل عام ". (بوجي - ١٩٧٨: ١٠٢). وبتعبير آخر فقد انتهى تصور صنع الحكم باعتباره عادة، أو بوصفه مجموعة من الحصانات المتميزة للبعض دون الآخرين، ولا هي تعبير عن إرادة الله ولا الطبيعة ولا العاهل. إن مشروعية الدولة الحديثة تقوم على مجموعة من الإجراءات القانونية العقلانية الراشدة والعلنية.

أما المفهوم الثالث في ثلاثيتنا (بعد المجتمع والدولة – المترجم) فهو:
"الأمة" إنها – عند كتاب كلاسيكيين مثل فيبر – تشير إلى: "مجموعة من المشاعر التي قد لا تجد التعبير المناسب عنها إلا في دولة خاصة بها أو التي تسعى – بشكل طبيعي – إلى أن توجد واحدة. " – (بيثام Beetham – المثاعية الآن، فإن الطبيعة الأيديولوجية الأساسية لهذا المفهوم قد وجدت أفضل تعبير عنها في تعريف بينديكت أندرسون للأمة (١٩٩٦ – أ: ٦ – ٧) بوصفها: "جماعة سياسية ممنخيلة" تتمتع بالخصائص التالية:

- إنها " أخوة " مؤتلفة متخيلة من شعب (لم يقابلهم المرء أبدًا).
  - لها حدود إقليمية محددة بشكل قاطع.
  - تعنى ضمنيًا السيادة على أعضائها وتحددهم بنفسها.
    - ينظر إلى الجماعة بوصفها رفقة عميقة وأفقية.

إن معالجة كل من الدولة والمجتمع والأمة بوصفهم مفاهيم منفصلة تحليليًا؛ أى بوصفهم - بالتتابع - إطارات: سياسية واجتماعية وثقافية، يسمح لنا بأن نبصر ترابطهم الداخلي بشكل أفضل. وفي هذا الصدد، فإن الأمة - طبقًا للأنموذج التقليدي - هي التي تجمع الدولة والمجتمع سويًا برباط لا ينفصم. ويعلق بومان قائلاً:

على طول مسار التاريخ الحديث، لعبت النزعة القومية دور المفصلة " التى تربط بين الدولة والمجتمع (الذى يتمثل فى الأمة ويعرف بها). فقط ظهرت الدولة والأمة كحليفتين طبيعيتين في أفق الرؤية القومية (عند خط النهاية لسباق إعادة التماسك). ووفرت الدولة موارد بناء الأمة، بينما قدمت الوحدة المفترضة والشرطية للأمة، والمصير القومى المشترك المشروعية لطموح سلطة الدولة للحصول على الطاعة الكاملة".

(بومان - ۱۹۹۲: ۲۸۳)

إن الطريقة التقليدية في النظر إلى الدولة والمجتمع والأمة هي رؤيتهم مترابطين؛ كل منهم بالآخرين؛ تلتصق حدودهم المشتركة: الدولة – المجتمع – الأمة مترابطين لكي يشكلوا "جماعات" مكتفية بذاتها؛ واقفة على أقدامها دون دعامة، متجانسة عرقيًا. وكل دولة هي التجسيد لتلك الجماعات المتمايزة التي أنشأت لنفسها أصولها وأسبغت السلطة على نفسها، ولا تعمل إلا سعيًا لتحقيق مصالحها. ولاحظ أن الدولة حكم عليها بأن تملك " إرادة " ولّدها مبدأ الانتماء القومي.

المسألة بإيجاز – إذن – هي أنه على الرغم من أننا نستطيع أن نعثر على اختلافات تحليلية بين الدولة والمجتمع (المدنى) والأمـة، فقـد أصـبح ثلاثتهم - مندمجين في نماذجنا فيعاملون باعتبارهم ذوى حدود متداخلة مع: "دولة الأمة ومثلما رأينا، فإن أكثر الأفكار شيوعًا عن الدولة الحديثة – فـي التطبيق – هي تشخيصها باعتبارها "دولة الأمة" حيث يكون مجال حكم السياسي (الدولة) والاجتماعي (المجتمع) والثقافي (الأمـة) مجالاً واحـدًا. ومشكلتنا هي – من جانب – أن النفوذ الخفي لعملية بناء دولة الأمـة فـي

القرنين التاسع عشر والعشرين يسيطر على كل من علوم السياسة والاجتماع والتاريخ على السواء. ومن جانب آخر، إن المجتمعات المحصورة في فضاء جغرافي واجتماعي، يتضاءل بصورة متزايدة احتمال أن تكون تلك المجتمعات كيانات موحدة متكاملة في أواخر القرن العشرين حينما تمكنت القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية من التهام تجانس الدول إلى حد كبير.

ويهتم جانب كبير من الجدل في أواخر القرن العشرين بالعلاقة بين الدولة والمجتمع والأمة بدلاً من الاهتمام بما إذا كان أحدها هو ما يوثر أو اثنان منهم أو ثلاثتهم معًا. فعلى سبيل المثال، تقوم حجة إدوارد شيلا اثنان منهم أو ثلاثتهم معًا. فعلى سبيل المثال، تقوم حجة إدوارد شيلا Edward Shils التعددية الثقافية في الولايات المتحدة تدمر كلاً من الروح القومية والأمة باعتبارها وحدة واحدة، على ما يفترضه الرأى القائل بأن الثقافة تتمثل في الأمة التي تولد بدورها مجتمعًا مدنيًا لكي تمنحه صونًا وحماية (شيلز: ١٩٩٥). ومع ذلك فمن الممكن القول بأن الأولوية هي المجتمع المدنى، وهو التعبير المؤسس عن التفاعل الاجتماعي الذي يولد - بذلك - مشاعر التضامن " القومية " التي تتجسد بدورها في الثقافة. غير أن هناك آخرين - مثل هابرماس Habermas الذي يؤكد عن طريق مفهومه بشأن الوطنية الدستورية Constituional Patriotism - أنه من الممكن والمرغوب أن يقوم مجتمع مدنى خالص دون أمة.

من الممكن تحديد التغيرات الرئيسية التي تؤثر في العلاقات بين الدولة والمجتمع والأمة في القرن العشرين بالصورة التالية. فمن ناحية، وعلى نقيض ما هو متوقع، زادت أهمية النزعة القومية بدلاً من أن تنقص على مدى تقدم سنوات القرن. والأسلوب المعتاد للتأكد من ذلك هو الإشارة إلى ظهور النزعات القومية في مناطق أو أقاليم ترغب في الانفصال عن تشكيلات الدول الموجودة. ومن هنا فإننا حين نفكر في النزعة القومية في العرب فإننا نفكر في ظهورها في اسكتلندا وويلز وقطالونيا وكويبك وغيرها

من الأمم التي لا دول لها، وهي ظاهرة سوف نناقشها في فصل لاحق. ومع ذلك فبالإضافة إلى هذا، ظهر أيضًا في فترة ما بعد الحرب شكل من النزعة القومية، كامن كالجوهر، وهو مضمر ضمني غالبًا. ومع تحول الدولة لتصبح الأداة المناسبة لضمان فرص الحياة لمواطنيها، ولاستبعاد أنواع عدم المساواة الاجتماعية، فقد أصبحت الحكومات فاعلة كبيرة في المنافسة الاقتصادية بين الدول سعيًا إلى النمو الاقتصادي "للصالح القومي". وهذه هي النزعة القومية للدولة متجلية في المنافسة الاقتصادية والسياسية. ولقد أصبحت النزعة القومية متخذة هذا الشكل – أكثر – لا أقل – شيوعًا في هذه العملية من المنافسة الدولية في فترة ما بعد الحرب، ولقد نما هذا النوع "الكامن المصمر" من النزعة القومية جنبًا إلى جنب مع النزعات القومية المضادة في الأطراف، أو النزعة القومية جنبًا إلى جنب مع النزعات القومية المضادة في الأطراف، أو والي الانفصال (عن تلك الدولة) في حالات عديدة.

ومع ذلك، فتمامًا بينما كانت النزعة القومية تزيد أهمية، كـذلك بـدت دولة الأمة كأنها تفقد سلطانها. يتزامن الاهتمام المتزايد بالنزعة القومية مـع الاضمحلال الواضح في سلطات الدولة. فكيف يمكن تفسير هـذا التناقض الواضح؟، الاحتمال الأول: هو أن سيادة دولة الأمة كانت - من البدايـة - نوعا من خداع البصر. وبتعبير أحد الكتاب: "إن عصر دولة الأمة المتجانسة الحية والنامية، قد انتهى (و بالأحرى إنه عصر وهمى مثل هذه الدولة الأمـة المتجانسة الحية والنامية؛ لأن مثل هذه الدول لم توجد أبدًا) ولابد من إعـادة صياغة وتحديد الرؤية القومية " - (تامير Tamir - ۱۹۹۳ : ۳).

أما المجموعة الثانية من المتغيرات المعنية فتتعلق بالرابطة بين الدولة والمجتمع. وقد نستطيع أن نشخص هذه الرابطة - بشكل عام - كالتالى: لقد عدت الدولة على المجتمع، والمجتمع على الدولة، مما جعل التمييز بينهما أمرًا شديد الصعوبة. فمثلما يطالب المواطنون الدولة بالمزيد، كذلك فقد

احتاج البعد السياسى إلى المشروعية لتصرفاته في المجالين الاجتماعى والثقافى. وبكلمات بوجى: "لا تنتج بعض التعديات على خط الدولة/ المجتمع من " دفع " الدولة نحو هذا الخط فتتجاوزه.و إنما من اندفاعها هي نحوه لتتجاوزه " (١٩٧٨: ١٣١).

لماذا كان ينبغى أن يحدث هذا؟ إن المجالين الرئيسين للمجتمع المدنى هما المجال العائلى (المنزلى)، والمجال الاقتصادى. وهما – فى أشكالهما الكلاسيكية – محكومان بأن يكونا بعيدين عن نفوذ الدولة؛ التى تعرف بأنها: المجال العام. وتشير كلمة: العام إلى مجال العمل (التوظيف) والسلطة، والنفوذ والمسئولية وإدارة العالم – بواسطة البشر. أما كلمة "الخاص" فتشير إلى "المملكة المنزلية" حيث يقال: إن الفضائل النسائية والأنثوية هى السائدة. ويعلق ستيورات هال Stuart Hall قائلاً:

"ترجع جذور التمييز بين الخاص والعام إلى تقسيم جنسى بعينه للعمل، وهو التمييز الذى يعد إحدى الوسائل الرئيسية التى تحقق بها وتأسس إبعاد النساء عن الشئون العامة. ولذلك فإنه أحيانًا ما ينظر إلى حفاظ الدولة على الفصل بين الخاص والعام على أنه يمثل الجوانب الأبوية (البطريركية) للدولة".

(هال - ۱۹۹۲: ۲۰)

وبالشكل نفسه، وفي حالته الكلاسيكية، فإن الاقتصاد المملوك ملكية خاصة، يقف خارج نفوذ الدولة. إن انهيار خط الدولة /المجتمع ينتج عن تطورات اقتصادية (حين لا يعود السوق قادرًا على تحقيق توازنه بنفسه) مما يسفر عن ازدياد منح التراخيص (للإنتاج والتوزيع) والمزيد من المطالبات من الدولة، وظهور قطاع كبير الحجم تابع للدولة له مصالحه الخاصة في الحماية والتوسع.

وفى أواخر القرن العشرين لم يعد المجالان، المنزلي والاقتصادى منفصلين عن الدولة بأى قدر له مغزاه. لم يحدث بالطبع أن ثبتت الحدود بين الدولة والمجتمع المدنى بشكل جامد، وإنما كان يعاد رسمها باستمرار؛ مع ما يؤدى إليه ذلك من تأثيرات واضحة على العلاقات بين الرجال والنساء. غير أن الدولة – فى العصر الحديث – لم تعد واقفة بعيدًا عن العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية ولا عن المؤسسات التى تصنع المجتمع. وبتعبير آخر، وعلى حد ما يقوله هال إن: "الدولة الفارغة" – دون مضمون اجتماعى – لا وجود لها. إن الدولة تكون المجتمع بقدر ما تتكون على يديه.

ويشير تعبير: "المجتمع المدنى" إلى أن ثمة مجالاً مستقلاً بنفسه عن الدولة. كما أن الاقتصاد لا يقل عن ذلك وضوحًا. وعلى النحو ذاته فإن ما كان معنيًا بالدولة والمجتمع في تغير هو نفسه بمرور الزمن، كما تغيرت العلاقة بينهما. وربما كان التمييز الفارق بينهما ذا معنى أكثر بكثير لأهل العصر الفيكتوري (القرن الـ ١٩) مما هو لنا اليوم؛ وذلك لأن القرن الأخير أو نحوه - كما بين بوجى - قد شهد تشوشا متزايدًا للحدود بين الدولة والمجتمع. وكان التوسع في الرخص والتسهيلات والحقوق (المدنية والاقتصادية) بشكل خاص قد أدى إلى جلب ضغوط سياسية واجتماعية على الدولة إلى زيادة سلطتها بتوسيع نطاق نـشاطاتها، غير أن توسيع حدة المصالح الاجتماعية يدفع الحكم إلى تحملها. " - (١٩٧٨: ١٣٥). ويصبح على الدولة أن تتعامل مع اهتمامات مواطنيها بشكل أكثر مباشرة، وهذا هو ما يمثل مهمة الإدارة الاجتماعية بالنسبة للحكومات الحديثة.

### خلق « دولة – الأمة »

من موقعنا – الذي يشبه ثقبًا ضيقًا في أواخر القرن العشرين – نستطيع أن نرى أن كلمات "الدولة" و" المجتمع " و" الأمة " لا تعنى السشيء ذاته؛ إنها تعامل بوصفها مترادفات. فلتسمحوا لنا إذن بأن نفحص النظرية "القوبة" الخاصة بد: "دولة – الأمة" التي تركز على البعد السياسي:أي الدولة – بوصفه الآلة التي قامت بعملية صهر الأمة – الدولة – المجتمع، ولسوف نركز على أعمال كاتبين، عالم الاجتماع مايكل مان Michael Mann، وعالم السياسة جون برويلي John Breuilly، يساعدنا هذا على أن نحصل على نظرة متكاملة دون أن تتضمن أن علماء السياسة وحدهم هم من يؤكدون أولوية وسيطرة الجانب السياسي، وبهذا الصدد؛ فلنبدأ برواية مان السوسيولوجية.

يرجع اهتمام مان بالنزعة القومية إلى عمله الطموح في مجال تاريخ السلطة في العصور الحديثة (١٩٨٦، ١٩٩٣ ب). وينصب اهتمامه الأول والرئيسي على الأساليب التي تمكنت - الدولة الحديثة - من خلالها من احتكار السلطة . ولقد أصبحت النزعة القومية - في هذا السبياق - أداة أيديولوجية رئيسية. ويشخص مان نفسه (١٩٩١: ١٣٨) بوصفه "حداثيًا أيديولوجية رئيسية . ويشخص مان النزعة القومية لم تكن قادرة على الانتشار في العالم الغربي إلا منذ أواخر القرن الثامن عشر وما تله. أما مفتاح تصوره وإدراكه للنزعة القومية، فهو الاحتباج إلى الدولة من أجل تحقيق الاتصال عبر مساحات اجتماعية شاسعة وبينها. غير أن المجتمع المرشد والمعقلن (rationalized) لم يظهر بسبب التصنيع أو من خلاله، على حد ما أكد جيلنر، لأن التصنيع جاء متأخرًا جدًا، وغير متوازن وبشكل غير متكافئ، بحيث يستحيل أن يكون عاملاً أوليًا في ذلك الصدد. وبدلاً من ذلك،

يؤكد مان أنه كان لظهور المجتمع المعقلن سببان رئيسان: ظهور الرأسمالية التجارية من جانب، وظهور الدولة الحديثة بجيوشها من الجنود والإداريين من الجانب الأخر. وكانت النزعة القومية أيديولوجية جيدة الصياغة اعتمدت على كونها شائعة، مشتركة في إقليم محدد، ومن هنا فقد اعتمدت على منظومة اتصال واسعة وكثيفة، هي ما يطلق عليها مان: "التعليم المركب والمنطقي discursive literacy أي القدرة على قراءة وكتابة نصوص لا مألوفة و لا مبتذلة onon - formulaic أي القدرة على قترب هذا التركيز على "الثقافة المطبوعة" Print culture من تأكيد بينديكت أندرسون على الارتباط بين النزعة القومية والرأسمالية المطبوعة. ويبني مان على هذا التأكيد بتحديده الوسيطين الرئيسين لانتشار التعليم المركب والمنطقي في أو اخر القرن السابع عشر وأو ائل الثامن عشر وهما: الكنيسة والدولة من خلال القوات المسلحة والإدارة المدنية والتجارة، وممارسة مهنة القانون؛ والجامعات، ووسائل الإعلام المقروءة؛ ووسائل الإعلام الدورية، والمراكز الأكاديمية والأدبية.

إن العامل الرئيسي في ظهور النزعة القومية، يكمن في نشاطات الدولة المتعلقة بالإدارة الداخلية، ولكنه يكمن أيضًا في حشدها للقوات العسكرية المحربية؛ ويعلق قائلاً: "إن "الثورة الحربية" التي تحققت فيما بين العسكرية الحربية؛ ويعلق قائلاً: "إن "الثورة الحربية أكثر مركزية ولكنها كانت أكثر تنوعًا من حيث وظائفها؛ وأصبح تأثيرها على مدى التعليم ومستواه محسوسًا تمامًا خلال القرن الثامن عشر" - (١٩٩٢ - ١٤٣). وكان هذا نتيجة لتقنين وتوحيد تدريبات الجيش والدعم اللوجستي (المتعلق بعمليات النقل والتزويد والاتصالات. الخ) والتقنيات الأكثر تعقيدًا، وكتيبات التدريب وقراءة الخرائط. وأدى تزايد حجم الجيوش منذ منتصف القرن السادس عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر إلى أن جعل تلك الجيوش "قناة" رئيسة لنشر حتى أوائل القرن التاسع عشر إلى أن جعل تلك الجيوش "قناة" رئيسة لنشر التعليم، والمعرفة بالهوية القومية بالتالي (أنظر دراسة إيوجين فيبر Eugene

Weber الهتمام مان بالعوامل العسكرية، به إلى أن يقول: "إنه لمن العجب أنه على الهتمام مان بالعوامل العسكرية، به إلى أن يقول: "إنه لمن العجب أنه على الرغم من أن النزعة القومية تؤكد الأفضلية المعنوية لجماعة عرقية معينة على جماعة أخرى، فإن غالبية النظريات عن النزعة القومية لا تولى اهتمامًا ما بالأسباب الجيوبوليتيكية (الجغرافية – السياسية) لظهورها" – (مان، ما بالأسباب الجيوبوليتيكية (الجغرافية والأسباب أشد ما تكون وضوحًا في جيل (تشكيل) الهوية القومية في الدولتين الفرنسية والبريطانية اللتين خاضتا أربعة حروب كبرى إحداهما ضد الأخرى في القرن الثامن عشر. وبواسطة ذلك ومن خلاله، تحولت كل منهما إلى " أمة – دولة – (nations- state) (و مع ذلك قد يكون علينا أن ندعوهما "دو لا(ذات) أمم State nations؛ لأنه في كل منهما، وبطرق مختلفة، كانت الأولوية للعوامل السياسية، قبل العوامل الثقافية في التمكين للهوية القومية).

إن مان، مثلما قلت من قبل، يتبع الاتجاه الحداثي modernist التجابة الحداثي modernist يؤكد أن الأمم والنزعة القومية قد تطورت ونمت – إلى حد كبير – استجابة لتطوير الدولة الحديثة. ومع ذلك، فإنه يرفض النظريات الثقافية والمادية عن القومية، ويسعى إلى إثبات أولوية المؤسسات السياسية، خاصة في أوروبا، حيث كان الظهور الأول للأمم (القومية) بالمعنى الحديث، وحيث سيطرت. فقد كان أول بزوغ للنزعة القومية، في المراحل القومية الأولية، في القرن السادس عشر حيث كان الدين هو العامل الأول في تشكيل مفهوم الأمة (من يحكم، يكون الدين هو دينه Cuius regio, euius religio كان هذا القول هو التعبير الواضح عن ذلك، حيث إن دين الدولة يعكس دين العاهل). وفي أواخر القرن السابع عشر حينما مر ذلك المفهوم بمرحلة امتزجت فيها مؤثرات التجارة بمؤثرات الدولة. أما منذ القرن الثامن عشر فقد مرت النزعة القومية بثلاثة مراحل كاملة الامتداد والاستواء: مرحلة حربية وثانية وثانية

صناعية وثالثة حداثية. ومع تتابع ظهور تلك المراحل فقد اتخذت العلاقة بين الدولة والأمة أشكالاً مختلفة. فلقد كان بوسع الأمم أن تدعم (قوة) الدولة مما يؤدى إلى تطابقهما، مثلما هو الحال في فرنسا وبريطانيا (يلتزم مان في كتاباته بالرأى القائل بأن المملكة المتحدة هي في جوهرها إنجلترا العظمي، من كل وجه ولأي غاية). وفي صورة أخرى، مثلما هو الحال في الإمبر الطوريات القديمة - النمساوية والعثمانية والروسية - عملت الأمم على تدمير الدولة. وأخيرًا، فقد كان بوسع الأمم أن تخلق الدولة عمليًا، مثلما هو الحال في ألمانيا وإيطاليا. وبتعبير آخر، يؤكد مان أن كيفية تلازم الأمة والدولة كان مسألة إشكالية ولا يمكن التنبؤ بها، وقد اعتمدت على الاحتياجات - والضرورات - الخاصة بالدولة. فالقومية - إذن - لم تتبع من الرأسمالية التي كانت في جوهرها "عبر/ قومية" ولم تنبع من التصنيع والنزعة الصناعية التي كانت - في حد ذاتها - شديدة الهزال والضعف إلى ورجة تمنعها من أن تكون "سببًا" مباشرًا.

ومن بين المراحل الثلاثة التي حددها مان، فإنه يعطى الثقل الأكبر للمرحلة الأولى الحربية، ويؤكد أن دور شن الحروب وخوضها هو دور أساسى، وإن كانت نظريات القومية قد أهملته. فعلى سبيل المثال، كانمت الدول الأوربية، في نحو عام ١٧٠٠، تنفق ما يقرب من ٥٪ من دخلها الكلى على الجيوش في زمن السلم، ونحو ١٠٪ منه في وقت الحرب. ولكن في ستينات القرن الثامن عشر وصلت النسبة إلى ما يتراوح بين ١٥ و ٢٥٪، وفي عام ١٨١٠ قفزت إلى ما يتراوح بين ٢٥ و ٣٥٪؛ وفي ذلك التاريخ خضع للتجنيد في القوات المسلحة نحو ٥٪ من السكان، وهذه أرقام يمكن مقارنتها بأرقام القرن العشرين. ولقد ساعدت هذه المرحلة الحربية على تعبئة مكان البلاد المتحاربة على أساس أنهم يحاربون من أجل "الشعب" و"الأمة"؛ كما كان للثورة الفرنسية أثر ها الذي تجاوز حدود بلادها كثيرًا فيما يتعلق

بالأفكار والتوقعات الشعبية عن طبيعة الحرب وهدفها. ولقد ركز المصلحون على تحويل الدولة المركزية لكى يجعلوها أكثر تمثيلاً (للناس) وأكثر قدرة على الاستجابة (لمطالبهم ولاحتياجاتهم) مما أدى إلى قيام دولية قومية على الاستجابة (لمطالبهم ولاحتياجاتهم) مما أدى إلى قيام دولية قومية national أكثر تماسكًا. أما الإمبر اطوريات القديمة التي كانيت اتحادية من التماسك، وبدأت عمليات التمرد القومية بين جماعات النخبة الإقليمية التي راحت تعبئ وتحشد "علامات التقسيم " الثقافية، مثل اللغة والدين، تلك التي زادت من قوتها ودعمتها عملية اصطباغ السوق الاقتصادية بالصبغة القومية وخضوعها لها، مما أدى إلى تقوية دعائم التضامن والتكافل العرقية. وزادت النزعات اللغوية القومية من قوة تأثير قنوات الاتصال العام والخاص على السواء، فأرست أسس الشبكات الاتصالية اللازمة لتحقيق المزيد من المستحيل أن الدمقرطة democratization التي وجدت الإمبر اطوريات أنه من المستحيل أن واجهها.

ودامت المرحلة الثانية، الصناعية من منتصف القرن التاسع عشر حتى الحرب الكبرى (الأولى) فتغيرت مسئولية الدولة من سبيلين، ففى المقام الأول، ترسخ مبدأ السيادة الشعبية، وثانيًا: توسعت وظائف الدولة وتمددت، وخاصة في مجال الاتصالات. وساعد هذا على "تحييد " الحياة الاجتماعية. وأدى إلى نمو وتضخم موظفى الدولة – الإداريين والمدرسين والعاملين في القطاع العام – الذين أصبحوا رموزًا أو أدوات لمركزية الدولة – الأمة، سواء في الممارسة العملية أو فيما يعتقده الناس.

أما المرحلة الأخيرة، التي يصفها مان بأنها المرحلة "الحداثية" فقد بدأت بتسويات ما بعد الحرب للسلام عام ١٩١٨ وانعكست في إعادة ترسيم الخرائط والحدود. وكمن مفهوم السيادة الشعبية Popular Sovereignty بثبات قوى في الدول القومية الديمقر اطية الجديدة كما انعكس بالقدر نفسه من القوة

فى الأنظمة اليمينية السلطوية التى استخدمت النزعة القومية بوصفها سبيلاً عدوانيًا لتوسيع سلطة الدولة. ويعد أنموذج مان للقومية أنموذجًا سياسى الأساس والدوافع سواء فى تجليه الديمقراطى أو فى التجلى السلطوى، كما تطورت النزعة القومية فى كل منهما بهدف حشد المواطنين وراء الأنظمة السياسية. وبينما يبدو أن النزعات القومية المدمرة للدولة وخاصة فى أقاليم الإمبراطوريات المتهاوية، قد اتخذت شكلاً عرقيًا، فإن مان يعتبر أن القوة الدافعة لتطور تلك النزعات سياسية أكثر منها ثقافية أو اقتصادية. وبتعبير آخر، يتبقى فهم النزعة القومية بوصفها وسيلة لبناء الدولة فى أوروبا سواء كانت دولة ذات نظام ديمقراطى أو سلطوى. فقد أصبحت الدولة مهمة فى العالم الحديث لتوفير الخدمات الأساسية: كانت هى وحدها القادرة على شن حرب كثيفة ومنظمة؛ ووفرت البنية التحتية للاتصالات لكل من المؤسسة العسكرية وللرأسمالية؛ وهى الموقع الرئيسى للديمقراطية السياسية؛ وضمنت الحقوق الاجتماعية للمواطنة؛ وشاركت فى التخطيط الاقتصادى الكبير أو العام العام Macro التى كانت هى التى ابتكرته إلى حد كبير (مان/١٩٩٣- ب).

فإذا كانت رواية مان هي الرواية السوسيولوجية التي تؤكد بروز العوامل السياسية وقوة تأثيرها، فإن أكثر رواية "سياسية " تفصيلاً وبياناً هي ما يقدمه جون برويلي John Breuilly. وقد نشر كتابه: " القومية والدولة Nationlism and the State في عام ١٩٨٣، ثم جدده في عام ١٩٨٣. وهدفه هو أن يظهر أن القومية "سياسة " ويؤكد أن تفسير النزعة القومية سواء بوصفها تعبيراً عن هوية ثقافية أم بوصفها نتاجًا لقوى مادية هو تفسير مضلل. فالنزعة القومية عقيدة سياسية، تبنى على ثلاثة أقوال أساسية: إن الأمة توجد بشخصية متميزة وفريدة؛ وأن الهوية السياسية المرتبطة بالأمة والولاء لها تحتل الأولوية قبل المصالح والقيم الأخرى؛ وأنه لابد أن تكون للأمة سيادة سياسية تتخذ شكل دولة خاصة بها.

إن برويلي، مثل مان، حداثي، إذ يؤكد أن الحركات الـسياسية التـي تطلق تلك الدعاوى هي حركات حديثة بشكل أساسي، وقد سـاعدت علـي غرس فكرة أن قيام الدولة هو الهدف الطبيعي والحتمي لجميع الحركات القومية. وهذا هو ما يجعل المقاربة الأولية Primordial (القائلـة بـالوجود الأولي والأساسي للأمة / المترجم) سبيلاً غير مناسب لفهم القومية بوصفها سياسية واقتصادية وقانونية. وثانيًا: فإنه بينما توجد رموز وخرافات قديمة يتم تعبئتها، فإن الانقطاعات التي تصيب "طريق " تعبئتها وبنائها فتفصل أجزاءه بعضها عن البعض أكثر بكثير جدًا من الاستمراريات التي قد تحقق له تواصل الخطوات واتصالها.

بل لا نستطيع - تبعًا لما يقول برويلي - أن نفسر النزعة القومية على أساس وظائفها المتنوعة سواء كانت نفسية - أم مادية / ماركسية، أم على أساس متطلبات التحديث. وهو يؤكد أن المشكلة في الروايات الوظيفية، هي أنها تستطيع أن تجيب على الأسئلة التي تبحث عن: "كيف...؟ " بأفضل مما تستطيع الإجابة على الأمثلة التي تبحث عن: "لماذا...؟ " لأن تلك الروايات تفترض " القصدية " سواء من جانب الأفراد أم من جانب المؤسسات، حيث لا يحتمل أن يمتلكوها. والروايات " التاريخية " عن النزعة القومية تقع في شرك خداع الوصف - غير المعبر عن الحقيقة - باعتباره تفسيرًا، فتصبح فريسة للتحليل الغائي. و لأن التحليل ينتهي إلى نتيجة، فإنه يفترض أن العمليات السردية تؤدى إلى تلك النتيجة وتسببها، وتكون النتائج المحتملة مستخرجة - بشكل مصطنع - من المقدمات.

وتبعًا لبرويلى فإن مفتاح فهم القومية هو وضعها فى سياق نظريات الحداثة. فمثل هذه النظريات تثبت نظرتها على مركزية تحولات (بعينها) وتمدنا تلك التحولات بما يوضح البؤرة المركزية لثلاث من الروايات أو التصورات. فرواية بينديكت أندرسون Benedict Anderson مهتمة بتحولات

الوعى والأفكار فى الجماعة القومية. وهنا نواجه المشكلات المألوفة فى الروايات التى تعزو للأفكار قدرة تحليلية تتجاوز سياقها المادى أو تتجاوز الإطار المادى، إذا استخدمنا ما يفضله برويلى ذاته. ومن جانب آخر يطرح جيلنر نظرية عن تحولات تؤكد على الجوانب الاجتماعية، وخاصة فى سياق التصنيع. والمشكلة هى أن مثل هذه الروايات تعجز عن التوصل إلى رابطة فعلية زمنيًا أو رابطة واقعية مكانيًا بين القومية والتصنيع.

أما ما يفضله برويلي نفسه، فهو وضع نظرية عن التحديث تركز على التحديث السياسي – أى القومية – بوصفها سياسة. ويسمح هذا بالربط بين الحركات السياسية وبين المبادئ السياسية مثل النزعة القومية. ويتضمن التحديث تقسيمًا نوعيًا شاملاً للعمل (و ليس مجرد تقسيم اقتصادى ضيق الحدود) ويعمل في إطار السياق العام للفصل بين الترتيبات والنظم "السياسية" – (أى الدولة) وبين تلك "الاجتماعية" – (أى المجتمع المدنى). ولقد كان الرابط بين الدولة والمجتمع بدوره رابطًا ضروريًا، ولقد تم هذا في المحل الأول عن طريق الحل السياسي المتمثل في المواطنة، ولهذا فإن "الأمة" – في التصور المدنى بشأنها – كانت هي – ببساطة – كتلة المواطنين. وقد نظر الي المجتمع أيضًا بوصفه كيانًا اجتماعيًا ذا ثقافة "قومية" مشتركة – وهذا تصور "إثني rethnic" أو "عرقي/ ثقافي/ لغوى" – أى كيان يتم التعبير عنه من خلال خصائص ثقافية مشتركة.

ويقول برويلى إننا نحصل بهذا على التصورين الخاصين عن الأمه: "ومن المنطقى أن يتنازع ويتصادم هذان التصوران الخاصان بالأمة: بوصفها كتلة من المواطنين وبوصفها كيانًا اجتماعيًا ثقافيًا. أما في التطبيق والممارسة فقد كانت النزعة القومية "خفة يد Sleight of hand" أو حيلة أيديولوجية تحاول أن تربط بين الفكرتين" - (برويلي، ١٩٩٦: ١٩٦١). ونتيجة لهذا تستطيع النزعة القومية - وقد استطاعت - أن تتخذ أشكالاً وتجليات عديدة؟

ففى المرحلة الأولى: كانت الحركات السياسية معارضة لأنظمة السلطة المستقرة القائمة ولعمليات التحديث السياسي. وتبرز ثلث استراتيجيات سياسية أساسية تبعا لما إذا كانت الأمة المعنية جزءا من إقليم الدولة القائمة، وفي هذه الحالة يكون الانفصال هو الاستراتيجية السياسية؛ ثم ما إذا كانت الأمة المعنية متطابقة – في انتشار وجودها – مع الإقليم – وهو ما يودي إلى قومية توحيدية تستهدف توحيد الأمة، وتستطيع الأيديولوجية القومية أيضا أن تساعد على التنسيق بين المصالح المشتركة بين النخب؛ وعلى تعبئة الجماعات التي تكون مستبعدة من العملية السياسية، وعلى إضفاء الشرعية على أهداف الحركات السياسية القومية.

ويتركز جهد برويلى على الشكلين الرئيسين للنضالات القومية في المانيا أوروبا، أي على القومية الساعية إلى " التوحيد " وبشكل خاص في المانيا وإيطاليا، وعلى القومية الانفصالية التي ظهرت أيضًا في أوروبا في القرن التاسع عشر. أما بالنسبة للشكل الأول فإن برويلي يؤكد أن القومية لم تكن سببًا بقدر ما كانت نتيجة، يقول: لقد تمثلت مساهماتها الكبرى لتحقيق التوحيد في توفير المشروعية للوحدة في عيون الأجانب وتوفير التنسيق بين النخب، الضروري من أجل الإدارة الفعالة للدولة الجديدة حالما تتم عملية التوحيد الأولية. " - (١٩٩٣: ٩٦)؛ وأساس هذا القول هو ليس أنه للقومية إلا القليل من الجاذبية بوصفها هذا؛ إذ بينما لم تلعب دورًا منا في مقاومة غزوة الإطار الذي ظهر فيه الوعي القومي، وفي هذا الصدد كان الاتحاد الألماني مهادا أكثر فاعلية مما كان عليه الحال في إيطاليا، وخاصة إنه كان على هذا الاتحاد أن يتفاعل مع مراكز تأثير قوى متمثلة في النظيمية للاتحاد بعند والروسية؛ وكانت هذه الفاعلية بالتحديد هي الفاعلية التظيمية للاتحاد بعند

شكل الـ: " زولفرين Zollverin " - أو: الاتحاد الجمركي (بين الإمارات والممالك الألمانية - المترجم) - قام بتشكيل الوعي.

أما في إيطاليا - من جانب آخر - فإن الافتقار إلى وحدة تنظيمية جعل النزعة القومية المتطرفة تحت زعامة مازيني Mazzini - هي الـشكل الأكثر تأثيرًا على الرغم من أن تفتت الأقليم إلى شظايا لاتملك أي منها "دولة" خاصة بها قد تسبب في تأخر تكوين وعي "قومي". ومع ذلك فان القومية لم تكن قوة شعبية في ألمانيا ولا فـــى إيطاليـــا فـــى عـــام ١٨٤٨ (٧) يجاذبيتها المحدودة وطبيعتها المقسمة. ومن كلا الحالتين يستخلص برويلي ميداً أكثر عمومية يقول بأن القومية ليست – يشكل أساسي – حركة وجدانية أو أبديولوجية، وإنما هي حركة تعتمد على تعبئة المصالح كما تعتمد على ما في أقاليمها من تنظيم (إداري/ سياسي). وبتعبير آخر فإن للأيديولوجيا القومية وظيفة مهمة، تعبوية وتنسيقية، ولكنها ليست " سبب " القومية بهذا الوصف؛ كما أن الحركة السياسية أكثر أهمية. وينتقد برويلي الرأي القائل بأن النزعة القومية المتطرفة هي التي أدت - فعليًا - بألمانيا وإيطاليا إلـ، الوحدة، وبفضل أن ينظر إلى تلك النزعة باعتبارها وسيلة أضفت بها النخب الليبرالية المشروعية على دولهم الجديدة وخاصة في مواجهة حلفاء وجيران أقوياء. ومع ذلك فلقد لعبت النزعة القومية بالفعل دورًا مهمًا في توحيد أقاليم بولندا التاريخية، وهي الأقاليم التي كان من الممكن " تخيلها " باعتبارها أقاليم متجانسة عرقيًا ولغويًا.

وباختصار فإن ما يؤكده برويلي هو أن قومية التوحيد كانت حركة نخبوية ذات قاعدة شعبية ضئيلة، رغم أنها كانت أكثر قوة في بولندا لأسباب

<sup>(</sup>٧) يشير المؤلف إلى الثورات الشعبية التى شملت فرنسا وألمانيا - والنمسا - وإيطاليا وكثيرًا من مجتمعات أوروبا الوسطى والغربية (من الترانسفال إلى بولندا وبوهيميا) في ذلك العام، ضد الأنظمة القائمة. (المترجم)

تاريخية. ولقد عبرت الحركات القومية في البلدان الثلاثة عن الانتماء القومي على أساس إقليمي - تاريخي كوسيلة لتدعيم تماسك الدولة والتغلب على القوى المركزية الطاردة. وجوهر أطروحته هو أن تلك الدول قد تم "صنعها" بوصفها وحدات سياسية - إدارية أولاً، ثم بوصفها (وحدات) ثقافية - قومية أخيرًا، وذلك لأن " السياسة " هي مفتاح القومية التوحيدية.

أما فيما يتعلق بالقوميات الانفصالية في إمبر اطوريتي الهابسبرج والعثمانيين في أوروبا القرن التاسع عشر، فإن برويلي يؤكد أن الاستجابات القومية الأولية مالت إلى أن تأتى من جانب الجماعات الواقعة تحت سيطرة ثقافية، وأن النزعات القومية اتخذت أشكالاً في كل من الإمبراط وريتين مختلفة اختلافا تامًا. ففي إمبر اطورية الهابسبرج كان التنسيق و التعبئة هامين لدى الحركات القومية، أما في إمبر اطورية العثمانيين فقد كانت المـشروعية هي ما تهم تلك الحركات. ولقد كانت إمبر اطورية الهابسبرج دولة إقطاعية في القرن الثامن عشر لملاك الأراضي النبلاء، فيها حقوق سياسية رسمية وواسعة. ونتيجة لذلك فقد خلقت سيطرة النخبة على المؤسسات مع عملية التحديث الجارية فاعدة للتنظيم القومي، بحيث تطورت المعارضة القومية للسلطة الإمبر اطورية من خلال تلك الجماعات صاحبة الامتيازات، وتسم التعبير عنها على أسس إقليمية تاريخية، و هو أمر حقق فائدة خاصة للتجمعات اللغوية. ومن الجانب الآخر كانت الإمبر اطورية العثمانية منظمة عن طريق نظام سيطرة بيروقراطي وعسكري من المركز مصحوبًا باتفاقيات غير رسمية مع جماعات السلطة المحلية (كما كان الحال في اليونان) غير أنه لم تكن هناك - بأى شكل - مؤسسات محلية تمنح للمقاومة السياسية بؤرة واضحة، كما لم تكن هناك فوارق لغوية محلية. ومع ذلك ففي إمبر اطورية الهابسبرج تطابقت الفوارق الاقتصادية واللغوية غالبًا وتداخلت مع الفوارق الدينية. وتبعًا لما يؤكده برويلي، فإن مفتاح التعرف على طرق ظهور الحركات القومية، إنما يعتمد على بنية وتنظيم الدول التى عارضتها تلك الحركات. وثمة تشابهات بين تطور النزعات القومية في بلدان إمبراطورية الهابسبرج وبين تطورها في فرنسا وإنجلترا، غير أن الأمر المهم المؤثر هو وجود فوارق عرقية، مع حقيقة أنه لم يكن يمكن تأمين سلطة الدولة إلا بالانفصال الإقليمي وليس بالإصلاح، وأن اللغة التي استخدمت لتبريرها جرت على أساس الهوية الثقافية وليس الحقوق التاريخية أو الطبيعية. ويتناسب مع حجته العامة أن وظيفة إضفاء الشرعية التي قام بها الخطاب القومي تعد وظيفة ثانوية بالنسبة لوظائف التنسيق والتعبئة. وبتعبير آخر فإن معارضة دولة تحديثية – وهي وظيفة سياسية – هي ما تعد البواب المؤدية إلى ظهور النزعات والحركات القومية خارجة من قلب المؤدية إلى ظهور النزعات والحركات القومية خارجة من قلب

### هل النزعة القومية مجرد سياسة ؟

يبدأ مان وبرويلى كلاهما منطلقين من فرضية أن النزعـة القوميـة ظاهرة سياسية أساسًا مرتبطة بتشكيل الدولة فى أوروبا فى القـرن التاسـع عشر؛ ومن هنا فإن عملية التحديث السياسى هـى مـا تـصبح موضـوع الاهتمام؛ وتبرز السياسات القومية بوصفها رد فعل لهذه العملية. وفى جوهر أعمال مان وبرويلى كليهما يأتى تأكيدهما على أن الرؤى الثقافية عن القومية قد طرحت بكثير من المبالغة، بينما تعود الأولوية للرؤى السياسية، ولـيس للرؤى الاقتصادية (سواء كانت هذه الأخيرة نتيجة لقوى التصنيع أم لقـوى الرأسمالية).

فلنبحث الآن النقاط الرئيسية في نقد هذه الرؤية " الـسياسية ". ففي المحل الأول تميل الرؤى التي تركز على "بناء الدولة " إلى تجاهل تعدد أنواع ما ينشأ من الدول؛ أو أنها تشير - على الأقل - إلى أنه بينما توجد قسمات مختلفة، فإن مايهم تلك الرؤى، هي الدول الديمقر اطية الغربية. ويبدو أن هذا هو الافتراض الكامن وراء التمييز المشهور الذي طرحه هانز كون Hans Kohn بين أشكال القومية الغربية والشرقية. فهو يؤكد أن الأولى هي - إلى حد بعيد - حدث سياسي سبقه تشكيل ما، سبكون - في المستقبل دولة - الأمة في إنجلترا وفرنسا وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة ومناطق الدومينيون البريطانية. أما الأشكال الشرقية للقومية، من الجانب الآخر، فكانت ثقافية - في جوهرها - وليست سياسية طبقًا لما يقوله كون؛ وكانت: "بشكل عام في مرحلة أكثر تخلفًا من مراحل النطور الاجتماعي والسياسي". وقد قامت الأشكال الشرقية من النزعة القومية بـ: "الإفر اط في تمجيد خصوصيات مواريتها التقليدية وعمقها وأوليتها وذلك في تعارض مع العقلانية الغربية والمعايير العامة" - (هتشينسون وسميث Hutchinson And Smith، ١٩٩٤: ١٩٩٤). وقد يكون لهذا التمييز قيمة نفعية من حيث أن المزج بين كل من الجو انب العرقية و الجو انب المدنية للنزعة القومية، بتنوع بوضوح، غير أنه ما إذا كان يتعين علينا أن نرفعه إلى مستوى المبدأ الجامع، أو المبدأ المفرّق فمسألة أخرى. وقد يحق لنا أن نقول: إن الأشكال العرقية من النزعة القومية تميل إلى أن تصبح - بشكل دائم - أشكالاً مدنية حتى يسمح للدولة بالعمل. وإذ يتمتع بمستويات عالية من التماثل الوجداني مع الدولة، وما في طبيعته من ميل للصراع، فإن هذا لا يسمح لخاصية الانتظام الدائم والتسليم الأولى بالكثير من التنظيم السياسي والأعمال الخاصة بالدولة. فإذا دفعنا إلى أقصى أطرافه الرأى القائل - على سبيل المثال - بأن للدول الغربية - أساسًا - أشكالاً غير عرقية ولا إقليمية تحدد نوعها من النزعة القومية، وأن "القومية العرقية " وحدها هي الشكل الحقيقي (الـشكل الذى تنسج تلك الدول خيوطه وتعمل لأجله بزعم أن نزعاتها هى نزعات وطنية وليست نزعات قومية) فإننا ربما قد نستبعد أكثر أنواع النزعات القومية التى عرفها التاريخ على الإطلاق أهمية، وهو بالتحديد النزعة القومية التقليدية للدول الغربية.

و أبضًا فإننا ربما نخاطر إذ نتجاهل التتوبعات المتباينة لـ: " الدولــة القومية " في التاريخ الحديث؛ وبشكل خاص أشكالها الليبر الية و الإمبر اطورية و الفاشية. و لقد أبر ز مو مسين Mommsen ( ۱۹۹۰) كيف فقدت " دولة -الأمة " في أو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ملامحها المؤدية إلى التحرر والخلاص، واتخذت سمات مناهضة لليبرالية؛ حيث أصبح التجانس القومي هو المثل الأعلى. أما الصورة الجديدة للدولة الأمة التامـة التجانس بشكل كامل فقد تدعمت أيضًا في ثمانينات القرن التاسع عشر بو اسطة السياسة الإمبر اطورية (الإمبريالية) المتشددة وبشكل خاص في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة؛ حيث بُسطت التقاليد السياسية والثقافية وتم مدها خارج البلاد عن طريق توسع الإمبراطورية. ولقد بلغ تحول الدولة -الأمة من الأنموذج الليبرالي إلى الأنموذج الحصرى أو الاستبعادي (الراغب في أن تكون الدولة قاصرة على أبناء " عرق " شعبها وحدهم) إلى ذروته في المرحلة الفاشية في الربع الثاني من القرن العشرين. ولكن بعيدًا عما أدت إليه الحرب العالمية الثانية من انحسار الإعجاب بفكرة الدولة - الأمة، فإن التنويعة الليبرالية (للدولة) أعادت تأسيس نفسها على نطاق عالمي في النصف الثاني من ذلك القرن. ويعلق مومسين قائلا: "إن عصر الدولة -الأمة لبعيد جدًا عن نهايته؛ بل إننا نشهد إحياء للدولة - الأمة وذلك بصرف النظر عن تبادل الاعتماد المتزايد في العالم الذي قد يوحى بأن القوى العابرة للقوميات للمنظمات السياسية و الاقتصادية تتزايد أهميتها.. إن الدولة - الأمة ماتزال بصحبتنا، موجودة معنا بوصفها مبدأ أساسيًا للتنظيم السياسي؛ ولكن من المألوف ألا تشبه من قريب أسلافها الذين ظهروا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين". (١٩٩٠ - ٢٢٦).

أما السبب الثاني - الذي ينبغي أن يدفعنا إلى الحذر من معالجة النزعة القومية باعتبارها أنها - في جوهرها - مشروع سياسي موجه نحو تأسيس دولية وبناء دولة - أما هذا السبب فهو أن الأعمال الحديثة التي كتبت حول أصول الدول - الأمم الأوروبية التقليدية (الكلاسيكية) قد أوضحت تنوعًا كبيرًا في تلك الأصول. فالطرق المؤدية إلى "تشكل الأمة" في الدول الأوروبية الكبرى - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا - طرق تتمايز فيما بينها جميعًا، وهي طرق "غير عادية" إلى الدرجة التي لاينطبق على أي منها النموذج التقليدي أو المتعارف عليه. ففي السنوات الأخيرة، وضع في موضع الشك ذلك الافتراض القديم القائل بالتلازم بين الدولة والأمة، وبدأ الباحثون في استكشاف الظروف والملابسات التي كانت تؤخذ من قبل علي علاتها دون بحث أو تساؤل. وبأتى تميز بريطانيا من حقيقة أن الدولة تكونت فــى المرحلة "ماقبل الحديثة" - ١٧٠٧ - وتكونت بطريقة جعلت نظامًا سياسيًا توحيديًا يقوم إلى جانب مجتمعات مدنية متمايزة كانت مستقلة بإدارتها الخاصة إلى حد كبير وتحكم نفسها بنفسها. أما إيطاليا فهي - بالطبع - دولة أحدث عمرًا بكثير - ولكنها - أيضًا - تملك إحساسًا ضعيفًا بوجود الأمـة الذي يتماشى مع وجود الدولة. فمن الممكن أن نطلق على كل منهما اسم: "دولة (ذات) أمة State- Nation" بدلا من: "دولة (ذات) أمة State- Nation state".

إنه لمما يثير الاهتمام في الأدب المكتوب عن النزعة القومية، أن نجد في هذا الأدب تأكيدًا على النوع الأخير (الدولة - الأمة) أكثر كثيرًا جدًا مما نجده من تأكيد على النوع الأول (الدولة (ذات) الأمة). وربما يكون أكثر الأمثلة وضوحًا، وأكثر ها نجاحًا للدولة (ذات) الأمة، هو المثال الذي تقدمه الولايات المتحدة - ونعنى بهذا أنها كانت أولاً، وأساسًا مفهومًا سياسيًا،

وليست مفهومًا ثقافيًا، حيث كان سكانها متنوعين عرقيًا إلى حد كبير فكان لابد من أن يُعلَّموا كيف يصبحون أمريكيين. وإنما هذه - بالطبع - هى حالة ناجحة لخلق إحساس مشترك بالانتماء القومى حتى جاء تخيل " أمة " بشكل يكاد يكون طبيعيًا.وتشبه الولايات المتحدة فرنسا - فقد قامت جمعيتها الجمهورية (من المواطنين الرصفاء المتساوين أو الأكفاء - المترجم) بالتسوية بين "الدولة" و "الشعب" فساعدت على خلق مفهوم "الأمة" الثورى باعتبار أن الأمة تتكون بناء على الاختيار العمدى من جانب مواطنيها. وبتعبير هوبسباوم: "الأمريكيون هم من يرغبون أن يكونوا كذلك" - (١٩٩٠ - ١٩٩٠) - إن "تصنيع " أمريكيين - على حد ما يبرزه بيلليج Billig - هو طقس يومى، تمامًا مثل طقس التعهد بالولاء. ويعلق قائلاً: "لقد أصبح المقدس جزءًا من الحياة اليومية العادية، بدلاً من أن يكون مقصورًا على مكان خاص العبادة أو على يوم الاحتفال بذاته" - (بيلليج - ١٩٩٥ - ١٥). وهكذا تدخل الدولة (ذات) الأمة" الحياة الخاصة لكل مواطن.

ويعد استكشاف العلاقة بين الدولة والأمة على أساس تطور هما التاريخي من الجوانب اللافتة للنظر في الكتابات الحديثة حول القومية. فيؤكد روجرز بروبيكر Rogers Brubaker (1997) في دراسته حول المواطنة والانتماء القومي في كل من فرنسا وألمانيا، أن تعريفات المواطنة في هاتين الدولتين الأوروبيتين الرئيستين إنما تنتج من حقيقة أنه بينما قامت الدولة التوحيدية في فرنسا قبل أن يتوسع مفهوم الأمة هناك، فإن العكس هو ما حدث في ألمانيا: فلقد سبقت " الأمة "، " الدولة " فيها؛ وفي فرنسا أحكمت الملكية (العرش) قبضتها على إقليم محدد بوضوح - ويتوسع تدريجيًا - من الأراضي، وروجت لمفهوم المواطنة على أساس Solis - قانون الأرض": أي الخضوع للسلطة الحاكمة لأقليم (لأرض) بعينه بشكل يعني أن جميع من يعيشون على التراب الفرنسي - بصرف النظر عين أصولهم

العرقية أو منشأهم الجغرافي – يمكن من حيث المبدأ أن يكونوا رعايا – أو مواطنين فيما بعد – الدولة الفرنسية. فلقد أصبح الفلاحون – بالطبع وبتعبير أيوجين فيبر فيبر Eugene Weber – فرنسيين، غير أن هذا التكوين إنما يعبر بشكل جميل عن الوجود السابق الدولة على (نشوء) الإحساس بالأمة، وذلك على الأقل، بالمصطلحات الشعبية. وفي ألمانيا – على النقيض من ذلك – لم تصل الدولة التوحيدية إلا في عام ١٨٧١، وتعين أن يجرى تعريف الأمة بشكل مختلف. إذ إنه لما كان أعضاء الأمة الألمانية رعايا لملوك مختلفين – في بافاريا وساكسوني وبروسيا، بل في النمسا وروسيا – فيان الهوية تأسست على "قانون الدم " sanguinis، بحيث أصبح كل من تجرى في عروقه دماء ألمانية، ألمانيا فيصبح من حقه – بعد عام ١٨٧١ – أن يكون مواطنا (في دولة) ألمانيا، سواء كان يعيش بالفعل، أم لايعيش، على التراب الألماني.

ونتيجة لهذه الجذور - أو الأصول - المختلفة لــ " الأمة " - متجسدة في "دولة " فإن تفسيرات الانتماء القومي تختلف. ففي فرنسا، وطبقًا لما يقوله بروبيكر، يأتي التفسير استيعابيًا متمركزًا حول الدولة، بينما يأتي في ألمانيا تباينيًا ومتمركزًا حول الشعب ويعلق (بروبيكر) قائلاً:

يتجسد الفهم الاستيعابي المتمركز حول الدولة (لحالة) الأمة في فرنسا، ويجرى التعبير عنه، في صورة تعريف فضفاض للمواطنة، وهو التعريف الذي يحول – بشكل تلقائي – الجيل الثاني من المهاجرين إلى مواطنين، فيستوعبون – قانونيًا – ضمن غيرهم من النساء والرجال الفرنسيين. أما في ألمانيا، فإن الفهم العرقي / الثقافي، والتبايني (أو التمييزي) differentialist – لحالة الأمة - فيتجسد ويجرى التعبير عنه في صورة تعريف للمواطنة،

يفتح بشكل ملحوظ للمهاجرين ذوى العرق الألمانى – من شرق أوروبا ومن الاتحاد السوفيتى – ولكنه تعريف يغلق – بشكل ملحوظ – الباب، فى وجه المهاجرين غير الألمان. (بروبيكر – ١٩٩٢ – ٣)

وهناك بالطبع قضايا تتجاوز مجال هذا الفصل، تتعلق - على سبيل المثال - بالعنصرية وبالهجرة في تلك الدول. غير أنه من المهم - وفاء بالهدف الذي نسعى إليه هنا - أن نسجل أن السبل الأيديولوجية والطرق التاريخية المؤدية إلى المواطنة الحديثة تتباين تباينًا شديدًا، مما ينشئ إشكالية صعبة من الزعم بأن الدولة والأمة في الغرب قد جرت صياغتها بطرق متشابهة، لا مشاكل فيها، وبصورة توحى بأن النزعة القومية إنما تعمل ببساطة لكي تصنع الدولة. فحتى في قلب الأراضي الأوروبية التقليدية التومور الخوجد طريق واحد اتخذه نشوء الدولة، وهو ما يثير حساسيتنا إزاء التصور الجامد القائل بأن موضوع النزعة القومية وهدفها هو بناء الدولة.

ويتعلق النقد الثالث الموجه إلى ذلك التصور بالاقتراحات المسرفة في نزعتها العقلانية، وخاصة فيما يخص طبيعية التجانس الثقافي. وقد يحق لنا القول بأنه إذا كان هدف النزعة القومية - كان بشكل أساسي وأولى - هو تحقيق ذلك التجانس، فإن تلك النزعة لم تقم بعمل شديد النجاح، ذلك أن نقص التطابق بين الدولة والأمة في أوروبا - كما في أماكن أخرى - هو ما يبعث إلى الدهشة. فإن أمامنا الكثير من الدول التي ليست "أممًا" فيما يبدو أن لمواطنيها أنواعًا عديدة من الهويات العرقية، كما أن هناك أمما ليست دولاً بالمعنى التقليدي للمصطلح. ويعد التعليق الذي أطلقه جوزيب لوبيرا وميدا وراش غريبين أساسًا؛ لأن كلاً منهما تقوم على مبادئ تختلف جدًا عن تلك فراش غريبين أساسًا؛ لأن كلاً منهما تقوم على مبادئ تختلف جدًا عن تلك التي تقوم عليها الأخرى " (١٩٩٤ - ١٢١).

وأخيرًا فإن نظرية "بناء الدولة" الخاصة بالنزعة القومية، يمكن انتقادها لما تؤدى إليه من اختزال القومية الثقافية لجعلها تقتصر على القيام بدور الغطاء للقومية السياسية بدلاً من أن تكون ظاهرة قائمة برأسها. وغالبًا ما يتخذ نقد هذه النظرية للقومية الثقافية، موقفًا رافضًا عنيفًا بل وعدوانيًا للتراث "القومي" بوصفه تراثًا مصطنعًا، عارضًا وثانويًا؛ وهو نقد يرتبط بالرأى القائل بأن النزعة القومية الثقافية غالبًا ما تكون رجعية ورومانتيكية. وهذا هو الموقف الذي اتخذه كل من هوبسباوم ومان – على سبيل المثال – في طريقة معالجة كل منهما للنزعة القومية – المختلفت بن والمتنازعتين – طريقة معالجة كل منهما للنزعة القومية – المختلفت بن والمتنازعتين بوصفها خاضعة لمشروعات أوسع وأكبر، اقتصادية وسياسية على التوالى. ولكن بينما قد يكون من المناسب أن نشك في مزاعم القوميين بسبب طبيعة مواريثهم ذات النزعة الأساسية essentialist فإنه يجدر بنا أن نتخذ موقفًا مشابهًا من معارضي تلك المزاعم.

#### خاتمة

استكشفنا في هذا الفصل الفرضيات السائدة القائلة بأن هدف النزعة القومية يتمثل أساسًا في عملية تكوين دولة وصيانتها. وتعد هذه الفرضيات تنويعًا على المقاربة "الحداثية" التي تنظر إلى النزعة القومية باعتبارها أداة فعالة للوصول إلى تحقيق اهتمامات أوسع وأكبر ذات طبيعة مادية إلى حد كبير. ومن هنا فإن التفسيرات والشروح والدراسات الحداثية تستطيع أن تركز على العلاقة بين النزعة القومية وبين الاتجاه إلى التصنيع (جيلنر) أو بين النزعة القومية وبين الرأسمالية (هوبسباوم) أو بين النزعة القومية - كما رأينا في هذا الفصل - وبين بناء الدولة. وفي كل من هذه الأنواع مسن الأطروحات يجرى تخفيض دور الجوانب الثقافية والعرقية لتصبح أدوارًا

ذات جوانب ثانوية وأيديولوجية للمشروع الأوسع. وفي الفصل التالي سوف نركز على النزعة القومية "التحريرية" في صورة ظهورها بوصفها معارضة تقاوم الأنظمة الكولونيالية؛ وفي مرحلة مابعد الاستعمار. ولسوف نواجه مرة ثانية – الجدل بين النزعة العرقية وبناء الدولة.



# الجدل مع الآخر نزعة التحرير القومية في القرن العشرين

طوال الكثير من سنوات القرن العسرين بدا أن النزعة القومية المناهضة للاستعمار هي "الموجة الأخيرة" للنزعة القومية ذاتها؛ وأن النزعات القومية في العالم الثالث مثلت نهاية عملية طويلة للتحرير ضد الدول الاستعمارية، تلك العملية التي بدأت في أمريكا اللاتينية في القرن السابق. ومن المؤكد أن عبارة "الموجة الأخيرة" كانت هي الوصف الذي استخدمه بينديكت أندرسون "الموجة الأخيرة" كانت هي دراسته الرائدة: "جماعات متخيلة Imagined Communities" التي نشرت لأول مرة عام المهمة الثانية عام ١٩٩١، وبحلول عام ١٩٩٦ كانت طبعتها السابعة قد صدرت بالفعل. وعند هذا اعترف أندرسون بأن الصفة التي استخدمها جاءت قبل أوانها، ليس فقط بسبب ما أصبح واضحًا من ظهور موجات أخرى من النزعة القومية تبعت إطلاق تلك الصفة، وإنما لأن "الهامش Periphery" لعب دورًا أكثر نشاطًا وانغماسًا بكثير في تحديد مجالها، ومن ثم في تحقيق التحرير، مما كانت النظريات السابقة تتوقعه.

ولسوف أعمل في هذا الفصل على تأكيد أن هذه الطريقة لمراجعة النظر إلى "نزعات التحرير القومية" تتيح لنا استبصارات أعظم بكثير في طبيعة النزعة القومية نفسها؛ وتساعدنا على أن نتخلص من الميل إلى النظر إليها باعتبارها شكلاً منفصلاً من القومية وساعيًا إلى الالتحاق بها. وسوف أسعى – قبل كل شيء – إلى أن أبين أن الاستبصار الرئيسي يكمن في عملية تكوين "الآخر" وأن ثمة تفاعلاً، وجدلاً بين تخيل الذات وتخيل الآخر،

بطريقة تؤكد أنه بينما كان التعرف على نظيره وتحديده باعتباره مختلفًا، فإن جوهر كل منهما قد حمل بالفعل جوهر الآخر، ومن هنا فإن المساهمة التي تطرحها نزعات التحرير القومية لاتتمثل في أنها تستكمل المتاهية الملغزة التي بدأت في أوروبا قبل قرون – أي عملية اللحاق المتاغز (بالظاهرة القومية) – وإنما تتمثل في أنها تجعلنا نبصر أن النزعة القومية، وتحديد الهوية القومية هي لعبة تلعب بمرايا عاكسة متقابلة حيثما وقعت.

وتلقى مسألة الهوية - بدورها - الضوء بشدة على أهمية علاقات الجنوسة (التصنيف الجنسى gender) في النزعة القومية. وسوف يركز هذا الفصل - بشكل خاص - على الطرق التي لعبت بها هذه العلاقات دورًا محوريًا في كيفية تطور الحركات القومية وكيف جرى تخيل الأمة. ولا يعنى هذا أن علاقات الجنوسة لا تؤثر إلا في ارتباط بحركة التحرر القومي، وإنما يعنى أن دور النساء - بشكل مميز - كان مهمًا بصورة خاصة في تلك النضالات. فلقد ركزت نزعة التحرر القومي على النساء بأساليب مباشرة - لاشك فيها - وبطرق مهمة، وهذا هو مايبرر البحث في علاقات الجنوسة في هذا الفصل.

ففى حوالى عقد الثمانينات (من القرن العشرين) لحق تغير كبير بمجال التركيز على كيفية فهم نزعة التحرر القومى، ومن هنا نبعت مراجعة أندرسون لنفسه فى الطبعة الثانية من كتابه التى صدرت فى بداية التسعينات. وإذا كان فهمنا لنزعة التحرر القومى قد بلغ ذروة استنتاجاته فى أعمال كتاب مثل إدموند فاللرشتاين القومى قد بلغ ذروة استنتاجاته فى أعمال كتاب مثل إدموند فاللرشتاين الستينات والسبعينات فإن نقطة التحول الفاصلة Andre Gunder Frank فى الشمانينات قد أنتجت استبصارات إدوارد سعيد (١٩٩٣) وهومى بابها Parta Chatterjee وبارتا تـشاترجى Parta Chatterjee وهومى بابها الماديسة وقد يبدو - جزئيًا - أن هذا النغير ميز نهاية التحليلات الماديسة

والماركسية، وحلول مقاربات أكثر "ثقافية " محل تلك التحليلات. غير أن هذا الرأى يبدو شديد الفجاجة. فلقد استبقى هؤلاء المراجعون - على الرغم من كل شيء - اهتمامًا بأساليب وطرق تفاعل القوى الاقتصادية والثقافية؛ كما أن كتابًا (من الموجة السابقة - المترجم) مثل فرانك وفاللرشتاين عملوا (في كتاباتهم وتحليلاتهم) بطريقة غير جامدة وغير تقليدية رغم أنها كانت ماركسية المنزع، غير أن كتابًا آخرين - مثل فرانز فانون Franz Fanon قد أقاموا جسرا مهما بين الرؤيتين القديمة والجديدة.

### تدهور ما بعد الاستعمار

يكمن جزء من سبب تغير المعالجة (لنزعة التحرر القومي / المترجم) بوضوح في الفشل الظاهر الذي لحق بالأنظمة التي قامت بعد نهاية الاستعمار. وبتعبير آخر، لو أنه كان المعنى من تلك الأنظمة أن تكون هي النتيجة النهائية للتحرر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي – إذن لتحتم استنتاج أن خطأ ما، مروعًا، قد حدث. ولم يكن هذا – ببيساطة – ميسألة رفيض ليبرالي غربي أو إدانة (غربية) محافظة، وإنما كانت المسألة هي أن الكثير من (تلك) الأنظمة لم تكن مهيأة لقيادة النزعة القومية بطرق تحريرية لصالح سكان بلادها. ولقد تضمن هذا فشلاً للإدارة وعجزًا لحق بها؛ لأنه غالبًا ميا حملت الشروط القهرية البنيوية للتجارة العالمية مؤشرات تدل على الكيفية التي كان يمكن لتلك الأنظمة أن تعمل وأن تكتسب ميشروعيتها. والأمثلة كثيرة: فأنظمة ما بعد الاستعمار في الهند والجزائر، التي تأسست على غرار إحدى " نسخ " الاشتراكية العلمانية الغربية، حاصرتها – من كل جوانبها – إحدى " نسخ " الاشتراكية العلمانية الغربية، حاصرتها – من كل جوانبها التفاضات مضادة حركت وحشدت كلاً من الثقافة والدين. وحتى حيث نشأت دول جديدة ظهرت من بين أنقاض إمبر اطورية منهارة – مثل ما هو الحيال

في تركيا في مرحلة ما بعد الدولة العثمانية – كان من الصعب العثور على الاستقرار الأيديولوجي والسياسي. وشهدت دول كثيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا – كانت قد كسبت استقلالها – كيف اكتسحت قوى ثقافية بعينها الأنظمة التي قامت بعد تصفية الاستعمار. وقد جاءت الاستجابة الغربية لتلك الأشكال من " الدين المسيس " (جيفري؛ ١٩٩٨) في صورة إما البحث عن تفسيرات تدور حول معنى "الأصولية " وهي التفسيرات التي وصفت الكثير ولكنها لم تفسر إلا القليل؛ أو في صورة العودة إلى روايات النزعة الأساسية ولكنها لم تفسر إلا القليل؛ أو في صورة العودة إلى روايات النزعة الأساسية حدودها رسمت بصورة اعتسافية ومتسرعة على أيدي القوى الاستعمارية الهاربة. ولا شك في أن القراء يتبينون الآن أن مثل هذه التفسيرات ذات النزعة الحداثية وما تتضمنه من حلول – بإعادة ترسيم الحدود (الخاصة بتلك الدول – المترجم) لجعل تلك الدول متجانسة عرقيًا – تفسيرات تثير مسن الأسئلة أكثر مما تجيب.

إن المشكلة المحيرة؛ التي يعد تفسيرها أكثر صعوبة، هو ما لحق بالنزعة القومية العلمانية في الكثير من أجزاء العالم الثالث - بالصورة التي ظهرت بها في الهند والجزائر والكثير من أفريقيا - حيث راحت - هذه النزعة القومية العلمانية - تذوى وتتضاءل أمام النزعة القومية الأكثر "ثقافية" بكثير والتي سعت إلى تكتيل الجماهير وراء نوع سياسي من التعبير الديني. وأما الأنظمة العلمانية الأكثر رسوخًا - مثل ذلك الذي أقامه أتساتورك (مصطفى كامل) في عشرينات القرن العشرين في تركيا - فقد كانت هذه الأنظمة تخسر معركتها مع إسلام أكثر تجذرًا وشمولاً في التسعينات. وفي الهند، طابقت النزعة القومية الهندوسية بين نفسها وبين كافة الأراضي التي الواقعة تحت سيطرة الدولة (وحتي - وبوجه خاص - تلك الأراضي التي تسكنها شعوب من غير الهندوس - والمسلمين بشكل خاص - وهي الشعوب

التى اعتبرت - من جانب الهندوس - أنها تعيش فى تلك الأراضى بـشكل غير شرعى وغير طبيعى، نتيجة لنوع ما من المصادفات التاريخية).

و في أماكن أخرى از دات الصورة تعقيدًا بسبب التسبيس المتزايد للإسلام الذي بدأ في شكل قوة "فوق قومية" وإن كان قادرًا تمامًا على أن يكون أبدبولوجيًا "قومية" مثلما هو الحال في إيران بعد سقوط الـشاه. وإزدادت الصورة تعقيدًا بقدر أكبر في الشرق الأوسط ليس فقط بسبب الإسلام، وإنما بسبب ما أنتجته النزعة العروبية Arabism وهي نفسها أيديولوجيًا فوق قومية كانت قد ظهرت في القرن التاسع عشر - ليس كنوع من رد الفعل للحكم الغربي - وإنما بوصفها نقدًا للإمبر اطورية العثمانية التي كانت مهيمنة منذ القرن السادس عشر (كر امر - ١٩٩٣). فقد ولدت اليقظة العربية في جزيرة العرب والهلال الخصيب، وغذت حركة إحياء ثقافي وأدبي، وتـم حـشدها وتحريكها - على أيدى الدول الغربية - ضد تركيا إبان الحرب العالمية الأولى. ولقد أصبح من البديهيات أن الأراضي أو الأقاليم (التي يقطنها عرب - أو ناطقون بالعربية - المترجم) قد قسمت حينذاك بطريقة تعسفية على أيدى الدول الغربية لكي تعكس مصالح سياسية/ جغرافية بعينها، وهو ما يعبر عنه كر امر في قوله: "لم تتطابق أي من الدول الجديدة مع حقيقة الجماعة السياسية (في كل من الدول المذكورة - المترجم): سوريا ولبنان والعراق و"ماوراء الأردن" وفلسطين - تلك هي الأسماء (للدول) التي أخذت من التاريخ الجغرافي أو من التاريخ القديم؛ وعكست حدودها بدرجة كبيرة - التنافس الإمبريالي على الموقع الاستراتيجي الخاص بالنفط" (المصدر نفسه: ١٧٩).

وكانت المشكلة هي أن القليل (من سكان تلك المناطق - المترجم) هم من فكروا في أنفسهم باعتبارهم عربًا أولاً وقبل كل شيء؛ وقد أصبحت أراضي الهلال الخصيب تركيبة معقدة من الهويات الدينية والعرقية وتلك التي ترجع إلى الأسر الحاكمة. واتخذت ما أصبحت تعرف باسم " النزعة

القومية العربية " اتجاهًا مناهضًا للإمبريالية بعد عام ١٩٢٠، وتوجهًا ثوريًا بعد عام ١٩٤٨، وأكثر ما اتضح ذلك في النزعة الناصرية في مصر، والبعثية في سوريا. وقد أشار سامي زبيدة (١٩٨٩) إلى تنافس النزعات: العربية و المصربة و الإسلامية على الصدارة غالب الوقت؛ و أن صيفة – أو نسبة: "مصرى" لم تكتسب دلالة سياسية إلا في القرن التاسع عشر في ظل أسرة حاكمة فصلت مصر عن الإمبر اطورية العثمانية بينما استبقت الشخصيات التركية ولغتها، في الحكومة والجيش. أما النزعة "العروبية" فقد جاءت بعد ذلك بكثير، ثم واجهت التحدى - فيما بعد - من جانب الإسلام الذي هاجم أصحاب النزعة القومية العربية لخيانتهم إخوتهم المسلمين (في تركيا) تفضيلا للغرب ولمصلحته. ويوضح زبيدة نقطة مهمة يقول فيها: إنه كان بالإمكان حشد وتحريك الهويات المختلفة (للناس أو للـشعوب) حـسبما تقتضي الحاجة (بوصفهم مسلمين ضد الغرب " المسيحي " أو بوصفهم عربًا ضد الدولة اليهودية، أو بوصفهم مصريين ضد الدول المجاورة أو ضد بريطانيا في أزمة السويس عام ١٩٥٦) وبتعبير آخر اعتمدت مسألة أي هوية كانت تدعى ويجرى حشدها وتحريكها على الظروف السياسية للصراع القائم، وكثيرًا ما يمكن استخدام أكثر من هوية واحدة - والشاهد على ذلك الحروب العربية - الإسرائيلية في الستينات والسبعينات. وينتقد زبيدة الفكرة التي طرحها أنتوني سميث القائلة بأن التضامن القائم على أساس عرقى كان مكونًا رئيسيًا من مكونات التاريخ السابق على العصر الحديث؛ ويؤكد (زبيدة) أن الدول الحديثة لم تتحدد على أساس ذلك التاريخ.

غير أن الواضح دون أى شك، هو أن نزعة القومية العربية (وقد يحق لنا أن نسميها " الجامعة العربية " باعتبار أنها ليست قومية بـشكل صـارم، تمامًا مثل نزعة الجامعة الأفريقية Pan - Africanism، وهى ضحية أخرى من ضحايا عصر ما بعد الاستعمار، التي لا تعد نزعة قومية بـأى شـكل قـد

تراجعت فأصبحت هوية دينية (تنتمى للإسلام) أكثر اتساعًا، حيث أصبح لحشد الناس وتحريكهم بوصفهم مسلمين - لا عربًا - تأثير أكبر في أواخر القرن العشرين. وربما كان اتساعًا مصطلح "الدين المسيّس" يبدو نتاجًا مختلطًا مناسبًا في هذا الصدد. غير أنه في أماكن أخرى، يتضح أن ما تسم التسليم به باعتباره صراعات "عرقية " - أو بين أعراق داخلية - إنما خرج من قلب النضالات المناهضة للاستعمار وحل محلها، وأن النزعات "الأصولية" المتطرفة Fundamentalist و "الأهلية المحلية" Nativism قد جرى استخدامها بوصفها تعريفات بأكثر مما استخدمت كتفسيرات. وتبدو السرؤى القديمة الخاصة بالنزعة القومية التحريرية أصغر وأقل دلالة عند نهاية القرن العشرين. (^)

<sup>(</sup>٨) يوضح لنا هذا التحليل العيوب الخطيرة التي يعاني منها المنهج " الوصفي التطوري" لفها حركة التاريخ؛ الذي يجنح إلى تحويل "قاعلات" التاريخ المشاملة السياسية والاجتماعية والتقافية والاقتصادية بمستوياتها الحقيقية المختلفة - إلى "مراحل" و "أجزاء" منفصلة دون تحاخل بينها ولا تفاعل: فحين مالت أجنحة "اجتماعية/تقافية" بعينها في أقطار "عربية" من أجنحة الحركات "الوطنية" المعادية للاستعمار - إلى "حشد" وتعبئة تواريخ وتقافات قديمة خاصة بتلك الأقطار (الفرعونية في مصر؛ الفينيقية في سوريا الكبرى؛ البابلية /الأشورية في العراق.. إلخ) فإن الغالبية من تلك الحركات الوطنية (المصرية؛ السورية؛ العراقية؛ وفي الجزيرة العربية؛ وأقطار المغرب العربي) مزجت دائمًا بأقدار مختلفة بين النزعات الوطنية المحلية. وبين كل من النزعة العربية والنزعة الدينية (الإسلامية غالبًا) وكان هذا قائمًا قبل الاستقلال "الوطني" لكل دولة، واستمر بعده، مع تغير في "نسبة" توظيف المكون الثقافي (الديني/ أو (و) الوطني المدني) في صياغة أيديولوجيات وبسرامج تلك الأجنحة المختلفة، والمتفاعلة فكريا في الوقت نفسه. ومع التسليم بأن "الحدود" الخاصة بالدول رسمتها القوى الاستعمارية؛ فإن المفاهيم العامة التي تم تصور "الدول" العربية على أساسها ترجع من ناحيسة إلى ميراث التاريخ (القديم والوسيط) وإلى المعالم الجغرافية والثقافية والاقتصادية الرئيسية في المنطقة؛ بالمواصلات البحرية والجوية أو بالمصادر والموارد الطبيعية الرئيسية (المنزجم).

### التحرير... والتخلف..

تأسست هذه الرؤى على هيمنة المحور الاستعمارى؛ وبلغت ذروة نضجها في الأطروحات " الماركسية الجديدة " خلال السبعينات التي قدمها كل من فاللرشتاين وفرانك. وأفضل ما عرف به فاللرشتاين (١٩٧٩/١٩٧٤) هو "نظرية النظام العالمي " الخاصة به والتي يمكن أن نقارنها وأن نعارضها بالصياغة الماركسية الأكثر تقليدية – بالشكل التالي:

| - الماركسية التقليدية    | – الماركسية الجديدة         |
|--------------------------|-----------------------------|
| - علاقات الإنتاج         | – علاقات التبادل            |
| – تعلیل داخلی            | - تعلیل خارجی               |
| – نمط انتاج رأسمالي      | - النظام العالمي للرأسمالية |
| - تشكيل اجتماعي قائم على | - وحدة إقليمية أو قومية تعد |
| وناتج عن – نمط الإنتاج   | منظومة فرعية من النظام      |
| - استغلال في إطار عملية  | العالمي                     |
| - استغلال في إطار عملية  | – نقل القيمة الفائضة        |
| التشغيل (العمل)          |                             |
|                          |                             |

ومثلما يشير هذا النموذج فقد ركز فاللرشتاين على علاقات التبادل التى ولدها النظام الرأسمالي بدلاً من تعريفها أساسًا – باعتبارها نمطًا للإنتاج. ويتم التبادل فيما بين الأقاليم وفيما بين ما يدعوه "الأمم العرقية وهو ما يعني بدلا من تقسيم (الأمم) ببساطة على أساس التمايزات الطبقية، وهو ما يعني بأنها تنقسم تبعًا لكيفية بنائها من خلال العلاقات بين "المركز/ المحيط" ويعلق قائلاً:

ليس " المركز " و " الهامش " سوى تعبير ات تبسيطية لتحديد الموقع المحدد والحرج لجيزء مين منظومية التوزيع المناسب للفائض بواسطة البورجوازية. وبهدف المزيد من التبسيط، فإن الرأسمالية هي النظام الذي تقوم فيه البورجوازية بتوزيع القيمة الفائضة الخاصة بـــ: "البروليتاريا" (أو: التي تنتجها الطبقة العاملة). فإذا وجدت تلك البروليتاريا في بلد آخر غير ذلك الذي توجد فيه البورجوازية، فإن إحدى الآليات التي أثرت في عملية التوزيع هي آلية التلاعب بالسيطرة على التدفقات (تدفقات الاستثمارات أو السلع) من فوق حدود الدول و عبر تلك الحدود. وتظهر نتائج هذا التلاعب في شكل أنماط من "التنمية غير المتكافئة" التي تتلخص في مفاهيم مصطلحات "المركز " و "الهامش" و "شبه الهامش" فليسست هذه كلها سوى أدوات ذهنية تساعد على تحليل الأشكال العديدة للصراع الطبقي في الاقتصاد العالمي، الر أسمالي".

(فاللرشتاين ١٩٧٩: ٢٩٣)

يوسع فاللرشتاين هنا مفهوم الصراع الطبقى – ليس لكى يضمنه فقط الطبقة الاجتماعية التقليدية المشيدة حول نمط الإنتاج، وإنما لكى يضمنه أيضًا الوحدات الإقليمية، وبشكل خاص، تلك التى يكون للناس فيها هوية مستتركة – أو ما يدعوها هو: " الأمم العرقية ". وهو لايعنى بتلك الأمم العرقية "جماعات المكانة Status groups" بالمعنى الذى ينتسب إلى (ماكس) فيبر "جماعات المكانة قائلاً: "أعتقد أن" الطبقة "أو ما أفضل أن أدعوها" الأمة العرقية " إنما يشبهان مجموعتين من الثياب للحقيقة الأساسية ذاتها. ومع ذلك

فإنه من المهم أن نتبين أنهما مجموعتان من الثياب، بحيث يكون في مقدورنا أن نحدد – وأن نقيم، كيف ومتى ولماذا، تلبس مجموعة منهما بدلاً من الأخرى. فإن الأمم العرقية، تمامًا مثلها مثل الطبقات الاجتماعية، تتشكل، وتدعم نفسها وتتحلل أو تتفكك فيعاد تشكلها باستمرار " (المصدر السابق: ٢٢٤ – ٢٢٥). إن فاللرشتاين، بتركيزه على العلاقات الإقليمية بين المركز والهامش، يشير – موضحًا – إلى أنه يوجد بعدان للعلاقات الطبقية بأوسع المعانى، وأن نقل الموارد من الهامش إلى المركز، من: "الفقير" إلى "الغنى" هو ما يولد الصراع الاجتماعي. وعلى هذا فإن النصالات المصادة للاستعمار تشنها " أمم طبقات " .إن الثورات الكبرى في القرن العشرين: الكوبية والفيتنامية والصينية والروسية كانت ثورات قومية بقدر ما كانت طبقة. (٩)

وبالمثل، فإنه: "ليست مصادفة أبدًا، أن الفئات الدنيا المقهورة (السود في الولايات المتحدة؛ وأهل كويبك في كندا؛ والأوكيتانيون في فرنسا.. إلخ) قد شرعوا يعبرون عن وعيهم الطبقي على أسس عرقية - قومية " - (المصدر نفسه: ٢٣٠).

و لا يرى فاللرشتاين اختلافًا حقيقيًا بين النضالات العرقية - القومية في

<sup>(</sup>٩) هذا تعميم جارف، بقدر ما هو قاصر من جانب المؤلف: إذ يصعب وصف الثورة الكوبية بأنها شورة كبرى رغم أهميتها المحدودة ثم فشلها محليًا و إقليميًا؛ مع تجاهل الثورة المكسيكية في أوانه القرن العشرين وتأثيرها الكاسح على أمريكا اللاتينية كلها تقريبًا؛ كما يصعب وصف الشورة (حرب التحرير) الفيتنامية بأنها ثورة كبرى، مع تجاهل الثورات الهندية والعربية والمصرية والإيرانية وتأثير كل منها الواسع على "المحيط" العالمي أو الإقليمي أو الثقافي الخاص بكل منها، ومع اقتصار تأثير "الفيتنامية" على فيتنام والو لايات المتحدة؛ ومع تجاهل المؤلف للثورة الجزائرية وتأثيرها الهائل على المحيط: الأفريقي والعربي والمتوسطي. كما يصعب وصف الثورة الروسية (السوفيتية) بأنها كانت ثورة "قومية" إذ أن "القومية الروسية" سيطرت عليها وعلى بقية قوميات الإمبراطورية الروسية شم الاتحاد السوفيتي نفسه مما أدى إلى " الثورات " القومية / الطبقية التي ساعدت على تفكك الاتحاد وانهياره!! (المترجم)

داخل الاقتصادات الرأسمالية المتطورة - على حد ما أشار إليه في السطور السابقة - وبين النضالات الناشئة في العالم الثالث، على الرغم من أنه في هذه الحالة الأخبرة، فإن الوعى الطبقى والعرقي (القومي) ممتزجًا بالاستغلال الإقليمي (للموارد) قد أدي إلى توليد توتر ثوري أكثر حدة. ولقد سعي هو نفسه إلى تطبيق مقولته على حالة اسكتلندا مؤكدًا أن علاقتها بالمركز الإنجليزي كانت - بشكل أساسي - علاقة استغلال استعماري وهوما ساعد على ظهور النزعة القومية في النصف الثاني من القرن العشرين. وقد طبق بعض الكتاب، وبشكل خاص ميـشيل هيكتـر Michael Hechter بعض مصطلح: " استعمار داخلي " على علاقة " البلدان السِّلتية " Celtic " بإنجلتر ا بينما أشار آخرون إلى ما يعتور هذا النموذج من قصور إذا ما طبق على بلد لعبت دور " الشريك الأصغر " في الإمبريالية البريطانية بدلاً من أن تكون ضحية للاستعمار (ماك كرون Mc.Crone). وقد دخـل فاللرشـتاين نفسه في نقاش جدالي (١٩٨٠) مع المؤرخ الاسكتلندي كريستوفر سـماوت Christopher Smout حول مدى ما وصلت إليه اسكتلندا من نمو اقتصادي بفضل " الدعوة " الإنجليزية بدلا من أن يكون هذا النمو بفضل قوى السسوق الحرة.

غير أن اقتحامه لميدان السياسات الإقليمية للمجتمعات "المتطورة" ربما كان أقل نجاحًا من تحليله لبلدان العالم الثالث (ولقد بدأ فاللرشتاين نفسه مؤرخًا لأفريقيا). ومع ذلك فإن استبصاره الرئيسي كان رأيه القائل بأنه من الضروري معالجة العالم ككل بوصفه "نظامًا عالميًا" واحدًا بدلاً من معالجته بوصفه عالمًا ونظامًا مقسمًا أو مجزّءًا، حيث تسعى الأقاليم "المتخلفة" لأن تلحق بالمتطورة. وقد لاحظ فاللرشتاين أنه:

"يفترض المنظور التطورى أن الوحدة التى يحدث فى الطارها بشكل أساسى الفعل الاجتماعي، هـى وحدة

"ثقافية/ سياسية" - أى الدولة أو الأمــة أو الــشعب. ويسعى - هذا المنظور - إلى تفسير الاختلافات بــين تلك الوحدات، بما فى ذلك تفسير سبب الاختلاف بين اقتصاداتها. وعلى النقيض من ذلك، يفترض منظــور "النظام العالمى" أن الفعل الاجتماعي يحدث فى داخل كيان - يوجد فى داخله تقسيم مستمر للعمــل؛ وهــو يسعى إلى أن يكتشف - بشكل تجريبي - ما إذا كــان هذا الكيان موحدًا سياسيًا أو ثقافيًا أو أنه ليس كــذلك؛ متسائلاً بشكل نظرى عن نتائج وجود مثل تلك الوحدة أو عدم وجودها.

(فاللرشتاين - ١٩٧٩: ١٥٥)

إذن، فلقد اعتبر فاللرشتاين الاقتصاد العالمي منظومة واحدة، ذات تقسيم واحد للعمل؛ وتتوعًا من الثقافات دون بنية سياسية شاملة تسعى إلى إعادة توزيع الفائض فيما وراء السوق. وتقوم علاقات الأقاليم فيما بينها تبعًا لمواقعها البنائية " في مواجهة " التطور (النمو) في المنظومة العالمية.

وبطريقة مماثلة استمد أندرى جوندرفرانك Andre' Gunder Frank (19۷۱) فكرته عن "التخلف" المنتظم من دراسته عن أمريكا اللاتينية؛ التى أكدت أن الأقاليم الأقل تطورًا قد منعت بشكل بنيوى شامل - من اللحاق (بالأقاليم المتطورة) لأن العالم المتطور قد احتاج إلى موادها الخام وأسواقها الرخيصة المأسورة، وليس لأن سكانها لم يملكوا التوجه المناسب الصحيح إلى الإنجاز أو عادات العمل. ولقد طرحت فكرة فرانك، مثلما طرحت فكرة فاللرشتاين، إطارًا غنيًا لتحليل الاستغلال الاقتصادى، ورد الفعل القومى المتلازم مع ذلك الاستغلال. وكانت الروايتان ماديتين - بشكل أساسى - من حيث إنهما انطلقتا من تحليل للعلاقات الاقتصادية بين الأقاليم واستخلصتا

دور الأفعال السياسية والثقافية من تلك العلاقات. واستطاعت روايتاهما أن تتعاملا – بأقل قدر من الصعوبة – مع ظهور التحديات القومية المناهضة للاستعمار والموجهة إلى الأنظمة الاستعمارية. ولكنهما كانتا أقل قدرة – للاستعمار والموجهة إلى الأنظمة الاستعمارية. ولكنهما كانتا أقل قدرة – رغم ذلك – على تجنب مشاكل أخرى. وقد اقترحت تيدا سكوكبول Skocpol (19۷۷) أن فاللرشتاين قد وقع في فخ "صورة المرآة "بمحاولته أن يقيم منظورًا منهجيًا Paradigm في تمايز مناقض مع المنظور المنهجل الذي يتحداه، الذي هو – في هذه الحالة نظرية التحديث التي تعود إلى خمسينات وستينات القرن العشرين. وتؤكد أنه انبرى لكي يخرج من أسر التأكيد المبالغ فيه على الدول القومية ونموذج البناء غير التاريخي (أو: المنافي للتاريخ) ولكنه انتهى إلى افتراض – وتبني – ضرورة الدول القوية والهيمنة السياسية الدولية باعتبارهما المدخلين الأساسيين لنظريته.

ومن الواضح أيضًا أن نظريات التخلف - مثل تلك التى طرحها فاللرشتاين وفرانك - لم يكن لديها سوى القليل لكى تقوله عن القومية والعرقية بوصفهما هذا، لأنهما سلّما - دون نقاش - بوجود كل منهما، فتعاملا معهما كأنهما لا يمثلان إشكاليات تستحق المناقشة؛ إذ إنه كيف تتكون " أمة - عرقية؟ " وكيف تبقى؟، لايوجد لأى منهما تحديد - فى روايتيهما بوصفهما إشكاليتين؛ ومن هنا فإنه لايبدو أن لديهما ما يقدمانه كتفسير لانهيار الأنظمة التى ظهرت فى مرحلة ما بعد الاستعمار ولظهور أنظمة (شفرات) سياسية / ثقافية بديلة. فإذا نظرنا الآن إلى ما جرى بالفعل، لرأينا أن نظريات التخلف من هذا النوع خرجت إلى الوجود من خلال الجدل مع نظريات أكثر أصولية، ماركسية وتحديثية عن التغير الاجتماعى والاقتصادى وفي ستينات وسبعينات القرن العشرين. ويدين الخط "الماركسى الجديد" الذى مثله كل من فاللرشتاين وفرانك بالكثير لكتابات ماركس " الشاب " الباكرة مثله كل من فاللرشتاين وفرانك بالكثير لكتابات ماركس " الشاب " الباكرة بأكثر مما يدينان للكتابات التالية، وذلك هو الخط الذى استطاع لمدة عقد أو

عقدين من السنين أن يقدم تحليلاً جديدًا وطازجًا للاستعمار. ومع ذلك فإنه يبدو غير متناسب مع المقاربات الأكثر سياسية وثقافية التي طرحت في الثمانينات والتسعينات. ولذلك فإننا نرى في استرجاع بينديكت أندرسون لنزعة التحرير القومية باعتبارها "الموجة الأخيرة " نراها اعترافًا بأننا بحاجة إلى بعد جديد؛ وسنتحول الآن إلى هذا البعد...

# بعد الموجة الأخيرة

دعونا نبدأ بالطريق الذي سلكه أندرسون للخروج من المستكلة. إنه يتخذ الموقف المناوئ الذي يقول بأن الولايات الأمريكية الجديدة، الستمالية والجنوبية، في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كانت قد طورت أنواعًا من فهم الانتماء إلى أمة قبل أكثر دول أوروبا بزمن طويل، وأنه ظهر هناك "الآباء" الأوائل للنزعة القومية في العصر الحديث. ولقد كانت هذه الدول، بما فيها الولايات المتحدة دولا "كريولية" Creole "أي أنها كانت قد: "كونها وقادها أناس لهم لغة مشتركة واحدة، وهم من أصول سلالية واحدة مشتركة بينهم وبين من كانوا يقاتلون ضدهم" (أندرسون ١٩٩٦ - أ ٤٧). وكلمة كريوليون Creoles تشير إلى الشعوب ذات الأصول الأوروبية ولكنها ولدت ونشأت في الأمريكتين (١٠) وطبقًا لما يقوله أندرسون فإن اللغز يكمن في التساؤل عن السبب الذي يدفع مثل هؤلاء "السكان" إلى أن يتبنوا وأن يتقاسموا قضية مشتركة مع جماعات السكان المحلية الأصلية الكبيرة ضد "خوتهم في العرق" في إسبانيا أو البرتغال (أو في إنجلترا/ بريطانيا في حالة "إخوتهم في العرق" في إسبانيا أو البرتغال (أو في إنجلترا/ بريطانيا في حالة

<sup>(</sup>١٠) الحقيقة أن الكلمة تشير الآن أساسًا - إلى لغات وشعوب أمريكا اللاتينية، وجزر الكاريبي والباسيفيك التي تكونت نتيجة لاختلاط دماء - ولغات الغزاة والمهاجرين الأوروبيين بالشعوب الأصلية والأفارقة السود؛ وتكونت لغاتهم من اختلاط الإسبانية أو الفرنسية بلغات الآخرين. (المترجم)

الولايات المتحدة). ويأتى جوابه قائلاً: إنه بينما كانت الولايات الأمريكية (الشمالية والجنوبية) وحدات إدارية منذ القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر، فإنها كانت مستبعدة من السلطة على أساس واحد ولسبب واحد أيضًا، هو بالتحديد، أنها كانت "كريولية" بشكل لايمكن علاجه أو الشفاء منه. ومنطق هذا الاستبعاد واضح: "إن من يولد في الأمريكتين لايمكن أن يكون أسبانيًا حقيقيًا؛ وإذن فإن المولود في إسبانيًا - في شبه الجزيرة (الأيبيرية) لايمكن أن يكون أمريكيًا حقيقيًا" - (١٩٩٦ - أ: ٥٨) ولقد انطبق هذا تمامًا على الأمريكيين الشماليين مثلما انطبق على الجنوبيين؛ ولقد كان الشماليون على الأمريكيين البروتستانت الناطقون بالإنجليزية -: "وهم من كانوا في الموضع الأفضل الذي مكنهم من أن يتبينوا فكرة: "أمريكا" - فنجحوا - دون الموضع الأفضل الذي مكنهم من أن يتبينوا فكرة: "أمريكا" - فنجحوا - دون الأمريكيين" - (المصدر السابق: ٣٦).

إن ما يؤكده أندرسون هو أن إطار الوعى القومى الجديد، كان - بشكل فريد ومنفرد - من صنع تلك الثقافات الكريولية، ولسيس - كما تقول النظريات "التقليدية" - من صنع الحركات الليبرالية والتنويرية فى أوروبا نفسها. وبتعبير آخر فإن القومية الكريولية كانت " تأسيسية " Foundational لأنها - بالتحديد - قد عبرت عن شرط، أو حالة: " الوجود مابين " . فمن جوانب عديدة، ينبغى النظر إلى القومية باعتبارها نتاجًا لتلك التناقضات، بوصفها شرطًا للتنافر السياسي والثقافي. إن المشكلة المتمثلة في تشخيصات القومية باعتبارها: " غربية " و " شرقية " ليست ببساطة في أنها تحمل افتراضات عن الأولى (الغربية) أكثر " تطورًا " من الثانية (وهي الافتراضات التي تطرح التعارض بين الاثنتين في صيغة "المدنى" مقابل العرقي" على سبيل المثال) وإنما تكمن مشكلة تلك التشخيصات في أنها تغفل عن النقطة الجوهرية الحاسمة التي تشير إلى أن تكوين " الذات " القومية إنما عن النقطة الجوهرية الحاسمة التي تشير إلى أن تكوين " الذات " القومية إنما

يشمل - بشكل حميم - تكوين "الآخر ". فالمرء ليس مجرد مرآة للآخرين، وهكذا وإنما هو يتضمن تفاعلاً (جدلاً) مركبًا بين الاثنين (أنا أراقبك تراقبني، وهكذا دواليك) ويشبه هذا ما يعنيه (إدوارد) سعيد Said في إشارته إلى: "بنية الموقف والمرجع " - (١٩٩٣ - ٢٦) بينما تعد تجربة القاهر والمقهور تجربة شائعة إلى حد كبير. وتلك هي الفكرة التي يطرحها حينما يؤكد أن الإمبريالية والمقاومة يتقدمان في الحقيقة الفعلية سويًا؛ وأنه - في الأساس - لايوجد "نحن" و "هم". إن هذا التفاعل (الجدل) الخاص بالهوية، هو ما يبرزه سعيد، وليس ما أدركه منه بعض نقاده - في قولهم: إن المستعمرين (بفتح الميم الثانية) يستخلصون ويأخذون صورة ذواتهم من المستعمرين.

إن مجرد تحقق ذلك - أو الإنيان به - هو موضوع دراسة أندرسون "المراجعة" التي نشرت في طبعته الثانية عام ١٩٩٦ (أندرسون - ١٩٩٦م). ففي هذا العمل يحدد أندرسون ثلاث مؤسسات رئيسة للسلطة، شكلت بصورة عميقة وشاملة الطريقة التي تصورت بها القوة الاستعمارية نطاق سيطرتها، وكانت هي أيضًا التي أقامت الإطار لخليفتها المناهض للاستعمار. وكانت تلك المؤسسات هي: الإحصاء العام للستكان Census للاستعمار. وكانت تلك المؤسسات هي: الإحصاء العام للستكان المصطلح الذي صكه سعيد، هو تصنيف التباين (الاختلاف) وتجميعه، وتحويله إلى جزء من المعرفة مسلم به. ويؤكد أندرسون أن تلك المؤسسات وفرت قاعدة جاذبة، قادرة على التجميع الشامل وعلى التصنيف معًا؛ وهيأت ما يمكن اعتباره " سداة " النسيج و "لُحمته" فالسداة تشير إلى طريقة لتصنيف الناس (الشعوب) والأقاليم والأديان واللغات والمنتجين والرموز وما إلى ذلك.. " إن تأثير القاعدة الجاذبة المجمعة، كان على الدوام هو القدرة على وصف أي شيء بأنه هذا وليس ذلك؛ إنه ينتمي إلى هنا وليس إلى هناك. إنه مؤكد موثق، محدود ومحسوم؛ وأنه لذلك - من حيث المبدأ - قابل للعد

والإحصاء " (أندرسون - ١٩٩٦ - أ: ٢٥٤). أما اللّحمة فت شير إلى التسلسل؛ إلى أن العالم مكون من: " أكثر من جمع كله قابل للنسخ و: فالمفرد المخصوص يمثل دائمًا تمثيلاً مؤقتًا ومشروطًا لسلسلة " - (المصدر نفسه: ٢٥٤،٢٥٥)

وبكلمات أندر سون، تم استخدام الإحصاء العام للسكان، من أجل صنع صورة وصفية سكانية جديدة أصبحت هي الأساس لتنظيم كل من التعليم والتشريع والشرطة والإدارة البيروقراطية وأجهزة الدولة. وهو يؤكد أنه منذ أواخر سبعينات القرن التاسع عشر أصبحت تقسيمات الإحصاء العام للسكان عنصرية - أو "عرقية" (وليست دينية) بشكل حصري وأكثر وضوحًا، ولكن أهميتها لم تكمن في تكريس التصنيف "السكاني الثقافي العرقي" بقدر ما تكمن في تكريسها المغزى الكمي المنتظم لذلك التصنيف". ونتيجة لذلك فقد: "أوجد تدفق جماعات السكان الخاضعين (لذلك التقسيم في المستعمر ات/ المترجم) عبر " عيون الشبكة " التمييزية المكونة من المدارس والمحاكم والعيادات الطبية ومراكز الشرطة ومكاتب الهجرة... أوجد - ذلك التدفق عبر عيون تلك الشبكة - عادات "سنير" - فتحت بدورها حياة اجتماعية حقيقية أو فعلية للخيالات السابقة للدولة " - (المصدر نفسه: ٢٤٦). وقد حقق تصنيف جماعات السكان على هذا النحو درجة ملحوظة من قدرة الدولة المستعمرة (الدولة الاستعمارية) على "رؤية " الناس وكشفهم والسيطرة عليهم، ولكنها درجة من الكشف والسيطرة التي استخدمت علامات التمييز الثقافي التي أصبحت منغرسة، كامنة في هويات مؤسسات ما بعد الاستعمار. وقد يكون أسوأ الأمثلة ثمرة لمثل هذه الممارسات هو تقسيم (شعب رواندا - المترجم) إلى " هوتو " و "توتسى " على يد النظام الاستعمار البلجيكي بهدف إحكام السيطرة الاجتماعية والسياسية في (دولة) رواندا الحالية. فإن ما بدأ بوصفه تمييزًا تعسفيًا خالصًا (امتلاك أو عدم امتلاك الماشية) لم يصل فقط إلى تحديد خصائص ثقافية، بل وصل إلى خصائص جسمانية (أصبح التوتسى أطول قامة؛ لأنهم أكثر مهارة وأفضل تغذية). وحالما غادرت الدولة الاستعمارية البلاد نظر إلى التمايز باعتباره "أمرًا طبيعيًا "واتخذ حياة مروعة خاصة به. ويتأسس التصنيف والإحصاء على منظومات من السلطة الضمنية، نتمتع بكل تلك القوة لكونها كذلك.

ولقد شكلت الخريطة – وليس الإحصاء العام للسكان وحده "القواعـــد النحوية" للدول التي نشأت في عصر ما بعد الاستعمار. فقد حلت الخريطة ذات خطوط الطول وخطوط العرض المستقيمة Mercatorial -لا المنحنية -التي استخدمها المستعمرون الأوروبيون لتقسيم سطح الكرة الأرضية إلى خطوط طول وخطوط عرض متوازية، حلت هذه الخريطة محل طرق أخرى لفهم المكان. فقد حدث أن هذه الخربطة تمكنت من التأكيد الزائد عن الحد على حجم البلدان الاستعمارية، وأن تقلل من حجم البلدان الخاضعة للاستعمار. ولم تكن هذه استراتيجية عمدية، وإن كانت نتيجة وظيفية لرياضيات عرض جسم كروي في هيئة مسطحة، ولكنها أصبحت تمثيلاً ملائمًا للسلطة السياسية وللتباين. (وهناك أنواع أخرى من الخرائط مثل خرائط فيليبس Philips Projection التي تحافظ على نسبة المساحة وليس المسافة، وهذه أقل نفعًا من هذا الجانب السياسي). وبشكل عام، تعد الخريطة بالنسبة للمكان، مثلما تكون الساعة بالنسبة للزمان، أي أنها بالتحديد، تكون جو هر الشيء بدلاً من أن تكون - بيساطة - وسيلة لتمثيله. (فنحن نقول عن الساعة، إنها " تقسم الزمن " بعلاماتها). ولقد أصبحت الخريطة في الحقيقة بالغة القوة حتى أنه ما كانت خريطة: "عن "أصبحت خريطة: "لـ "حتى على الرغم من أنها لم تكف أبدًا عن أن تكون خريطة: "عن " - أي أنها

<sup>(</sup>١١) خرائط لأماكن ومواقع محدودة، مجسمة أو منحنية ابتكرها جغرافي ورسام خرائط هولندى في القرن ١٦ لأغراض المساحة ولأغراض عسكرية؛ وجرى التوسع فيها بعد ذلك. (المترجم)

أصبحت كذلك بهدف أن تحدد وأن تبين منظومات السلطة. ويبرز أندرسون فكرة أن الخرائط اتخذت صفة فضاءات السلطة، بوصفها كيانات " السيادة " و" مبدأ عقلانيًا " معطىLogos في وقت واحد؛ أو بوصفها علامات خالصة لبلد ما، نستطيع أن نتعرف عليها من شكلها. ثم يعلق قائلاً:

وبهذا الشكل، دخلت الخريطة سلسلة تعيد إنتاج نفسها بصورة لانهائية متاحة لأن تنقل إلى اللافتات، والأختام الرسمية، ورءوس المراسلات، والمجلات وأغلفة الكتب المدرسية، وأغطية الموائد (المفارش) وجدران الفنادق.يمكن التعرف عليها على الفور؛ مرئية في كل مكان؛ فاخترقت "الخريطة - الشعار" الخيال الشعبي إلى الأعماق مكونة رمزًا - شعارًا - قويًا - للقوميات المناهضة للاستعمار في مرحلة ميلادها".

(أندرسون - ١٩٩٦: ١٧٥)

ولقد كانت هذه الخرائط مهمة بشكل خاص – كرمز يجمع الصفوف ويرصها حوله – بالنسبة للجماعات الخاضعة. أما بالنسبة للجماعات المهيمنة فكان كافيًا – في الغالب، أن تلون الأقاليم بلون مناسب (الأحمر القرميزي لأقاليم الإمبراطورية البريطانية، والأزرق الزاهي للفرنسية). وثمة سخرية تتمثل في أنه مع فقدان تلك الأقاليم المستعمرة، تصبح قدرة المركز بالنسبة للخريطة نفسها مسألة إشكالية بصورة متزايدة. ففي الجزر "البريطانية" على سبيل المثال تنتقل الجغرافيا (أي أرخبيل الجزر) إلى "نطاق سيادة"؛ إذ تضم دولتين في كيان المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا. كم من الناس يمكن أن يتعرفوا على خريطة إنجلترا دون اسكتلندي إلى الشمال وويلز في الغرب؟ فبينما قد لايجد سكان تلك البلدان "السلتية Cellic" صعوبة كبيرة في التعرف على مغزي"الخريطة –المبدأ" فإن الغموض والاضطراب اللذين يكتنفان على مغزي"الخريطة –المبدأ" فإن الغموض والاضطراب اللذين يكتنفان

"إنجلترا" يتمثلان في، ويتضاعفان بواسطة افتقارها إلى "خريطة - هوية".

وأخيرًا فإن وظيفة استرجاع الماضى وإعادة شدنه هي مهمة "المتحف". ويبرز أندرسون حقيقة أنه حتى أوائل القرن التاسع عشر، لم يكن الحكام الاستعماريون لجنوب شرق آسيا يبدون اهتمامًا كبيسرًا بالمبانى والنصب القديمة ولكنهم بدأوا يقدرون إمكانياتها الأيديولوجية في مواجهة التحدى الأهلى المحلي إذ يمكن استخدام علم الآثار للبرهنة على أن " الأهالى المحليين " كانوا مجرد: "أهالى محليين " بشكل لا رجاء فيه، وبالتالى فإن تعليمهم سيكون إهدارًا للطاقات؛ وثانيًا: " إن وجودنا نفسه يظهر أنكم كنتم دائمًا، أو أنكم أصبحتم منذ زمن طويل عاجزين عن كل من العظمة وحكم أنفسكم" - (المصدر نفسه: ١٨١). وقد سمح علم الآثار هذا أيضئا للدولة الاستعمارية بأن تنسب لنفسها دور حارس " التراث والتقاليد " بطريقة تهيء لمكانة التقاليد القديمة الفرصة لاحتواء الأهالى المحليين ولإخماد ثوراتهم. فإذا ما تم احتواء " التراث " في المتحف أصبح في وسع الدولة الاستعمارية أن تسبغ على نفسها صفة الحارس الشرعي لهذا التراث الذي تـتحكم فيه وتحكمه بطريقة حميدة ونافعة.

وليس هدف أندرسون مجرد أن يبين كيف كان الإحصاء العام للسكان والخريطة والمتحف وسائل لإضفاء الشرعية على الاستعمار، ولكن أن يبين كيف أصبحت هذه الوسائل نفسها رموزًا رئيسة - بدورها - للحركة المناهضة للاستعمار. فالأمة أصبح من الممكن أن " تُتخيل " وأن يعاد إنتاجها بدون صعوبة كبيرة؛ لأن العمل الصعب التمهيدي كان قد أنجر بالفعل؛ وكانت المهمة ببساطة هي نقل الملكية إلى " الشعب ". ومن ثم فقد أصبح ممكنًا أن يعاد توجيه " عادات السيّر " الخاصة بالنظام القديم ولكن دون أن يغير ها النظام الجديد تغييرًا جذريًا؛ لأن عملية النقسيم الأساسية للسعوب كانت قد أنجزت بالفعل. وبالمثل أصبح من الممكن بسهولة رسم معالم

وحدود الإقليم الخاص بالشعب؛ لأن "الخريطة - الشعار " كانت قد أصبحت في المتناول . ويبرز أندرسون - على سبيل المثال - إن ما دفع القوميين في بابوا للشجار فيما بينهم في ستينات القرن العشرين - كان " الخريطة " المشتركة التي اختلفوا وتصارعوا بشأنها. وأخيرًا فإن ميراث الأمة (تراثها) كان قد " نقلت ملكيته " بدلاً من أن يعبد القوميون الجدد تعريف، كانت القضية قضية ملكية لا قضية "مضمون"؛ لأن "ألبوم " أسلاف الأمة كان قد تم تجميعه بالفعل. و هكذا فإن " أنجكور واف " الذي كان المستعمرون الفرنسيون قد قاموا بترميمه (١٢) أصبح رمزًا رئيسًا لكل من الحزب الملكي التابع (للأمير ثم الملك) سيهانوك وللثوار المحاربين أتباع لون نول وللمتطرفين اليعقوبيين أتباع بول بوت (المصدر نفسه: ١٨٣). وهكذا أصبح كل من الإحصاء العام للسكان و الخريطة و المتحف هي القواعد الأساسية لأنظمة ما بعد الاستعمار ونسيج بنيتها، وهي الأنظمـة التـي سـعت إلـي الشرعية في إطار سلسلة من " الأمم " التي تحددت بطريقة مماثلة في عصر ما بعد الاستعمار. إن شعارهم الجماعي، بفراغه، وافتقاره إلى السياق، مع إمكان تذكره مرئيًا وملموسًا؛ وقدرته على إعادة إنتاج نفسه بشكل لا نهائي.. كل هذه العوامل، دفعت بالإحصاء العام للسكان و الخريطة و المتحف، كاللحمة والسداة في النسيج، إلى عناق ماتحم لا ينفصم.. (المصدر نفسه: ١٨٥).

## الثقافة والاستعمار

يمكننا الآن أن نبدأ في أن نرى بشكل أكثر وضوحًا السبب في تسرنح وتهاوى الأنظمة التي قامت بعد الاستعمار، على المدى الأطول نسبيًا. كانت

Angkor Waf (۱۲) عبد مهم في عاصمة مملكة "الخمير" القديمة في شمال غرب كمبوديا؛ "اكتشفه" الفرنسيون - مع المدينة نفسها غارقًا وسط الأدغال الكثيفة عام ١٨٣٦؛ ويعتقد أنه شيد في القرن السرية. (المترجم)

الخطوة الأولى لتلك الأنظمة هي أن تستولى على تركيبة الحكم من الاستعمار جنبًا إلى جنب قواعده الخفية للأساسيات السياسية والثقافية. بـل إن الأكثـر أساسية كان أن تصور تلك الأنظمة – ذاته – عن الأمة (القومية) بوصفها التركيبة المناقضة للاستعمار، إنما كانت في الحقيقة مرآة له. وبكلمات إيلـي Eley وصاني Suny، فإنه:

"لقد استعارت النزعة القومية في العالم الاستعماري مسن النزعات القومية الأوروبية حتى وهي تحاول أن تحرر نفسها من الخطاب القومي للمستعمرين. فبدون أن يحرر القوميون (١٣) الاستعماريون أنفسهم بشكل كامل من بنية السلطة الإمبريالية، فإنهم – مع ذلك – قد ثبتوا الخطاب نفسه لخدمة متطلباتهم مستخدمين – في النهاية – النزعة القومية نفسها كشكل جديد من أيديولوجيا الدولة"

(إيلي وصاني ١٩٩٦: ٢٩)

وهنا يبدو أن ما كتبه تـشاترجى Chatterjee عـن الهنـد (١٩٨٦ - ١٩٩٦) أكثر فائدة. ويقول في توضيحه لفكرته أن النزعة القومية أعلنت أنها تملك مجال السيطرة على المستوى الروحى، والثقافي، ورفضت أن تـسمح للدولة الاستعمارية أن تتدخل في هذا المجال. ويؤكد أن النزعة القومية فـي العصر الاستعماري (الاستعمارية في قول المؤلف - انظر الهامش الـسابق) بدأت أولاً بخلق مجالها الخاص بالسيطرة في شكل السيادة الثقافية في داخـل المجتمع الاستعماري حتى قبل أن تبدأ نضالها ضد الدولة الإمبريالية. وقـد المجتمع الاستعماري حتى قبل أن تبدأ نضالها ضد الدولة الإمبريالية. وقـد فعلت هذا بتقسيم العالم إلى مجالين: "مادي/ علماني، أو: دنيوي" و "تقـافي/ روحي"، تقسيمًا يؤدي إلى أن يكون الغرب مسيطرًا في القـسم الأول، وأن تكون القومية الاستعماري) مسيطرة في القـسم

<sup>(</sup>١٣) يقصد المؤلف - بوضوح - القوميين الوطنيين في العصر الاستعماري. (المترجم)

الثانى وهو القسم حيث من المقدر أن يعثر - بشكل - حاسم - على العلامات الأساسية للهوية الثقافية وبهذا الشكل حظيت النزعة القومية في العصر الاستعمارى بقوتها، ورفضت أن تسمح للدولة الاستعمارية بأن تخترق عالمها الداخلى الخاص، ويتخذ شاتيرجى موقفًا انتقاديًا من كتاب من نوع أندرسون وجيلنر بسبب نظرتهم إلى نزعات العالم الثالث االقومية باعتبارها مثل "محولات الطاقة " أو " مغيرات النغمات Modulas - مؤسسة مثلها مثل الكثير جدًا من " القوالب " على التجربة الأوروبية، بينما هي تتحدد في جوهرها باختلافها مع، الغرب أو بتباينها عنه وفي إطار التجربة الإمبريالية.

لدينا هنا تشابه بين مجموعتين من وجهات النظر والحجج المؤيدة لكل منهما. فمن الجانب الأول لدينا الحكمة التي تروجها المنابر " الإعلامية " عن انهيار دول ما بعد الاستعمار – مثل سيريلانكا والجزائر ورواندا – والقائلة بأن النزعة " المحلية " Nativism " قد سيطرت، وأن الأشكال الأقدم للهوية العرقية قد أعادت تأكيد نفسها فخنقت الأشكال الأحدث والأكثر علمانية و "مدنية " من النزعة القومية ودولتها؛ وفي الجانب الثاني، إذا ما كان شاترجي على صواب، فإن النزعات القومية المناهضة للاستعمار، كان لها على الدوام – كجوهر لها، شكل داخلي عرقي و "روحي" استطاعت أن تنسحب إلى داخله كما تستطيع أن تتجمع – خارجة منه – لكي تهاجم.

وليس هناك من شك فى أن نظام ما بعد الاستعمار الذى أحرز الاستقلال للهند عام ١٩٤٧ قد سعى إلى أن يشيد نوعًا من القومية، بدلاً من النزعة الطائفية Communalism التى كان مقدرًا لها أن تكون رجعية، ناظرة إلى الوراء نحو الماضى، ولقد أوضح هذا رئيس الوزراء نهرو Nehru بقوله:

إن زمن الثقافة القومية المنقسمة ينتهى الآن سريعًا والعالم يصبح وحدة ثقافية واحدة. إن الصراع الحقيقى فى الهند ليس بين الثقافة الهندوسية والثقافة الإسلامية، وإنما هو بين هاتين الثقافتين وبين الثقافة الغازية العلمية التى تتمى إلى الحضارة الحديثة... فالدين فى كل مكان يتراجع إلى الخلفية... وعلينا أن نتعايش مع هذه الحياة، ومع هذا العالم، ومع هذه الطبيعة التى تحيط بنا بتنوع لانهائى. إن بعض الهندوس يتحدثون عن العودة مرة أخرى إلى (كتب) الفيدا، (أنا ويحلم بعض المسلمين بحكم ثيوقراطى (ديني) السلامى؛ فيالها من خيالات لامكان لها من الواقع. لأنه لرجوع إلى الماضى، حتى ولو ظنه السير فى الزمان.. مرغوبًا. فليس هناك سوى اتجاه واحد للسير فى الزمان.. (ماتوسيان Mattosian)

وتبدو آمال نهرو، بعد خمسين سنة في غير محلها ومرتبطة بزمانها. فلقد برزت الحركات القومية الهندوسية داعية لأن تشمل الهند كلها وتسمعي لأن تعيد تحديد هوية الهند القومية في تطابق مع الدولة الهندية. وتعد دعوة: "الهندوتفا Hindutva" – أي "الانتماء الهندوسي" – تهديدًا كبيرًا النظام العلماني الذي جاء بعد الاستعمار، وتسعى هذه الدعوة إلى جعل الهوية الهندية مطابقة ومساوية للانتماء الهندوسي. وإليكم وجهة نظر مضادة لوجهة نظر نهرو:

إن الراشتا Rashta - الأمة - الهندية أساسًا، مضمون ثقافي بينما ما تسمى بالدولة العلمانية فمرتبطة - فقط -

<sup>(</sup>١٤) الفيدا Vedas: أربع مجموعات من النصوص المقدسة لدى الهندوس باللغة السنسكريتية القديمية؛ وكلمة "فيدا Veda " تعنى: " المعرفة المقدسة" - (المترجم)

بالدولة ومحدودة بالجانب الإقليمي والسياسي للأمة. وكلما ازداد انفصال الجانب الإقليمي / السياسي عن جوهره الثقافي، كلما عجز عن توقع أن يقدم أي ضمان لوحدة البلاد. إنه لايمكن توفير الترابط الوجداني للشعب إلا بواسطة الثقافة، فإذا ماحذفت هذه أو استبعدت، فلن تكون هناك أية حجة منطقية ضد مطلب أي طرف بأن يفصل نفسه عن البلاد "

(H.V Sheshadri هـ.ف شيشادر ی)

(وورد النص عند فارشني ۱۹۹۳:۲٤۰ Varshney)

والمثير للسخرية، أن كلاً من وسائل الإعلام الغربية، والقوميون الهندوس يعترفون بهذا التعارض العدائي " الطبيعي " باعتباره أساس العنف الطائفي في الهند الحديثة وفي أماكن أخرى عديدة. ولكن فيما يتعلق بالإعلام ووجهة نظره فإن بروز العنف الطائفي في الهند وفي بلدان أخرى إنما يعد انعكاسًا للأهمية الأساسية لكل من القبيلة والثقافة (الموروشة / المترجم) والدين والطائفة في النزعة القومية الشرقية. وترى وجهة النظر هذه أن ثمة شيئًا طبيعيًا في دموية السياسة في الشرق وعنفها (بل إن الصراع في يوجوسلافيا السابقة يمكن أن يضم إلى هذه المنطقة حيث إن تلك الدولة تقعلي "حافة " الشرق فتكون قابلة للتأثر بقواه الثقافية والاجتماعية). ومسن الجانب الآخر فإن هناك ميلاً لدى القوميين إلى أن يعتبروا النزعة القومية نفسها – على الأقل في قالبها " المدنى" واردة من الغرب لكي يمارسها السياسيون والمثقفون الذين تلقوا تعليمًا غربيًا (مثل نهرو). وإنه لطبيعي، مثلما أكدنا في كتابنا هذا أن الخطاب حول النزعة القومية دائمًا كان يتقاطع ويتلاقي مع الخطاب الأوروبي حول الحداثة، وأن النظريات حول القومية أحديث الجديد. ويتخذ أحيانًا مالا تزيد كثيرًا عن أن تكون نظريات حول التحديث الجديد. ويتخذ

تشاترجى موقفًا انتقاديًا من كتاب مثل جيلنر وأندرسون الدنين يعممون التجربة الأوروبية الخاصة بنهوض وانتشار القومية ونزعتها، بينما يقللون من أهمية الاستعمار. وهو يشكو قائلاً:

"لقد قضى التاريخ علينا بأن نكون مسستهلكين دائمين للحداثة. ولم ينتج الأوروبيون والأمريكيون نصوص التنوير الاستعمارى والتصدير وحدها وإنما أنتجوا أيضًا نصوص مقاومتنا المناهضة للاستعمار ولبؤسنا بعد الاستعمار؛ بل يبدو أنه حتى خيالاتنا يجب أن تظل مستعمرة إلى الأبد. إن أقوى نتائج الخيال القومى إبداعًا وأكثرها ليست مكرسة ولا موجهة للهوية، وإنما للتباين والاختلاف مع أشكال " المحولات " التى ولدها الغرب" (تشاترجى ١٩٩٣: ٣٧)

ولقد تحدى تشاترجى وآخرون، بمن فيهم إدوارد سعيد، النظريات والتفسيرات التقليدية التى تناولت أسباب اتخاذ الحركة المناهضة للإمبريالية قالب النزعة القومية، وهم ينتقدون الروايات المسرفة فى البعد السياسى الذى يقلل من أهمية المقاومة الثقافية. وتميل التواريخ التقليدية للحركات يقلل من أهمية إلى التركيز - أساسًا - على التنافس السياسى سواء كان دستوريًا أو عنيفًا، مع الدولة الاستعمارية، بينما استولت الحركات القومية المناهضة للاستعمار على الفضاء الثقافي داخل الدول الاستعمارية. ويعلق تشاترجى على هذا قائلا: "هنا تشن الحركة القومية أكثر مشروعاتها إبداعًا وأكثرها مغزى من الناحية التاريخية، أى (مشروع) تستكيل ثقافة قومية وأكثرها مغزى من الناحية التاريخية، أى (مشروع) تستكيل ثقافة قومية إنما توجد - تدخل إلى حيز الوجود - في هذا المجال. ففي هذا المجال المحدال الحقيقي" و"الأساسى" تكون الأمة بالفعل متخيلة حتى حينما تكون الدولة في الدولة الاستعمارية " (المصدر السابق: ٢٥).

و تكمن المشكلة إلى درجة كبيرة، في أن الكثير من الأدبيات المكتوبـة حول النزعة القومية تزعم - بكلمات أندرسون - أن فجر القومية كان أيضاً غسق الدين (١٩٩٦ - أ: ١١) وبذلك تم إقصاء الدين عن النزعة القومية الحديثة. ومع ذلك، فإن الكفاح الأصلى من أجل الاستقلال في الهند وفي بلدان أخرى - لم يكن علمانيًا، كما أنه لم يمثل غيسق اليدين أو غيروب شمسه؛ بل إن هذا الكفاح كان مغروسًا بعمق في التقاليد الدينية والثقافية الهندوسية، حتى أن الأحلام الهندية بالأمة تنظر إلى الدين باعتباره أحد الجوانب الأساسية للهوية القومية (فان دي فير ١٩٩٤ - ١٩٩٤) وتمثلت المشكلة في أنه كانت هناك أشكال عديدة متنافسة من النزعة القومية، تزعم كلها أنها تمثل جوهر الهند. غير أن النزعة الطائفية ونزعة الانتماء للهند (الهندو تفا) من جانب و النزعة القومية المناهضة للاستعمار من جانب آخر لم تكونا أشكالاً متنافسة. وبالمثل، كانت هناك تيار ات مختلفة كثيرة في إطار النزعة القومية الهندية، سواء كانت معتدلة أم متطرفة، إضافة إلى نشوء الكثير من المعانى غير الثابتة لمصطلح " الهندية Hinduism " سواء باعتبار ها " ثقافة " أو / باعتبار ها "دينًا" أو باعتبار الهند " جغر افيا مقدسـة " (فارشنی ۱۹۹۳ - ۷arshney).

أما النزعة القومية المعتدلة فتؤكد أن "للهندية " نزوعًا طبيعيًا إلى التنوع والتعدد، مع إدراك أو تصور الهند على أنها اتحاد مكون من جماعات وأديان مختلفة، أو بوصفها صورة من فكرة: "الوحدة من خلال التنوع " أو فكرة: "زهور كثيرة وبستان واحد؛ أنهار عديدة ومحيط واحد " (ت. باسو: وآخرون؛ T.Basu - 199 : 7). ومع ذلك فإنه منذ عشرينات القرن العشرين ظهر إلى الوجود تصور للقومية أكثر تطرفًا، وهو المسمى تيار الانتماء للهند (الهندونفا) الذي اتخذ من دين واحد أساسًا للهوية القومية الهندية وحينذاك أصبح معنى النزعة القومية الهندية، بالشكل الدي عبرت

عنها أعمال وأيديولوجيا منظمات من مثل: راشتريا سوايام سيواك سانج Rashtriya Swayamsewak Sangh (ر.س.س R.S.S) في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين... أصبح معنى تلك النزعة بهذا الشكل، طبقًا لما يقوله باسو أن جميع الزهور: "تصنع البستان الوحيد للانتماء للهند؛ وتجرى جميع الأنهار إلى المحيط الهندى الواحد " (المصدر نفسه: ٧).

أما المرحلة الثانية من هذه المناقشة فتركز على أن نذكر أنفسنا بأنه لاتوجد علاقة تلقائية (أوتوماتيكية) بين - من جانب - كيف تم تخيل الأمة، وكيف جرت مقاومة الإمبريالية، وبين - من الجانب الآخر - الشكل الــذي اتخذته النزعة القومية السياسية بعد الاستقلال. ويؤكد كل من تساترجي و فانون Fanon أنه إذا ما كانت النزعة القومية المناهضة للإمبر بالية قد بدأت بوصفها حركة ثورية، فإنها غالبًا ما اختزلت عند الاستقلال في مرحلة ما بعد الحرب (العالمية الثانية / المترجم) إلى حركة " تحديث " و " تنمية " في شكل عملية بناء الدولة، قائمة على أنواع النماذج المعروضة من جانب الغرب. وبينما من المهم ألا نخلط بين التجارب شديدة التباين للعديد من الدول التي ظهرت بعد الاستعمار فإن ثمة من يؤكد أنها - جميعًا - لم تكن لها فرصة كبيرة للاختيار إلا أن تتبنى أشكال الدولة التي فرضها النظام العالمي. وبيرز تشاترجي (١٩٩٣) أن الهند لم يحكمها أنبياء أو توار رومانتيكيون، وإنما حكمها نهرو، وهو "براجماتي "عملي تحديثي وبناء للدولة، وفي نظره كان الفلاحون وفقراء المدن خاضعين لتحكم العواطف والانفعالات لا العقل، ولم يقدر نهرو تقديرًا سليمًا أن استطاعة غاندى أن يحشد وأن يحرك قومية الهند، كانت قائمة إلى حد كبير على مكانته كرجل مقدس هندو سی.

وبالمثل يكتب فانون عن النضالات المناهضة للاستعمار في الجزائر، ويصف كيف كانت النزعة القومية التالية للاستعمار قد بدأت غالبًا كحركة

وطنية مناقضة (لكل ما هو قائم أو قديم) وتقدمية، ولكنها تدهورت بسرعة فأصبحت أداة أيدبولوجية تستخدمها النخبة. ويرى أنه ما لم يتحول الـوعي القومي في لحظة نجاحه إلى وعي اجتماعي، فإن المستقبل سوف يحمل امتدادًا للإمبر بالية وليس للتحرير . ونتيجة لذلك، فإن: " الأشكال ذاتية النشوء والتطور من مخيلة الجماعة إنما تخضع لتاريخ الدولة التالية للاستعمار الذى يغمرها " (تشاترجي، ١٩٩٣: ٥٢٥). ففي العالم الثالث يبدو أن تاريخ الأمة وتاريخ الدولة يقفان - بشكل فريد - على طرفي نقيض، مع الوصول إلــي نتيجة تقضى بأن تتاضل الدولة لكي تضفي على نفسها الشرعية. وحيث إن الدول التي قامت بعد الاستعمار فشلت في هذا، حيث إن برامج التنمية والتحديث لم تسفر إلا عن القليل؛ فإن صعود الصور " الثقافية " للقومية هو الذي احتل المقدمة. فلا ينبغي أن نشعر بالدهشة - إذن - مع تأكيد كل من "الانتماء للهند" والإسلام لنفسيهما بدءًا من ثمانينات القرن العشرين. وهناك بعض الدول، مثل تركيا، تتخذ موقفًا يبدو أكثر قوة حتى وقت قريب من الإسلام (١٥) فقد أدى نجاح مصطفى كمال في الحفاظ على تماسك تركبا من أنقاض الإمبر اطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، أدى هذا إلى أن حظى بلقب " أتاتورك " أي: " أبو الأمة (ديلاني ١٩٩١ - ١٩٩١). وقد استغلت دولته شديدة العلمانية فكرة الأمة باعتبارها متطابقة مع حقيقة وجود شعب يعيش على تراب وطن، وهكذا أصبح مفتاح الشرعية بالنسبة للأتراك هو " الأصول " (العرقية / المترجم) بينما كان "المقدس" أو "الإلهي" هو مفتاح الشرعية بالنسبة لأصحاب النزعة الإسلامية. وتزايدت التوترات فيما بين الفريقين أكثر فأكثر. وتعلق ديلاني قائلة:

<sup>(</sup>١٥) المؤلف يقصد بوضوح أن الدولة التركية الحديثة ترفض مبدأ " الدولة الدينية " ونزعة تسبيس السدين وأسلمة السياسة (المترجم).

"إن رمزيات الجغرافيا السياسية تدعم الاعتقاد بأن إسباغ الطابع العلماني في تركيا لا يمكن أن يعنى مجرد الفصل بين الدين والدولة بل يعنى أن الدولة قد استولت على رموز وبنية السلطة التي كانت للإسلام ولكنها غيرت المرجعيات. فالعلمانية التي يواجهها الأتراك إنما هي صورة في المرآة للنظرة الدينية إلى العالم، منعكسة متجذرة في العالم، ولكن هل الأمة دولة مقدسة أم هي دين علماني"

(دیلانی؛ ۱۹۹۱: ۹۸۲)

وبشكل أكثر عمومية في العالم الثالث فإن ردود الفعل السياسية/ الثقافية تلك، إنما تعتمد على برامجها الخاصة لكل من الابتكار والحشد وهي البرامج التي تؤدى في حد ذاتها إلى إبراز الاختلافات الثقافية. فتعتبر النزعة الطائفية النقيض لما في النزعة العلمانية من شعور بالاختلاف عن "الآخر" وهو الشعور الذي يعد جزءًا من مشروع الحداثة الغربي باعتماده على النزعة العقلانية والعلم. فالنزعة العلمانية (وتعد كل من الهند والجزائر مثالين جبدين هنا) تعتبر - من وجهة نظر القوميين الثقافيين من الواردات الغربية المستمدة من الفكر المسيحي البهودي الذي تضرب جذوره في كل من حركات التنوير والإصلاح الديني والأخلاقيات البروتستانتية. وبهذا أصبح الاستعمار هو المركبة التي نقلت النزعة العلمانية إلى العالم الثالث بما تفترضه من الفصل بين الدين والدولة. وينظر هذا النقد إلى الأنظمة التالية للاستعمار - التي أسسها نهرو وخلفاؤه في حـزب المـؤتمر - باعتبارهـا أنظمة شيدت على أساس رؤية للتنمية والديموقر اطية والتحضر غير ملائمة. و هكذا يمكن أن يعزى كل من العلم والعلمانية والديموقر اطية إلى المؤثرات الغربية وكل ما هو أجنبي غريب عن الثقافة الطائفية المحلية التي من المقدر لها - كما رأينا - أن تكون هي الحافظ الأمين على الشعب نفسه.

ان مثل هذه التأكيدات التي ترى أن الثقافة الهندية هي نفسها الثقافة الهندوسية ومتطابقة معها، والتي تعرف بكلمة: " هندوتفا: الانتماء للهند (دوسية) " إنما يسمح ببناء جو هر قومي ينظر إلى العداء بين الهندوس والمسلمين باعتباره أمرًا طبيعيًا، خاصة وأن الأخيرين ينظر اليهم باعتبار أن دينهم ليس دينًا محليًا - نشأ في الهند - وإنما يعتبر أتباعه من بقايا عصر استعماري سابق نتج عن الغزو الأجنبي. أما الناس " المبدئيون " الأصليون، الذين تحملوا ذلك الغزو وماتلاه من غزوات فهم " الورثة " الحقيقيون للثقافة، وللأرض بعد أن رحل الغاصبون. ولقد جعلنا إدوارد سعيد ندرك الطرق التي كتبت بها الدولة الاستعمارية تاريخ الأمة الخاضعة، وهو التاريخ الذي تُمَّ تبنيه و تمثله في الروايات التي ظهرت ما بعد الاستعمار. وإذ كان باندى Pandey بكتب عن كتابة تاريخ الهند (١٩٩٢) فقد أشار إلى أن هذا التاريخ قد بني على أساس الرواية الاستعمارية التي اعتبرت المسلمين أجانب، وجزءًا من حضارة أخرى ذات مركز بوجد في بلد آخر. ويؤكد أن التاريخ الذي كتبه مؤيدو الهندوتفا له مرحلتان: الأول يظهر مجد الهند ما قبل الإسلام، والثاني يظهر تزايدًا للاضطرابات التي بدأت واستمرت منذ جاء المسلمون إلى شبه القارة؛ ويعلق قائلاً:

ثمة رأى عام فى تاريخ المسلمين باعتباره سجلاً من الغزوات والقسوة، روج له ونشره على نطاق واسع المؤرخون الهندوس ودعمته بقوة الروايات الاستعمارية التى ظلت قوية التأثير على الكتب المدرسية وفى الكثير من التاريخ "الشعبى" الهندى. وعبر الزمان كرس هذا التاريخ نفسه باعتباره نوعًا من "الإدراك الطبيعى" العام الشعبى، وأنتج بدوره أساطير عن الممارسات الحربية والجنسية للمسلمين، وشخصياتهم المنحرفة الفاسدة وأمز جتهم العنيفة".

(باندی، ۱۹۹۲: ۱۳)

إننا نجد هنا مثالا جيدًا للتصنيع النشيط للتاريخ المناهض للاستعمار واستخراجه من قلب روايات الدولة الاستعمارية نفسها؛ وهو مثال للتصنيع الذي يؤدي إلى تبنى الجوهر الداخلي لثقافة بعينها والتوحد معها من أجل خدمة أغراض سياسية حديثة. ويعد ظهور القومية الهندوسية والنزعية الطائفية ظاهرة حديثة بجذورها المتصلة بالمقاومة ضد الاستعمار حيث راحت الأمة تتخيل نفسها بوصفها مختلفة جوهريًا عن الآخر الإمبريالي. و حالمًا شيدت عملية التخيل هذه - الأمة بوصفها (جماعة) مختلفة، فإن نزعة " الهندويفا " (الانتماء إلى الهند- وسية) أصبحت تحت الطلب، متو اجدة كنسخة أكثر تطرفا من قالب القومية الأكثر اعتدالا والذي روجت له الدولية الجديدة التي قامت بعد الاستقلال التي أصبحت جاهزة؛ لأن تغير اتجاهها حينما بدأ مشروعها السياسي يفشل. وفي الحالة الهندية يوجد شكل مشابه من أشكال سياسة مسايرة الأغلبية في مرحلة ما بعد انقسام دولة باكستان. ففيي تلك المرحلة تعرض الإسلام الهندي للتهميش بسبب كل من التقسيم وتحول باكستان السياسي الثقافي بعيدًا عن شبه القارة الهندية ونحو الشرق الأوسط (لاديِّن ١٩٩٦ Ludden) و هكذا طرحت كل من النزعتين القوميتين، الهندوسية والإسلامية مرآتين تشويهتين للعدو الثقافي مستمدتين من فرضية (وجود) شعبين: متجانس وغريب. وقد أشار باسو إلى أنه في الحالة الهندية - على الأقل - فإن النزعة القومية الهندوسية قد شجعت - وفي الوقت نفسه، ورغم هذا - فقد فرضت نوعًا من الغموض والتعمية على التعبير عن الصراعات عميقة الجذور القائمة على أساس الطبقة والطائفة والتصنيف الجنسي (باسو ١٩٩٦).

وعند هذه النقطة نستطيع أن نلمس أن فشل المفكرين الغربيين في التنبؤ بظهور ما يمكن أن ندعوها "النزعة القومية الدينية" أو الدين "المسيَّس" إنما يعكس الرأى السائد القائل بأن النزعة القومية – في جوهرها – هي

"السردية الكبرى" للحداثة حيث لا يوجد مكان للدين. وفي الوقت نفسه فيات نلك الأشكال "الثقافية " من النزعة القومية تسعى إلى أن تكتسب لنفسها هوية أولية، أساسية وتأسيسية، ولكن بطريقة حديثة تمامًا. أما قوة الجاذبية هنا فليست دينية بقدرما هي سياسية على الرغم من إنكار مركزية الدولة بالنسبة لمشروعها. وتحشد هذه الأشكال (الثقافية – الدينية – من النزعة القومية) من أجل استبعاد المسلمين وغيرهم من " الأقليات " من المشاركة، (وهذا مصطلح له مغزى سياسي أكثر منه مغزى إحصائي). وفي المقابل، وكما أظهر براس له مغزى سياسي أكثر منه مغزى إحصائي). وفي المقابل، وكما أظهر براس الانتخاب الرمزى حتى أنهم أكدوا على رموز تؤدى إلى التفريق والتصنيف وليس إلى التجميع والتأليف. وإذ رأوا أنفسهم يفقدون امتياز اتهم بوصفهم طائفة مميزة، فقد اختاروا أن يؤكدوا على إحساس وعلى فهم خاصين للتاريخ لا يتناسب مع الطموحات الهندوسية و لا مع خرافة تدهور المسلمين ودفعهم الى الخلف. وبتعبير آخر فإن الانتظام على أساس من "الانتماء الإسلامي" هو سبيل لكسب السلطة أو للتمسك بها.

ولقد استكشف إدوارد سعيد في دراساته الكلاسيكية عن "الاستشراق" السبل التي تؤسس بها الهويات والتي تتعرض بها – رغم هذا – للامتحان. وتقول فكرته الرئيسية بأنه إذ تتطور كل من الإمبريالية والمقاومة سويًا فإن كلاً منهما مرآة للأخرى، فهما لا تتطوران الواحدة بمعزل عن الثانية، وهما تتشاركان في بنية الاتجاه وفي المرجعية (١٩٩٣: ١٩٩٣). فالنزعة القومية تحمل في بنيتها بشكل نظرى نزوعًا إلى الخصوصية؛ ومن هنا فإن كل "نحن " تحتاج إلى أن يكون لها " هُمْ " و: " في الوقت المناسب يتم ربط الثقافة – وغالبًا بشكل عدواني – مع الأمة ومع الدولة؛ ويؤدى هذا إلى التمييز بين "نحن" وبين "هُمْ"؛ بالدرجة نفسها تقريبًا من كراهية الأجانب (الأغراب) والخوف منهم " (المصدر نفسه – ۱۳ – ۱۳) ويرمى مـشروع

سعيد إلى أن يبين كيف أنَّ اثنين من أعظم التعارضات المزدوجة - أى - "الغرب" و "الشرق" لايعبران عن واقع حقيقى ثابت، و إنما يعبران عن أنماط تؤدى إلى تأكيد هويتنا الخاصة فى مقابل " هوية الآخر " ين ". ويقول سعيد: " جميع الإمبراطوريات، وجميع الثقافات مشتبكة الواحدة منها بالأخريات وليس بينها واحدة منفردة أو نقية؛ جميعها مهجنة، متعددة الأصول عير متجانسة، متباينة المكونات بقدر غير عادى، وليست وحدة صماء " (المصدر نفسه ٢٩- Ххіх).

فلماذا إذن يبدو الكثيرون جدًا من الناس مخدو عين بتصديقهم للانقسام الثنائي؟ غير أن المسألة ليست أنهم بلهاء، وإنما تتطلب عملية التعرف علي الأشياء، معرفة أن الواحد (الشيء) ليس هو: الآخر. ولا تقترصر التفرقة الثنائية هذه على قضايا القومية، إنما هي فطرية في أية منظومة للمعرفة، وبفضل المعرفة نتوصل إلى الهيمنة على العوالم المعرفية والمادية. وهذا المنظور هو بالطبع، وبشكل أساسى، غربى؛ وربما نكون نتعامل هنا مع نظامين تعريفيين غير متطابقين؛ إن عالم السلطة يتضمن جدلًا أو تفاعلاً مركبًا مكونًا من " نحن " ومن هم " ليسوا نحن " حيث لاتكون ثنائية "الأمة" ومن هم: "ليسوا الأمة "سوى أحد التعبيرات عن ذلك الجدل. ويتكرر أو يستسخ هذا التقسيم داخل الأمة نفسها: الذكر/ الأنثى؛ الحضرى / الريفي، الثقافة الرفيعة والهابطة إلى ما هنالك. وتؤدى التعارضات الثنائية دورها بشكل خاص فيما له علاقة بالمعرفة، وأكثر ما يكون ذلك وضوحًا هـو مـا بوجد في النزعة العقلانية الغربية في تعارض تمييزي مع النزعة التقليدية الشرقية. ومثلما رأينا في الحالة الهندية، فإن الاستقطاب التنائي لايفرضه ببساطة الشريك المهيمن على الخاضع، وإنما يسعى إليه هذا الأخير ويحشده في غمار عمل على خلى وحشد الجوهر الداخلي المحلي. وتلك بالطبع تنفضات أيدبو . وجية من المحل الأول. وقد أكد ميشيل هير زفيلد Micheal Hersfeld (١٩٩٢) أن الرأى الم بى القائل بأن البيروقراطية بوصفها أداة عقلانية جيدة الشحن، لايعد إلا تعيرًا عن منظومة للقيم.

ولكن إذا كانت المساهمة التي قدمها سعيد هي مجرد أن بظهر أن النزعة القومية تعمل بواسطة منظومة ثنائية من المعرفة والقيم، إذن لكانت قد أصبحت مساهمة غير لافتة للأنظار إلى حد بعيد، وإنما كانت مساهمته هي أن يبين أنه بينما كان الاستعمار قد انتهى بوضوح، فإن الإمبريالية قد بقيت في صورة نوع من المجال الثقافي العام، وهي تحشد وتستثار بواسطة المقهورين إضافة إلى وبقدر ما يحشدها القاهرون. وتكمن قوتها، وتعتمد على ما ينظر إليه بوصفه مسلمات تقبل دون نقاش، وبـشكل خـاص فــى الأشكال الثقافية، مثل الرواية. إن رواية (و شخصية) روبينسون كروزو - التي ألفها (دانيل) ديفو - تعد مجازًا أو رمزًا لشخص أوروبي (يغطي المؤلف اسكتلندية وهوية نموذجه البحار الغريق، ألكسندر سلكيرك - فيقلف بالتالى من أهمية ذلك) يخلق لنفسه مملكة على جزيرة نائية في بحر بعيد. (ويجب علينا أيضًا أن نلاحظ أن المؤلف، دانيل ديفو كان يتمتع بحس سياسي حسن التطور، إذ كان يعمل كعميل أو جاسوس إنجليزى في زمن الاتحاد مع اسكتلندا و هو الاتحاد الذي كانت حكومته حريصة على تحقيقه). إنما لابمكن أن نتصور كروزو بدون وجود "الرجل جمعــة " Man Friday " - (وهــذه هوية اختزلت إلى مستوى الصنف الجنسي / الخادم، وأحد أيام الأسبوع) -(اليوم الذي " أنقذ " فيه كروزو - هذا الشخص، وجعله فيه عيده وخادمه -المترجم).. لايمكننا أن نتصور كروزو بدون " الرجل جُمعة " لأنه ما كان يمكن إلقاء الضوء على خصائصه الذاتية وتوضيحها بدون وجود "جمعة". والرواية قبل كل شيء، رواية عن النزعة القومية، لأنها عن الأرض التي هي الجو هر الحقيقي لها. ويعلق سعيد قائلا:

"إن ما يحدد الفضاء الاجتماعي هي الأقاليم، الأراضي، مناطق السيطرة الجغرافية، فهي المجالات الجغرافية للتنافس الإمبريالي، والثقافي أيضًا. فالتفكير في الأماكن البعيدة، واستعمارها، وسكناها أو تفريغها من السكان: كل هذا يحدث بسبب الأرض أو بشأنها. إن الاستحواذ الجغرافي على الأرض هو – في التحليل الأخير – كل ما يجعل الإمبراطورية ما هي عليه"

(سعید ۱۹۹۳: ۹۳)

ويقول سعيد: إن الأدب ليس شيئًا هامشيًا بالنسبة لذلك المسعى. ففي الأدبين الإنجليزي والفرنسي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، توجد الإحالات إلى حقائق الإمبر اطورية في كل مكان؛ وتوفر الإمبر اطورية في كل مكان الإطار الحاسم حتى ولو بدا كما لو كان غير منظور (كما فيي ر و ابتى (جبن) أو ستبن: " حديقة مانسفيلد " و "جبن آبر ") و تعبر ر و ابــة (إدوارد) فورستر: " الطربق إلى الهند " أيضًا عن التصور الغامض للبلاد باعتبار ها "آخر " مختلف بقدر ما هي أيضًا حكاية بحث عن هوية من طرف الأجنبي، الراج (الأمير الهندي). ونجد عند كتاب مثل جوزيف كونراد كلا من الأحاسيس الإمير بالية والمناهضة للإمبريالية. ويعلق سعيد علي ذلك قائلاً: إن كونر اد بيدو أنه بقول: "نحن الغربيون سوف نقرر من هو الطبب من السكان المحليين ومن هو السيء لأن جميع الأهالي يتمتعون بما يكفي من الوجود بفضل تعرفنا عليهم. إننا نحن من خلقناهم، علمناهم أن يتكلموا وأن يفكروا، وحينما يتمردون فإنهم - ببساطة - يؤكدون رأينا فيهم من أنهم أطفال بلهاء استغفلهم بعض سادتهم الغربيون " (المصدر السسابق: ٢٠). إن المفتاح يكمن في الأدب القصصي؛ لأنه يتم فيه تخيل "الآخر" وخلقه وحشده. إننا " نحن " من ليسو ا "هُم".

والرواية مهمة أيضًا كنوع أدبي بسبب مغزى وأهمية " السردي " في تخيل الأمة. ويعد كتاب هومي بابها Homi Bhabha:" الأمة، بوصفها سر دبة" - هو أكثر الأعمال أهمية وتناسبًا في هذا المجال. فهو ببين كيف تم تكوين (تركيب) الشعب في إطار سلسلة من الخطابات باعتبارها "حركة سردية مز دوجة " بما يعني أنها ليست مجر د أحداث تاريخية وإنما هي: " استر اتيجية بلاغية مركبة ذات مرجعية اجتماعية " - (بابها ١٩٩٠: ٢٩٧). إنها تـضم كلا من أشياء تاريخية، وموضوعات دالة أو رامزة؛ تأويـــل مـــزدوج - إذا استخدمنا مصطلح هابرماس Habermas - إنها عملية إنتاج وإعادة إنتاج ثقافي؛ وهي ما تمثل بؤرة عمل سعيد وعمل بابها أيضًا، وهي تبرز لحظة تحول مهمة في طرق التحليل بعبدًا عن المستوى الاقتصادي - السباسي الكبير وهو المستوى الذي كان ماثلاً في أعمال كتاب آخرين مثل فاللرشتاين أو فرانك ممن ناقشناهم في جزء سابق من هذا الفصل؛ هذا التحول - في التحليل - الذي انتقل إلى التركيز على المستوى " المادي المصغر " للسلطة حيث يلعب التكوين الذاتي دورًا حاسمًا ونشطًا في الإنتاج الثقافي. ويتخذ سعيد موقفا إنتقاديًا من المتقفين الغربيين لاستعدادهم القوى لأن يقبلوا النزعة الأساسية الخاصة بالهوية القومية والعرقية، ويسعى إلى إعادة تركيز الانتباه على عملية التعرف النشيطة على الذات على المستوى الثقافي.

والفكرة التي يثبتها هنا هي أن تطور كل ثقافة والحفاظ عليها يتطلب وجود " أنا " أخرى، مختلفة ومنافسة. فكل مجتمع يوجد ويعيد إيجاد "الآخرين" الخاصين به؛ لأن عملية التعرف على الذات تتضمن هويات أولئك " الآخرين " المختلفين؛ وبتعبير آخر فإن عملية التعرف على اللذات هي عملية جدلية، وهي تمتحن أو تختبر، ولا تكون ذات ميل إلى الاعتقاد بوجود " جوهر " ثابت إلا في نتائجها الثقافية. وعلى سبيل المثال، فإن خلق فوارق نظرية (وجودية) بين الغرب والشرق ليس نتيجة لمنطق أو تحليل مختلين،

و إنما هو ابتكار رئيس لتكوين الهوية لأنفسنا، ولتحديد من نكون ومن نريد أن نكون. وتنشأ المشاكل حينما نتعامل مع حدود الهويات باعتبارها مطلقة، معطاة وثابتة، بينما "الشرق" هو إلى حد كبير (تصور) من تكوين الغرب ومرآة له. ولقد أسهمت علوم التصنيف البيولوجية والاجتماعية، في تصنيف و" تشفير " الاختلاف وتقعيده، وساعدت في بناء ثقافة تصنيف إلى الأسمى والأدنى؛ بحيث يصبح كل من السمو والسفول أو الدنو كامنين، فطربين على كل من الجانبين. ولقد كان للإمبريالية، وخاصة في عصرها التوسعي، المجال والسلطة اللذان مكناها من خلق وفرض النسخة الخاصـة بها من الثقافة على الأهالي الأصليين المحليين. ويعلق سعيد قائلاً: إن أوبرا "عايدة" مثلت تكوينًا مختلقًا لمصر، مستمدًا من نوع الصرعة (الموضة) بعلم المصريات. أي أنها مثلت نوعًا من " الفن المتحفى " يصطنع عرضًا باهرًا، إمبرياليًا مصممًا لكي يثير شعورًا بالغربة - بقدر ما يثير شعورًا بالإكبار والإعجاب لدى جمهور يكاد يكون كله من الأوروبيين (سعيد، ١٩٩٣: ١٥٦). حينذاك أمكن تخيل أن الأهرامات نفسها ملك للغرب وليست ملكا لمصر الحديثة، تمامًا مثلما أن (معبد) الأكروبوليس (معبد الربة أثينا في المدينة نفسها/ المترجم) في اليونان الحديثة لاينتمي إلى تلك الدولة بالمعنى الثقافي.

وعلى ذات الغرار فإن مقاومة الإمبريالية لم تكن مجرد رد فعل لها أو إزاءها، وإنما كانت أيضًا "ثقافة مضادة "لها تشكلت كجـزء حاسـم مـن صورتها الخاصة. أى أنها بكلمات سعيد: "إن تاريخ كل الثقافات هو تاريخ الاستعارات الثقافية " (المصدر نفسه: ٢٦١) والنزعة القوميـة هـى القـوة المحركة الحاشدة التى تجمدت في صورة المقاومة ضد إمبراطورية غربيـة محتلة؛ وقد حشدت هذه القوة طبقًا للمدرك المشترك المكـون مـن التـاريخ والدين واللغة. ومع ذلك فإنها كثيرًا ما تتعرض للاختلاف لتـصبح بمثابـة

المركبة التي تستخدمها البورجوازيات والنخب المحلية "فتتدهور إلى أن تصبح مساوية للجنسية مع الانتساب للمحلية. وهذا يعنى السقوط في الشرك الذي نصبته الثقافات الاستعمارية، أي السقوط في الفخ الذي يمثل – فيما يقوله سعيد – أسوأ هدية قدمتها الإمبريالية وأكثرها تناقضاً وهي السماح للشعب بأن يؤمن بأنه فقط، وأساساً، وحصرياً، أبيض أو أسود، أو غربي أو شرقي. ويقول: " لا أحد اليوم يعد شيئاً واحدًا نقيًا؛ وليست الصفات المطلقة، التي تلصق أو تعلق، مثل: هندي أو امرأة أو مسلم أو أمريكي، سوى نقاط البدء التي إذا ما اتبعت بتجربة فعلية لمجرد لحظة واحدة، فإنها سرعان ما تترك وراء الظهور " (المصدر نفسه: ٤٠٧). فكل الثقافات مهجنة وهجائن؛ وتوجد كل الهويات من خلال الجدل.

وإنه لمن الصعب، بل إن البعض يقولون: إنه من المستحيل، بالنسسة للغربيين أن يدركوا تلك الاختلافات والتعقيدات الأساسية. فإن نظامنا المعرفي (epistemology) يفرض علينا فهما أحاديًا، مستقيمًا للعمليات. ودعونا نأخذ مثالاً من اللغة التي تكمن في الجذر الثقافي للكثير من فهمنا للنزعة القومية. فإن مقولة: "لغة واحدة، شعب واحد "هي من نوع تلك المعادلات المخطئة المنحرفة، حتى أنها تقود عالمًا بارزًا مثل إدوارد شيلز وتنحل إذا ما تم التخلي عن اللغة الواحدة. كما أن مقولة: "ثقافة واحدة، أمة واحدة، مجتمع واحد" ماتزال هي الفكرة المكررة المهيمنة على الفكر الغربي. ومع ذلك فإننا لا نعرف - فقط - أن التعدية اللغوية هي الوضع السائد في عمق عربي بالفعل، وإنما نحن نبني أيضًا فرضياتنا القديمة على عمق حجر الأساس لنظرياتنا . إن فرضية كارل دوياتش Karl Deutsch عن النزعة القومية والتواصل الاجتماعي تستمد من أواسط هذا القرن (القرن

مرتبطة بالحشد الجماهيرى للناس عن طريق اللغة، معروفًا جيدًا ومقبولاً. ولكن الحقيقة هي أن نظرية دويتش عن القومية إنما قامت على أساس نظرية أوسع تتعلق بالتحكم في السياسة وأكدت أن الدول لم تستطع البقاء إلا عندما نقلت بنجاح - المعلومات والبيانات وعالجتها من أجل أن تخلق التوحيد الثقافي.

و بعد هذا الرأى عن اللغة وأحادية الثقافة من الآراء المميزة لنزعية المركزية العرقية. وفي زمن أحدث كثيرًا أظهر ديفيد ليتبين David Laitin في در استه عن الذخائر اللغوية وبناء الدولة في أفريقيا، كيف أن هذه العمليات أكثر تعقيدًا بكثير. ويؤكد ليتين (١٩٩٢) أن أكثر أنماط عمليات بناء الدول في أفريقيا شيوعًا هي ما يدعوها: " ٣ + ١ نتيجة لغوية ". فمن أجل مواجهة احتياجات العالم الحديث يحتاج مواطنو تلك الدول إلى: (أ) معرفة بإحدى اللغات الأوروبية التي سوف تستخدم في البيروقراطية المركزية وفي المؤسسات التعليمية (ب) لغة قومية ربما تحل - وربما لا تحل - محل اللغة الأوروبية في نطاق واسع من مجالات استخدام اللغة (ج) اللغـة المحكيـة الدارجة التي تكون هي الوسيط في السنوات الباكرة من التعليم وهي لغية الإدارة في الإقليم المحلى. وربما تكون اللغتان "ب " و " ج " هما نتيجة المسألة: (7 - 1 = 7) أو أن يشعر المهاجرون من دولة مجاورة ويعيشون في الدولة المعنية بأنهم مضطرون إلى أن يتعلموا لغة رابعة (T + 1 = 3). وتعنى هذه التجمعات اللغوية أن التعددية الثقافية سوف تظل هي الوضع السائد العادي بالنسبة لأكثر المواطنين الأفارقة؛ فلا ينبغي أن نخطيئ بحسبانها " تخلفاً " لغويًا. ويقول ليتين إن عودة السياسات اللغوية إلى الظهور لا تعنى بدورها انهيار الدول الهشة متعددة القوميات وتحولها إلى مواطن قبائلية (١٩٩٢: ١٦٣) ويشير إلى أنه - على الرغم من كل شــىء - قـد تكون لقضايا اللغة قوة إسقاط الحكومات الهشة في الغرب أيضًا (مثلما كان الحال مع حكومات بلجيكية وكندية) ولكنها لا تضعف تماسك حدود الدولة.

#### النساء والنزعة القومية

اذا كانت الهويات تتخلق من خلال الحدل، فإن علاقة النساء بالنزعـة القومية تكون مزدوجة النشأة. ويتجاهل الكثير من الأدبيات المكتوبة حـول النزعة القومية - مما استعرضناه في هذا الكتاب - مسألة التصنيف الجنسي: Gender. فلماذا - إذن - نناقش هذه المسألة في فصل عن النزعة القومية التحريرية؟ ربما يعطينا هذا المصطلح تفسيرًا؛ لأن للنساء حاجزًا مزدوجًا عليهن أن يقفزن من فوقه وأن يتجاوزنه في السعى السي الحرية. وهناك بالطبع رأى متفائل يشير إلى أنه في الكثير من (مجتمعات) العالم الثالث حصل الرجال والنساء سويًا على الحقوق ذاتها، ونتيجة لهذا فإن المواطنة والجنسية (الانتماء للأمة) والتصنيف الجنسي أكثر اتصالاً - بعضها بالبعض - أكثر مما كان الأمر في الغرب حيث كان التصنيف الجنسي لحقوق المو اطنة و اضحًا منذ البداية (جاياو ار دينا Jayawardena ؛ والبسي ۱۹۹۲: ۲۷۷۱ - ابوفال ديفيس ۱۹۹۷: Yuval - Davis). و ثمة أيضًا حقيقة أنه في الكثير من النضالات التحريرية في القرن العشرين - قاتلت النساء مع الرجال جنبًا إلى جنب بوصفهن شربكات متساويات معهم بشكل يزيد أو يقل (وخاصة في النضالات ذات الطابع العلماني والاشتراكي - في جنوب أفريقيا والجزائر وإريتريا وفيتنام). ويبدو أن المشكلة تظهر بعد أن يكون الاستقلال قد تحقق، وهي المرحلة التي تعود فيها الأدوار الموزعة على أساس التصنيف الجنسي إلى النمط الأساسي. (١٦)

<sup>(</sup>١٦) من الواضح أن المؤلف لم يدرس "الحركة القومية" - الوطنية - في مصر - حيث من المشهور دور "المصريات" في هذه الحركة، من التظاهرات ضد الاحتلال إلى المشاركة في التنظيمات السياسية الوطنية حتى في الكفاح المسلح ضد قوات الاحتلال؛ وارتباط حركة "تحرير المرأة" بالتحرك السياسي/الاجتماعي من أجل الاستقلال والتنمية - (المترجم)

ويعتمد الكثير بالطبع على الأيديولوجيا العامة وعلى الظروف الاجتماعية التى تدور فى ظلها النضالات التحريرية. فبشكل عام، يكون التصنيف الجنسى أكثر وضوحًا فى ظل الأشكال اليمينية من النزعة القومية. فعلى سبيل المثال تؤكد باتريشيا جيفرى Patricia Jeffery أنه حيث تتخذ النزعة القومية شكل الدين السياسى – كما فى الهند – فإنها تشكل تهديدًا مكشوفًا للنشاط النسائى ولحقوق النساء بشكل عام. وتعلق قائلة:

تمثل المنظمات الدينية المسيّسة الأفكار والقواعد التي كانت تستخدم لحشد المؤيدين بالشكل الذي تأسست به تلك الأفكار والقواعد على أساس الولاءات الأولية الطبيعية. ومع ذلك فإن تلك الأساليب التي تشكلت وفقًا لمرجعية اجتماعية، تعد إطارات للتفكير في الهوية وفي الانتماء الشعبي على الرغم من أنها غالبًا ما يتم تحييدها بواسطة الاستناد إلى النقاء العرقي أو الوراثي، أو إلى المزاعم القائلة بأن ثقافة الشعب ولغته ودينه كامنة كلها في عظامه ودمه أو في خلاياه الوراثية. إنما " الهندونفا " أو "الإسلم" هي جماعات متخيلة... في تنافس مباشر مع - "المرأة" وتعتبر نفسها مبادئ أساسية تستدعي - وحدها - الولاء من المسعب. وتعمل المنظمات الدينية المسيّسة على تأكيد حقيقة ومصداقية أنها ترفض التصديق على مطالب الحركة النسوية المعارضة للنقاب".

(جيفرى، ۱۹۹۸: ۲۲٤)

ويتحقق هذا بعدة طرق. أولها هو نماذج الأدوار التي يمكن أن توجد في "الآلهات " - الربات الإناث - وهي ما تستطيع الحركات الدينية المسيسة أن تحول أدوار هن إلى ميزة ترجع إلى الأسباب المبهمة المتجاوزة للخبرة

البشرية الحسبة والعقلبة، وذلك بالتأكيد على التضحية بالنفس والإخلاص المطلق للواجب. وفضلاً عن ذلك، فإن النساء بحملهن للأطفال وتربيتهن لهم، فهنَّ بحافظن على النقاء العرقي للسلالة وينقلن ثقافتها للأجيال القادمة. وتعلق حبفري قائلة: " إن تمجيد إنكار النسوة لذواتهن في البيت، بمكن أن ينطبق على - وأن يتساوى مع - الصورة المقدسة للأم التي تخدم الأمة، والتي تدافع باستماتة عن الشرف القومي مثلما تفعل دفاعًا عن أطفالها، أو التي تعفي من الواجبات المنزلية لكي تصبح ناشطة من أجل الأمة".. (المصدر نفسه: ٢٢٥) وثالثًا: فإن الدين المسيّس - في تأكيده على الولاءات بأنواعها - يفصل ضمنبًا النساء بعضهن عن البعض. فإن حركة اليمين الهندوسية على سببل المثال، قد استخدمت عيادة الربات الهندوسيات بغرض حيشد النيساء ضيد النساء والرجال المسلمين، وخاصة أنه بإمكان هذه الحركة أن تقدم نفسها يوصفها أقلبة مقهورة في أرضها. وتجد الناشطات في الحركة الأنثوية أنفسهن في وضع صعب: بوصفهن نساء ضد النظام الأبوى؛ وبوصفهن نساء من العالم الثالث ضد برامج عمل الحركة الأنثوية الغربية؛ وبوصفهن نسساء هنديات متعلمات يتمتعن بوضع متميز نسبيًا في بلدهن (جيفرى: ١٩٩٨) ونتيجة لذلك فإن أصواتهن تخمد، والأسوأ من ذلك، فإنهن يـشوهن، مثلمـا حدث حيال الاحتجاج على إقامة مسابقة ملكة جمال العالم في الهند عام ١٩٩٧ الذي نظمته حركة اليمين الهندوسي. فقد وجدت النسساء أن برنامج الاحتجاج كان من وضع اليمين الديني وليس من وضع الحركة الأنثوية.

وقد احتشدت أيضًا حركات قوية أخرى من اليمين لمحاصرة البرنامج السياسي والثقافي للنساء. ففي جنوب أفريقيا على سبيل المثال، قامت حركة "الأفر بكانر ز "(١٧) بصياغة " شخصية "Volks Moeder - أو: "أم السعب"

<sup>(</sup>۱۷) Africaners نسبة إلى جماعات المهاجرين الأوروبيين إلى جنوب أفريقيا في القرن الــ ۱۷؛ وكانــت غالبيتهم من الهولنديين والألمان؛ وانتسبوا إلى " أفريقيا " أثناء مقاومتهم للغزو البريطاني. (المترجم)

والمبالغة في الإشادة بها. وتظهر لنا آن ماك كلينتوك.) Anne Mclinto والمبالغة في الإشادة بها. وتظهر لنا السنعراضات السلع "مثلما يحدث في مناسبات إحياء ذكرى " الرحلة الكبرى Great Trek (أو: Tweede Trek) مكونًا مهمًا ومحبوبًا للنزعة القومية. وتكمن قوتها في قدرتها على تنظيم استعراضات الانتماء، وفي قدرتها على اقتحام عالم الأشياء / الرموز، المقدسة أو المحبوبة إلى درجة الهوس. ثم تعلق قائلة: " غالبًا ما يحدث أن تتخذ النزعة القومية شكلاً خاصًا من خلال التنظيم الطقسي المرئي للأشياء التي يتعلق الناس بها إلى درجة العشق التهوسي، مثل الرايات والأزياء الرسمية ورموز الطائرات والخرائط والأناشيد الوطنية، والزهور القومية، والأطعمة القومية وأنماط المعمار، فضلاً عن حدوث ذلك من خلال تنظيم العروض الجماعية التي تجسد هذا النوع من التعلق بها (وهذا شبيه لما كلينتوك، 1997: ٢٧٤). إن مثل هذه الأشياء والتعلق بها (وهذا شبيه لما الاجتماعية وهي الأزمة التي تتعكس على، وتتجسد في ما يمكن تسميته الاجتماعية وهي الأزمة التي تتعكس على، وتتجسد في ما يمكن تسميته بالأشياء المثيرة للعواطف الماتهبة " – (المصدر نفسه).

ويطلعنا تحليل ماك كلينتوك للنساء في عالم الأفريكان على مقدار تعقيد وضعهن في إطار النزعة القومية. فإن دور هن في شخصية " أم الشعب" ليس مفروضاً عليهن باعتبار هن ضحايا غير مستعدات للتضمية أو مكر هات عليها؛ وإنما هو اعتراف بقوة الأمومة البيضاء. وتعلق ماك كلينتوك قائلة: "إنه - التصوير الطقسى الذي يستعيد أيقونات التلوث بنزعة التصنيف الجنسي، ساعيًا إلى احتواء طاقة النساء القابلة للتمرد في إطار ذلك التصوير

<sup>(</sup>١٨) إشارة إلى رحلة "قافلة "ضخمة نظمها المهاجرون الهولنديون من مدينة الكاب إلى قلب الترانسفال وماوراءه في وسط وشمال "جنوب أفريقيا ". وتشير كلمة " Trek " الهولندية الأصل إلى قوافل العربات التي تجرها الثيران واستخدمها المستعمرون الأوائل في جنوب وغرب أفريقيا كما أن كلمة Tweede الهولندية تعنى: الكبير. (عن قاموس Webester) - (المترجم)

الطقسي والمقدس للخدمة المنزلية. فبعد تصوير هن في صورة الصحايا الباكيات، يُصرف النظر عن نشاط النساء البيض ويتجاهل، ومن تم يمتم التصديق على نزع كل قدرة منهن " (المصدر نفسه: ٢٧٦) - إن الفكرة الرئيسية هنا هي أن النساء لسن ضحايا عاجزات وإنما: " مُستعمرون ومَستعمر ون " في أن واحد؛ هكذا يتواطأن ويصبحن شريكات ضد حقهن وفي عملية نزع حقوق الشعب الأسود. وفي تحليل مواز للنساء السوداوات في (حزب) المؤتمر القومي الأفريقي، (A.N.C) تطلعنا ماك كلينتوك عليي كيف تمكن – على العكس من نظير اتهن الأفريكان – من تحويل إيديو لوجيا الأمومة إلى حالة ثورية: أي بوصفهن: " أمهات الثورة ". وفي هذا السياق تضع النساء السود النضال الثوري في مكانة أعلى من نرعتهن الأنثوية. وتشك ماك كلينتوك أيضًا في حقيقة أنه بما أن نظام الفصل العنصري قد أطيح به فإن "مأسسة " النظام الأبوى سوف تبدأ، وأن النساء السود سوف يسقطن إلى أدنى در جات السلطة الاجتماعية والسياسية في (جمهورية) جنوب أفريقيا الجديدة، تمامًا مثلما أن للثورات القومية والاشتراكية (الاجتماعية) سجلا سيئا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وليس هذا حتميًا بالطبع، مثلما كان الحال في فنلندا، حيث اقترنت ثورة اجتماعية بالتحرير القومي، وهو ما ينعكس في نسبة النساء (المئوية) العالية في البرلمان الوطني (٣٠ إلى ٤٠ في المائة خلال السنوات الأخيرة).

وتبرز ماك كلينتوك فكرة أنه لم يعد هناك نوع واحد من النزعة الأنثوية، بأكثر مما أنه ليس هناك نوع واحد من النظام الأبوى. ويؤكد تحليلها عن وجود شكلين مختلفين جدًا ومتنافسين من النزعة القومية في جنوب أفريقيا، يؤكد هذا التحليل حقيقة استحالة التوصل إلى استنتاجات بسيطة عما إذا كانت طبيعة النزعة القومية إزاء حقوق النساء هي طبيعة تقدمية أم رجعية، فإن السعى إلى تقديم الهوية الجنسية لتسبق الهوية القومية،

أو لإعطاء إحداهما الأسبقية أو الأولوية على الأخرى، إنما يميل إلى تجاهل التفاعلات المهمة – التي لا يمكن التنبؤ بها – بينهما؛ فإنه من الممكن أن تمتزج النزعتان، القومية والأنثوية امتزاجًا سلبيًا أو إيجابيًا، على حد مانرى من كتاب ماك كلينتوك. وإن إخضاع إحديهما للأخرى ليغيب عنه تعقيدات تبادلهما التأثير والتأثر في تفاعل مستمر، تمامًا مثلما هو التهوين من شأن قدرات النساء (والرجال أيضًا في هذا المجال) على بناء وحشد هوياتهن بشكل نشيط.

ولقد تجاهل الكتاب إلى حد كبير علاقة النساء بالنزعة وبالهوية القوميتين. إن المرء ليبحث عبثًا في أعمال جيلنر وأندرسون وسميث وآخرين، فلا يعثر على تحليل مشبع لمسائل التصنيف الجنسي وقضاياه في النزعة القومية. وهذا شيء غريب، لأن ماك كلينتوك تُبْرز أن: "النزعة القومية تبنى بهذا الشكل منذ البداية الأولى بوصفها خطابًا متأثرًا بالتصنيف الجنسي، ولا يمكن فهمه بدون نظرية عن سلطة هذا التصنيف وقوته... (٢٩٩٠: ٢٦١) ومع ذلك فإن هذا الموضوع يمثل منطقة متزايدة الاتساع في هذا الميدان البحثي. وربما تكون نقطة البداية المفيدة هي السبل الخمسة الكبرى التي حددها يوفال ديفيز (١٩٩٣) حيث ترتبط النساء بالنزعة القومية:

<sup>\*</sup> بوصفهن المنتجات البيولوجيات للتجمعات القومية

<sup>\*</sup> بوصفهن منتجات الحدود بين الجماعات القومية من خلال القيود على العلاقات الجنسية.

<sup>\*</sup> بوصفهن ناقلات نشيطات ومنتجات للثقافة القومية

<sup>\*</sup> بوصفهن " دوال " أو علامات رمزية للتباين القومى

<sup>\*</sup> كمشاركات نشيطات في النضالات القومية

و بمكن قباس مركز بة التصنيف الجنسي بالنسبة للنزعة القومية بواسطة المفردات اللغوية التي تستخدم لوصف الأمة: فالوطن هو بالنسبة لهذه النزعة هو: " الأرض الأم " ونادرًا ما يكون: الأرض الأب؛ وهي متخيلة باعتبارها "عائلة" في وسط " عائلة من الأمم " أوسع نطاقًا؛ ويظهر "الدم" والنسب السلالي بشكل بارز في تجسداتها؛ وهي تتخيل بوصفها فضاء منزليًا أو أسريًا بيتيًا. وتطلعنا ديلاني في در استها عن مجتمع القرية التركية كيف استثمر مصطفى كمال أتاتورك علاقة الفلاحين الأتراك العميقة بالأرض وتربتها (المملكة: Memleket) وتعلق قائلة: "لم يكن عليهم أن يفهموا "مفهوم " الدولة – الأمة (الدولة القومية) لكي بتحركوا لحماية أرضهم المهددة، التي تصور وها بوصفها أمًّا تغتصب أو تباع في سوق النخاســة " (ديلاني، ١٩٩: ٢٧٢ - ٢٧٣) .وقد عبرت الرموز القومية بمهارة وجسدت الوعى القومي وتغلغلت فيه - فاللونان الأحمر والأبيض في " العلم " (هلال ونجمة أبيضان على أرضية حمراء) لم يرمزا فقط إلى إراقة الدم التركي في ميدان القتال (وخاصة في معركة ملا ذكرد في عام ١٠٧١)<sup>(١٩)</sup> و إنما رمــز إلى جوانب من القدرة الجنسية المنتجة والمجددة. فالأحمر يؤكد الـ كيزليك Kizlik، أي "العذرية " والقدرة على الخلق؛ أما الأبيض فهو لون اللبن الحليب، النقاء أو الطهارة والشرف؛ أما الرمز الثاني، وهو المدفأة أو الموقد (Ocak) فهو يرمز إلى البيت والأسرة وإلى استمرارية السلالة الذكرية. إن النزعة الذكورية لبالغة القوة في الهوية التركية، حتى أن قائد الانقلاب

<sup>(19)</sup> أعنقد أن هذا التحليل جانبه الصواب - أو بعد عن " المرمى: فمعركة ملاذكرد وقعت بين سللة تركية أقدم بكثير من السللة التي أقامت الدولة العثمانية (بعدها بنحو ثلاثة قرون أو أكثر) - هي سللة " السلاجقة " وبين البيزنطيين؛ والأقرب أن يكون اللون الأحمر إشارة إلى دماء الأتراك المحدثين التي أريقت في المعركة لإنقاذ تركيا من التمزيعة على أيدى البريطانيين واليونانيين والقرنسيين) بعد الحرب العالمية الأولى. أما حكاية " القدرة الجنسية فهي توضح ذاتية التحليل وما فيه من إسقاط شخصي من جانب صاحبته. (المترجم)

العسكرى في عام ١٩٨٠ أعلن قائلاً: "إن تركيا أمة من الرجال وليست من النساء " (المصدر نفسه - ٢٧٥).

وبشكل أو بآخر، تسجن النساء - في رموز النزعة القومية - في أدوار سلبية نسبيًا ورمزية. وهذا - في جزء منه - فصل بين المجالين العام والخاص، فضلاً عن أنه فصل بين المجالات الزمانية - فالنسساء يعتبرن حافظات وحارسات للتاريخ؛ أما الرجال فيحرسون المستقبل. وتسسير ماك كلينتوك إلى هذا المعنى قائلة:

"تمثل النساء باعتبارهن الكيان المعتمد والسلفى للتراث القومى (باطنى؛ ناظر إلى الوراء وطبيعي) مجسدات للمبدأ المحافظ للنزعة القومية، أى مبدأ الاستمرارية. أما الرجال فيمثلون – على النقيض – بوصفهم العامل التقدمى للحداثة القومية، أو مبدأ عدم الاستمرارية الثورى. وهكذا فإن العلاقة غير الطردية (الشاذة) بين النزعة القومية والزمن – تعتبر كأنها علاقة طبيعية بين هذه النزعة والتصنيف الجنسى".

(ماك كلينتوك، ١٩٩٦:٢٦٣)

وتعد النساء أيضًا صانعات العلامات الأساسية للنزعة القومية، بتاخيصهن لحدود - أو لآفاق - الأمة؛ إذ يصبحن خزانتها، وحافظات ذخائرها، والتجسيد لدفاعاتها. وهذا هو السبب، في عملية الترميز للنساء الأفريكان (المستوطنين البيض في جنوب أفريقيا) الذي يدفع إلى تصويرهن في صورة المعانيات المضحيات بأنفسهن. ولقد كان المجال المنزلي هو آلة الإنتاج الثقافي؛ فاحتفظ به المجتمع الأفريكاني - مثلما حدث في الهند - بعيدًا عن أيدي السيطرة البريطانية وبعيدًا عن النظرات الإمبريالية المتفرسة. ولقد عرف النظام القومي - الذي استولى على السلطة في إيران بعد عام

1979 - النساء بوصفهن حاملات الهوية الثقافية ولذلك فلقد أصبحن الهدف الرئيسي للإصلاح الثقافي: " أشيد بالنساء بوصفهن الأمهات المحتملات للشهداء القادمين؛ ووحد رجال الدين ووسائل الإعلام قواهم لإقناعهن بما هو واجب عليهن، أي بالزواج والعودة إلى مجال المنزل ورعاية البيت " (أفشار واجب عليهن، أي بالزواج والعودة أحدث وأكثر تطرفًا من هذه الاستراتيجية هي التي حدثت في أفغانستان حيث استبعدت جماعة (وحكومة) طالبان النساء بشكل منظم من المدارس ومن سوق العمل.

وبذلك يصبح دور النساء - التناسلي والجنسي رمزًا للأمة؛ لأن دافعهن الجنسي يمثل أيضًا حدًا فاصلاً ومنبهًا، فغالبًا ما تتضمن تلك الحدود الفاصلة السيطرة على الدافع الجنسى للنساء، وتتحكم في تحديد من ينبغي أن يتزوجن. وقد يحدث تسامح ما إزاء " الزيجات المختلطة " ولكن إذا ما تعرضت الأمة للتهديد، فإن نسل مثل هذه الار تباطات محكوم عليه بأن يكون غير محل للثقة أو أقل من ذلك. بل إن حق الطفل في المواطنة قد يكون موضع تساؤل أو مرفوضًا، إذا كان الطفل وليد زواج مختلط. ولعل أوضــح مثال وأكثر الأمثلة وحشية للعدوان على الحدود "الجنسية/ القومية" لهو عمليات الاغتصاب التي تنتشر بصورة منتظمة في أزمنة الحرب. ففي الحرب اليوسنية - خلال تسعينات القرن العشرين - على سبيل المثال أعلن الاعتراف بأنه كان هناك غرض سياسي واضح يكمن وراء اغتصاب الرجال الصربيين للنساء المسلمات، وغالبًا ما كان ذلك يتم بتحريض من النساء الصربيات. ويؤكد آدم جونز Adam Jones أن: " الاغتصاب يعد سلاحًا ذا حدين في الحرب. فهو لا يهدف فقط إلى استغلال وإذلال الضحية، وإنما إلى تحطيم معنويات السكان ككـل ". (١٩٩٤:١١٧). وهـو يفـسر عمليـات الاغتصاب في اليوسنة بأنها وسائل للانتقام من رجال الطائفة المسلمة. فحيث إن النساء يصورن باعتبار هن حاميات القومية عبر تقييد سلوكهن الجنسي،

فإنه يمكن تفسير العدوان الجنسى على النساء على أنه عدوان مباشر على هوية الطائفة بأسرها. ويبدو أن نوايا الصربيين كانت هى إذلال المسلمين بحملهم أطفالاً للعدو في وسط عائلاتهم، إضافة إلى تسريب دماء العدو إلى المسلمين بهدف تلويث "سلالتهم " القومية. ولقد كانت مثل هذه الهجمات مدمرة لأن وضع النساء الجنسى يعتبر ملكًا للأمة. وقد تعتبر النساء اللواتى تحملن أطفالاً من قومية " مختلطة " أنفسهن، منتهكات لحدود الأمة بوضعهن نسلاً "غير نقى" مما يؤدى إلى ظهور مصاعب في الاعتراف - لهذا النسل ولعائلته - بكامل حقوق المواطنة.

#### خاتمة

درسنا في هذا الفصل طبيعة التحرير، أو النزعة القومية في العالم الثالث. وكان الهدف هو اجتذابها إلى قلب التيارات الرئيسية لدراسات القومية ونزعتها، وبعيدًا عن الهوامش السياسية والثقافية التي انحصرت فيها لمويل. وبدلاً من أن ننظر إليها باعتبارها حالة خاصة ولكن غير عادية أو غير مألوفة وتتطلب دراسة منفردة، فإن قومية التحرير – ونزعتها – تجبرنا على أن نواجه القضية المحورية للنزعة القومية بشكل عام؛ وهي قصية: الهوية: الذات والآخر. وبتعبير بسيط، فإن الكثير من الكتابات التقليدية عن القومية، تعامل الغرب بوصفه التربة الأصلية للنزعة القومية، وتعامل الأشكال الغربية بوصفها الأشكال الأسمى، بالنسبة للأشكال "السرقية". والكثير من الكتابات محكوم بنموذج – ضمنى – للتطور والنمو، نموذج يرى والكثير من الكتابات محكوم بنموذج – ضمنى – للتطور والنمو، نموذج يرى أن الطرق الغربية قد انتشرت إلى الهامش، وذلك دون أن يبصر أصحاب أن الطرق الغربية قد انتشرت إلى الهامش، وذلك دون أن يبصر أصحاب الأول والعالم الثالث، جميعًا.

وفي الوقت نفسه، فضلاً عن أنه للأسباب نفسها، فإن الحكمة التقليدية قد تجاهلت تمامًا، تأثير التصنيف الجنسي على النزعة القومية، وهو ملمح لم بلق عناية إلا في تسعينات القرن العشرين فحسب. والآن تخضع العلاقة بين النز عتين القومية و الأنثوية للدر اسة، وإننا لنبتعد الآن عن الحكمة المستهلكة، والأبوية إلى حد ما، المنسوبة إلى فيرجينيا وولف Virginia Woolf في ر و ايتها " الجنبهات الثلاثة " و المنشورة عام ١٩٣٨، التي تقول فيها: "أنا كامر أة لا بلاد لي. وكامر أة لا أريد بلادًا. وكامر أة فإن بلادي هي العالم بأسره". وعلى الرغم من أن وولف وضعت تلك الكلمات على لسان امر أة داعية للسلام، فلا شك أنها كانت تعير عين مشاعرها هي. وبمكنسا أن نضاهيها بشعار الحركة الأنثوية في كويبك في تسعينات القرن العشرين: "لا تحرير للنساء دون تحرير كويبك؛ ولا تحرير لكويبك دون تحرير النساء".. (فیدلر ۱۹۹۱، Fidler). ولکن بعد ستین سنة، تبدو کلمات وولف منتمية - بوضوح - إلى الماضي، لأن النساء تلعبن دورًا رئيسًا في (الحركات) القومية، ليس فقط في العالم الثالث؛ وإنما في الغرب أيضًا، حيث تظهر أشكال جديدة من النزعات القومية ومن النزوع إلى الحكم الذاتي. وإلى تلك الأشكال نصر ف الآن انتياهنا.

<sup>(</sup>٢٠) فيرجينيا وولف مؤلفة روائية وناشطة في الحركة النسائية (الأنثوية البريطانية) وكاتبة وناقدة؛ كان كتابها "غرفة خاصة بي " عام ١٩٢٩ هو أنجيل الحركة النسائية في بلادها وكانت مؤيدة للسلام رغم رفضها للحركة النازية وماتت منتحرة - غرقًا - تحت تأثير حالة الاكتتاب المرير التي عاشتها طوال حياتها. (المترجم)



# فى داخل الدولة وخارجها... نهوض، ونهوض، النرعة القومية الجديدة

فى النصف الثانى من القرن العشرين، يظهر واحد من أكثر أشكال النزعة القومية تتاقضاً: النزعة القومية الجديدة neo-nationalism؛ فى صورة نشاط سياسى جديد، متعلق بالأرض (إقليم الدولة) فى الدول الغربية. وقليلة هى الدول التي لم تشهد ذلك النشاط: فهناك اسكتلندا وويلز فلى المملكة المتحدة، وقطالونيا وبلاد الباسك (إيوسكادى Euskadi) فلى إسبانيا؛ والفلاندرز فى بلجيكا؛ وبريتانى وأوكيتين فى فرنسا؛ وكويبك فى كندا، وما إلى ذلك. وتعد الأشكال "الجديدة " من النزعة القومية أشكالاً متناقضة؛ لأنها جاءت - إلى حد كبير - دون توقع - أو على غير القياس.وقد وجدت النظريات التقليدية عن القومية أنه من الصعب تكييفها. ألم تكن قد أدت الغرض منها بإيجاد الدولة الحديثة فى القرن التاسع عشر؟.

### النزعة القومية الجديدة بوصفها « نزعة قومية »

يمكننا تقييم النزعة القومية الجديدة، غير المتوقعة والتي لم تنل نصيبًا من "التنظير" من خلال الطريقة التي عوملت بها في الأدبيات المنشورة. فإذا ما فحصنا إنتاج الكتاب الرؤساء فسوف نجد تفسيراتهم عارضة – أو طارئة ومغرضة حسب الحاجة. ولم يكن لدى إرنست جيلنر – كما رأينا في الفصل

الرابع – ما بقوله، أكثر مما ورد – بكلماته، في إشارته الصعيفة إلى أن النزعة القومية في اسكتلندا أو اخر القرن العشرين ظاهرة عارضة وذر ائعية مصطنعة. فإن اكتشاف النفط في بحر الشمال إضافة إلى الوسائل التاريخية والثقافية للتعبير عن الهوية، قد سمحا السكتلندا بأن تحاول إعادة النظر في علاقتها بالمملكة المتحدة التي انضمت إليها عام ١٧٠٧. أما أندر سون؛ فإنه مثل جيلنر، أكثر اهتمامًا بفشل النزعة القومية في اسكتلندا وعجزها عن الثبات والنمو في القرن التاسع عشر. ويقول تفسير أندرسون إنه: " في أو ائل القرن السابع عشر بالفعل، كانت أجزاء كبيرة مما كان يمكن تخيله في يهوم ما بوصفه اسكتنادا قد أصبحت ناطقة بالإنجليزية كما أصبحت ذات علاقة مباشرة بالمطبوعات الإنجليزية اللغة، مع ملاحظة وجود أقل قدر من شيوع تعلم القراءة والكتابة " (ب. أندر سون، ١٩٩٦: ٩٠) ويقول إن هجرة المثقفين الاسكتلنديين إلى إنجلترا بعد ١٧٠٧، إضافة إلى إمكانية الوصول بسهولة إلى الأسواق الإنجليزية، أصبح يعنى أن البورجوازية الناشئة لم تكن بحاجة كبيرة إلى حـشد النزعـة القوميـة لخدمـة أغر اضـها الـسياسية و الاقتصادية. أما قطالونيا وكويبك فلم تظهر ا أبدًا في نصوص أندر سون؟ بينما لا تحظى الأخيرة إلا بذكرها بشكل عابر عند جيلنر (١٩٨٣: ٧٠) بوصفها مثالا للانضمام التطوعي والاندماج في دولة اتحادية.

ويعتقد أنتونى سميث Antony Smith أن هناك ما يدعوه: "الموجة الثالثة من النزعة القومية الشعبية العرقية demotic- ethnic من النزعة القومية الشعبية العرقية العرقية السياسية / الثقافية بالدول القرن العشرين وأنها ظاهرة خاصة بالظروف السياسية / الثقافية بالدول الصناعية الراسخة المستقرة التى تنتمى إليها هذه الظاهرة، وينبغى النظر إليها باعتبارها ساعية إلى "الحكم الذاتى" وليس الانفصال، مع تأكيد خاص من جانبها - على تطوير أو الحفاظ على ذاتيتها أو إدارتها لذاتها من النواحى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن مع البقاء داخل الإطار

السياسي للدولة التي كانت قد ضمتهم إليها. تقنعهم بهذا ما يمكن أن يحصلوا عليه من فوائد اقتصادية، وهي الفوائد التي يسعى سميث إلى استخدامها لتفسير الجدل الذي دار في اسكتلندا في سبعينات القرن العشرين حول خفض قيمة العملة، وهو الجدل الذي دار حول انتصار المصالح الاقتصادية الخاصة على المشاعر والحسابات الثقافية. وهذا ما يلائمه أيضًا حتى يكون قادرًا على أن يظهر - في رغبته في تأسيس الطبيعة السابقة على الحداثة للنزعة القومية - كيف أن الكثير من الحركات التي ظهرت بعد ستينات القرن العشرين إنما أقيمت على أسس من مثل عليا وهويات أقدم عهدًا. ويعلق قائلاً: "في كل هذه الحالات (ويلز واسكتلندا وقطالونيا وبلد الباسك وبريتاني) فإن نوعًا من الإحياء الثقافي، اللغوى والأدبى والتاريخي قد سبق تكوين حركات سياسية تطالب بالحكم الذاتي المحلى / العرقى" (سميث تكوين حركات سياسية تطالب بالحكم الذاتي المحلى / العرقى" (سميث

وقد علق إيريك هوبسباوم Eric Hobsbawm – الذي يعد دون شك أكثر الكتاب عداء للنزعة القومية الجديدة، قائلاً: "إن الحركات القومية الخاصة في أواخر القرن العشرين، هي بشكل أساسي سلبية، أو بالأحرى مثيرة للشقاق والخلاف "... (١٩٩٠: ١٦٤). ويتوجه أكثر هذا العداء إلى الأشكال "اللغوية / العرقية" من النزعة القومية الجديدة مثل تلك التي نجدها في ويلز وكويبك حيث، فيما يؤكد: "إن موقف النزعة القومية في كويبك هو موقف شعب في حالة تراجع معكوس في مواجهة قوى تاريخية تهدد بأن تكتسحه؛ إنها حركة تعتبر خطواتها إلى الأمام بالذات علامات ضعف محتمل أكثر مما تعتبر نوعًا من النجاح " (المصدر نفسه: ١٦٥).

أما النزعة القومية الاسكتاندية، على الجانب الآخر، طبقًا لما يقوله هوبسباوم، فهى نتيجة لعمليات سياسية معاكسة ويعلق قائلاً بأنها: "بوضوح، رد فعل لحكومة بريطانية خالصة لا تؤيدها إلا أقلية اسكتاندية متواضعة، إلى

جانب حزب معارض - بريطانى النزعة تمامًا - وعاجز سياسيًا " (المصدر نفسه: ١٧٩). و لاشك أن حالة مثل هذه يمكن أن تنعكس إذا منا انتخبت حكومة عمالية، فحينها - كما يزعم - سوف ينحسر التأبيد للنزعة القومية.

يقترب هذا الرأى من تفسير يفضله البعض لظهور النزعــة القوميــة الجديدة، يقول بأنها ليست بالفعل: " نزعة قومية" وإنما هي شيء قريب من النزعة الإقليمية Regionalism، أي حشد الناس وتعبئتهم لتحقيق أهداف عملية، بحصول الإقليم على هوية خاصة به؛ ولكنها تتوقف بعيدًا عن النزعة الانفصالية. إن بيتر آلتر Peter Alter على سبيل المثال يعلق قائلا إن النزعة الإقليمية: "هي نزعة مقاومة من جانب مناطق الهامش لمركز الدولة" (١٩٩١: ١٣٥) وينتج عن عملية ضم سياسي غير مناسبة و لا كافية. وهـو يؤكد أن "الأمم السياسية" - أو الدول مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة لم تكن موحدة و لا متجانسة بشكل كامل أبدًا، وقد عجزت عن تطوير الـشروط المطلوبة لقيام نظام سياسي ناجح، أي: هوية سياسية ثقافية مشتركة ودرجة عالية من الولاء للمركز، وأهداف سياسية مشتركة. أما الأحزاب التي تـشبه حزب " بلياد كيمرو Plaid Kymru في ويلز ؛ والحزب القومي الاسكتلندي، فليست سوى منظمات إقليمية النزعة، وليست جادة في مسللة الانفصال السياسي الكامل " (المصدر نفسه " ١٣٨). كما أنه: "يمكن أيضًا أن نطرح التمايز الاقتصادي الإقليمي بوصفه باعثًا للنزعة الإقليمية ومولدًا لها - يمكن أن نطرحه طرحًا مفيدًا بوصفه فكرة - لتفسير الموقف في كل من قطالونيا ويلاد الباسك " (المصدر نفسه: ١٤١).

ويتلاءم معنى أن الأقاليم تلعب بورقة " القومية " لأهداف سياسية ولكن دون أن تكون مؤمنة حقًا بها، يتلاءم هذا المعنى مع المقاربة العامة القائلة بأن " السياسات الإقليمية " تعمل كجزء من اللعبة السياسية. فإن جون بريوللي John Breuilly على سبيل المثال – يستنتج أن: " ما تطور ونما

(فى كويبك) كما فى حالتى الباسك واسكتلندا، إنما هو نزعة قومية عادة ما تكون متطرفة عنيدة مختلفة جدًا عن الحركات المصادة للحدائة، وذات الميول الرومانتيكية فى أقاليم " الهوامش " فى الكثير من البلدان الأوروبية فى القرن التاسع عشر " (١٩٩٣: ٣٣٣). وبتعبير آخر، فإن بريوللى يعتبر أن تلك الحركات التى ظهرت أو اخر القرن العشرين مختلفة تمامًا عن نظيراتها التى ظهرت فى القرن التاسع عشر من حيث إن هذه الجديدة، ذات ميل سياسى أكثر كثيرًا من سابقاتها، وهو ميل مستمد من اهتمامات اقتصادية إلى حد كبير من جانب الجماعات الاجتماعية الرئيسية، وخاصة الجماعات المتحركة - صعودًا - التى تضم العاملين الإداريين والتقنيين في تلك الأقاليم، فظهورها يتلاءم مع فكرة بريوللى العامة عن النزعة القومية والتى تقول إنه: ليست هناك نظرية صالحة وصحيحة لتفسير القومية - ونزعتها؛ وليست هناك سوى طرق لوصف أشكال مختلفة من السياسات القومية النزعة ومقارنتها " (المصدر نفسه: ٣٣٨).

إن ما يظهره لنا هذا الاستعراض المختصر لما طرح من منظورات اللي "النزعة القومية الجديدة " هو أن هذه المنظورات غالبًا ما خصعت للإطار العام للمؤلفين أصحابها؛ بينما لم تمثل النزعة القومية الجديدة نفسها - إلى حد كبير - جزءًا من مركز هذا الإطار أو ذاك. ومن هنا فإننا نجدهم يفضلون التفسيرات الجزئية والعارضة، ويلجأون إلى " الروايات السياسية عن العلاقات الإقليمية بين القلب والهامش. ذلك أن مركز الاهتمام يوجد في مكان آخر (العالم الثالث على سبيل المثال) أو في زمن آخر (القرن التاسع عشر).

ولكن حيثما يطبق التحليل القائم على تصور العلاقات بين القلب والهامش - مثلما نجد في كتابات ميشيل هيختر Michel Hichter - مثلما نجد في كتابات ميشيل هيختر وفي فكرته عن " الاستعمار الداخلي " فإننا نلمس تركيزًا مبالغًا فيه على ما

يجده المؤلف من أدلة تاريخية أو تجريبية (معاصرة). وقد كانت فكرة "الاستعمار الداخلي " إطارًا للتحليل، استعاره هيختر من أمريكا اللاتينية عن طريق تحليل العلاقات العرقية في الولايات المتحدة ثم طبقه على ما يدعوه "الهامش السَّلتي Celtic" في المملكة المتحدة. وإذ كان يعتمد على علم اجتماع التنمية، فإن هيختر رفض فكرة أن جميع الأقاليم تضم أو تـستوعب بـشكل متكافئ ومتساو في ثقافة "القلب " واقتصاده؛ وأكد أن علاقة استغلالية وغير متكافئة تتطور بين الهو امش و القلب بطريقة تؤدي إلى " أن تنتج " المستعمرة الداخلية " الثروة لصالح المناطق الأقرب - جغرافيًا واقتصاديًا - لدولة القلب. وقال إن المستعمرات الداخلية تتباين وتختلف بواسطة متغيرات ثقافية معينة مثل الدين واللغة والأصل العرقى مما يؤدى إلى استبعادها من المواقع الاجتماعية والثقافية الأعلى. ويؤكد هيختر أنه من أجل أن يوجد الاستعمار الداخلي، فإنه يجب أن يوجد تقسيم " ثقافي " للعمل بحيث تحتوى المستعمرة على وظائف ومواقع ذات وضع مُتَدنِّ ومكانة دنيا بينما يحصل القلب علي الوظائف والمواقع ذات المكانة العليا. وقال إن النزعة القومية تنشأ بوصفها شكلاً من أشكال رد الفعل "الطبقى" الإقليمي إزاء هذا النوع من تركيز السلطة والموارد في المركز.

غير أن المشكلة الواضحة في رواية هيختر هي أنها لا تـتلاءم مـع الحقائق التاريخية. وبوجه خاص، فإن أقاليم مثل اسكتلندا وقطالونيا وكويبك تمكنت كلها من تطوير درجات عالية نسبيًا من الإدارة الذاتيـة المؤسسية والثقافية؛ فإذا كان هناك ما يستحق الملاحظة، فإن الدافع إلى ظهور النزعة القومية الجديدة إنما يكمن في وضعهم المتميز نسبيًا بأكثر ما يرجـع إلـي علاقتهم - التي يخسرون فيها نسبيًا - مع الدول المركزية المعنية. فالأقاليم الهامشية من هذا النوع مزدهرة وتتمتع بقدر كبير من الإدارة الذاتية. ويبدو أن النزعة القومية الجديدة توجد في أقاليم ذات قاعدة اقتصادية قوية نـسبيًا،

وهى أقاليم شهدت علاقتها بالدولة المركزية تعديلات اقتصادية وسياسية كبيرة. وبالمثل فإنه من الصعب أن نتحدث عن أولوية العوامل " العرقية " في تلك الحالات نفسها؛ والأحرى أن نفضل الحديث عن هوية " مدنية " على أساس الانتساب إلى إقليم بعينه. وبكلمات لينز Linz، فإنه:

سوف تتحول النزعة القومية، العرقية في الهوامش من التأكيد على العناصر الأصولية البدائية إلى تعريف قائم على الانتساب للإقليم. مما يعنى أن التعريف سوف يتغير ليتحول من التأكيد على الأصل السلالي المشترك والعرق واللغة والتراث الثقافي المتميز، والدين في بعض الأحوال، إلى تعريف قائم على "العيش والعمل " في منطقة بعينها وعلى الاستعداد للتطابق مع الجماعة السكانية في تلك المنطقة".

(لينز؛ ۱۹۸۵: ۲۰۰)

وبعبارات نموذجية مُثلّى، فإن تلك النزعات القومية المدنية الجديدة، تقدم وتدفع إلى الأمام بهويتها القومية، لتسبق الهويات المرتبطة بالدولة التى ينتمون إليها. وبهذا فإنهم يحشدون تاريخهم وثقافتهم بأن يستدعوا مايتاح لهم من الأعلام والأناشيد والترانيم والأيقونات، وهم يشتركون في هذا بالطبع مع أشكال أخرى من النزعة القومية، وبتعبير توم نايرن Tom Nairn فإنها "حركة سياسية جديدة... وإنها عدد من الأساليب والطرق المشابهة للنزعة القومية الرئيسية أو التاريخية. غير أن البحث الأكثر دقة وتمحيصًا يظهر مكانها المختلف في التاريخ وطبيعتها واحتمالاتها المختلفة. إنها تستحق أن تدعى "نزعة قومية جديدة" وليست مجرد "نزعة قومية" (١٢٧).

# النزعة القومية الجديدة في « أمم » بلا دول

هذه، إذن، هي نقطة انطلاقنا لدر استنا الأشكال النزعة القومية الجديدة، في أو اخر القرن العشرين التي نشأت في الدول الغربية الصناعية. ويركيز هذا الفصل على ثلاثة أمثلة، حيث يظن أن النزعة القومية الجديدة أكثر تقدمًا مما في غير ها (كيتج Keating - ٢٩٩٦) وهي اسكتلندا وقطالونيا وكويبك. وهناك تشابهات فيما بين هذه الحالات، مثلما أن ثمة اختلافات بينها، فهي تنتمي إلى ما يمكن أن ندعوها: " أمم بلا دول " أو أقاليم حيث التطابق مـع الأمة أكبر مما هو مع الدولة التي تكون كل منها جزءًا فيها. أما الاختلافات فو اضحة غير أننا نحصل منها على قوة دفع - مقارنة - إيجابية. فعلى سبيل المثال، فإن كلاً من اسكتلندا وقطالونيا توجد داخل دولتين عصوين في الاتحاد الأوروبي وهو الاتحاد الذي يملك مشروعًا سياسيًا ما يزال في طور التكوين، هو مشروع " أوروبا الأوطان الأم" Europe de Patries وهي ما تطمح إليه تلك الأمم. ومن جانب آخر فإن كويبك تعيش في إطار كندا التي تشارك في اتحاد التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا NAFTA) الذي يعد مشروعًا اقتصاديًا أكثر منه مشروعًا سياسيًا. ويبدو أن لكل من قطالونيا وكويبك سياسات ثقافية أقوى مما الاسكتلندا وبوجه خاص فيما يتعلق باللغة، إضافة إلى القدرة على حشد الهوية الدينية الكاثوليكية. ولكل من قطالونيا و كوبيك أيضًا جمعية (مجلس نيابي- المترجم) ذاتية الإدارة ورسمية التشكيل لإدارة الشئون المحلبة، بينما لا تملك اسكتلندا (أثناء كتابة هذه السطور) مثل هذا المجلس، رغم وجود مشروع لإنشائه. وأخيرًا فإن كلاً من اسكتلندا وكوبيك تشتركان في ميراث إمبريالي بريطاني عام، بينما لكل منهما علاقة مختلفة - عن علاقة الأخرى - بهذا الميراث باعتبار أو لاهما كانت استعمارية فيما كانت الثانية مستعمرة، فإنهما تشتركان في السياق العام للبير الية الاقتصادية التقدمية منذ القرن الثامن عشر.

إن ما يريد هذا الفصل أن يؤكده هو أن هناك عددًا من الخصائص الأساسية للنزعة القومية الجديدة، لخصناها في البداية، ثم طورناها في دراسة حالات محددة، وهذه الخصائص هي كما يلي:

- تنشأ النزعة القومية الحديثة في "مجتمعات مدنية متماسكة" ليست دو لا مستقلة، وإنما ذات إدارة ذاتية ملموسة وإن كانت بدرجات مختلفة.
- وفى كل "حالة " منها توجد علاقة معقدة بين النزعـة القوميـة الثقافيـة والنزعة القومية السياسية. وقد اختلطت هاتان النزعتان فـى الـسنوات الأخيرة. وقد تأكد قيام النزعة القومية " المدنية " أكثر مـن " العرقيـة "؟ وهو تأكيد لأغراض سياسية على حقيقة " السكن " أو الإقامة، بـدلاً من مبدأ السلالة أو الدم.
- تعد الهويات القومية المتعددة سمة مميزة للهوية السياسية، أكثر منها هوية أحادية الثقافة. ومن هنا، فإن الاسكتلنديين بريطانيون أيضًا، والقطالونيين إسبان أيضًا؛ وأهل كويبك كنديون أيضًا، حينما يختارون ذلك. وتعد هذه التعددية موردًا يمكن استحضاره في الظروف المناسبة، أكثر منه سمة مميزة ثابتة.
- والنزعة القومية الجديدة تميل إلى الظهور في أقاليم غنية نسبيًا، وليس في الأقاليم الأكثر فقرًا؛ فالإشباع النسبي أكثر أهمية من " الحرمان " النسبي.
- ترجح الجوانب التقدمية السياسية والاقتصادية الجوانب الرجعية. والحركات التي تظهر بوصفها حركات اجتماعية ديموقراطية، أو ليبرالية جديدة، تعكس " نزعة قومية متلائمة مع البيئة " وثمة مصاولات لعزل العناصر اليسارية واليمينية (تتعلم أن تحب أو أن تعيش مع السوق العالمي بأسلوب اجتماعي ديمقراطي أو ليبرالي).
- تخلط وتحشد مختلف العناصر الأيديولوجية؛ يمينية/ يسارية؛ عرقية/

- مدنية؛ ماضوية/ مستقبلية؛ محلية/ عالمية؛ تعاونية/ ليبرالية جديدة؛ انفصالية/ ذاتية الإدارة.
- تعود تلك التغيرات في الرسائل الأيديولوجية إلى " تغير وتنوع القواعد الاجتماعية ". فعلى خلاف الحركات القومية " البورجوازية " في القرن التاسع عشر ' فإن القاعدة الاجتماعية أكثر حرية في انسيابها، ولا يمكن التنبؤ بحركتها.
- إن الحركة الساعية إلى الحكم الذاتى ليست ملتزمة ببساطة ولا مرتبطة بتأييد الحزب. فالناخبون مهيأون لأن يقدموا تأييدًا مؤقتًا في انتخابات بعينها، والتصويت باتجاهات " اتحادية " واضحة في انتخابات أخرى.
- الأحزاب والحركات السياسية ذات أصول حديثة نسبيًا، أى أنها لا تعود أساسًا إلا إلى النصف الثانى من القرن العشرين. فكل من الحرزب القومى الاسكتاندى؛ والمؤتمر الاتحادى القطالونى، وحزب الكويبكيين، حديثة النشأة.
- هناك غموض يحيط بأهدافها؛ هل هي تسعى إلى الحكم الـذاتي أم إلـي الاستقلال؟ وتستخدم مصطلحات ملتبسة في الجدل السياسي، مثل: "حكـم داخلي Home Rule أو نزعـة الحكـم الـذاتي " أو: سـيادة وارتبـاط Souverainete (et) Association أو: " الاتحاد Concsoiation " ويـنعكس هذا الغموض على المصطلحات التي يستخدمها المحللون لوصـف تلـك الحركات: مثل: النزعة الإقليمية؛ أو: " القومية الإقليميـة" أو: " النزعـة القومية الجديدة ".
- الهندسة المتغيرة للسلطة: فالمجادلات السياسية تدور فى ثلاثة أبعاد؛ وليس ببساطة فى بعدين: الأمة، الدولة، وما فوق الدولة (مثل الاتحاد الأوروبي أو النافتا).

## المجتمع المدنى

استكشفنا في الفصل الخامس معنى عبارة: "المجتمع المدني" وكيف بعود إلى مفاهيم "الدولة" و "الأمة". وبوضوح لا تعد كل من اسكتلندا وقطالونيا وكوبيك دو لا بالمعنى التقليدي، أي أنها لا تملك مؤسسات تشريعية مستقلة. فهل نستطيع أن نشير إلى اسكتلندا وقطالونيا وكويبك باعتبارها "مجتمعات مدنية"؟ إن اسكتلندا لم تكف عن أن تكون مجتمعًا مدنيًا في عام ١٧٠٧؛ و لا كانت قد تم استباعبها أو ذابت في إنجلتر ا عظمي. بدلاً من ذلك كانت التسوية السياسية التي أصبحت هي " معاهدة الاتحاد " (و لاحظ كلمـة: معاهدة) بكلمات عبارة توم نايرن - تسوية بين طبقتين من النبلاء هدفت إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. فعلى جانب اسكتلندا، منحت - هذه التسوية - لتجارها فرصة الوصول إلى الأسواق الإنجليزية، في داخل البلاد وخارجها؛ وعلى جانب إنجلترا عالجت التسوية القرح الذي مثلب تحالف اسكتلندا التاريخي والمثير للمتاعب مع عدو إنجلترا القديم، فرنسا، وذلك ياغلاق الياب الخلفي أمام التواطؤ الغالي. (٢١) عقدت هذه التسوية في عام ١٧٠٧، قبل زمن طوبل من بدء ما نعرفه الآن بأنه العملية " الحديثة " وقبل زمن غير قصير من نشوب الثورتين الأمريكية والفرنسية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر اللتين كان مقدرًا لهما أن يمنحا التغير السياسي قوة دفع ديمقر اطية. و إلى حد ما أشارت إليه ليندا كوللي Linda Colley (١٩٩٢) فإن هذا الاتحاد قد أوجد بالفعل شيئًا جديدًا؛ لم يكن هو "إنجلترا عظمى"؛ بل إن الاسكتلندبين استفادوا تمامًا من الفرصة التي أتاحتها لهم إنجلترا والإمبر اطورية، ولم يحصروا بأى شكل - في أداء المهم الثانوية.

<sup>(</sup>٢١) الفكرة السائدة تقول إن الاسكتلنديين - ولغتهم - من المجموعة السلتية Ccltic - التي هي جزء من الجماعة الغالية Galls - التي تنتمي إليها غالبية أصول الفرنسيين. (المترجم)

هكذا نشأ إحساس حقيقى بالانتماء البريطانى - رجوعًا إلى جانبين مؤثرين: الحرب مع فرنسا؛ والعقيدة البروتستانتية؛ فقد تم صنع " اختراع " الانتماء البريطانى فى الفترة الطويلة التى استغرقتها الأعمال الحربية مع فرنسا من ١٧٠٧ حتى ١٨٣٧؛ وعلى حد ما أبرزته كوللى، فإن بريطانيا:

"كانت اختراعًا تمت صناعته - قبل أى شيء آخر - بواسطة الحرب مرة بعد مرة. أدت الحرب مع فرنسا، إلى دفع البريطانيين، سواء جاءوا من ويلز أم من اسكتلندا أم من إنجلترا إلى مواجهة عداء واضح من جانب " آخر " وشجعتهم على أن يعرفوا أنفسهم - جماعيًا - في مواجهته فعرفوا أنفسهم باعتبارهم بروتستانت يناضلون من أجل البقاء ضد أكبر قوة كاثوليكية في العالم. لقد عرفوا أنفسهم في مواجهة الفرنسيين بالصورة التي تخيلوها للفرنسيين: كمؤمنين بالخرافة؛ وميالين للقتال؛ منحطين وغير أحرار".

(كوللى، ١٩٩٢: ٥)

لقد قام الانتماء البريطانى – بخفة – على قمة الأمم الموحدة كنوع من "هوية – الدولة " وهى ما تعد مفتاح فهم العلاقات بين " الدولة / المجتمع " في المملكة المتحدة وفي بلدان أخرى. فالدولة البريطانية كانت مختلفة تمامًا عن تشكلات لاحقة لدول سعت إلى إدماج البني السياسية والثقافية والاقتصادية في شكل " دولة – الأمة " (الدولة القومية) الكلاسيكي. فقد طلبت تلك التشكلات أن تتراص في خط واحد كل من الدولة والأمة والمجتمع، بل حتى الاقتصاد والثقافة بالشكل الذي يؤدي إلى أن تخترق " الهوية القومية " وتجرى عبر كل تلك المؤسسات كالخيط الرابط الذي " يَلْضِمُهَا " جميعًا. فقد تطلب كون المرء مواطنًا في تلك الدول الحديثة التي تكونت في القرن التاسع

عشر - ذلك " التراص " أو الانتظام في خط واحد، وفي المقابل جُعلت الدولة مسئولة وعرضة للمحاسبة، ومحدودة السيادة يحددها غالبًا مبدأ أو عقيدة " السيادة الشعبية " بدلاً من سيادة " التاج / البرلمان " كما في بريطانيا.

وبشكل عام، اعتبرت الدولة الأنجلوسكسونية - وخاصة - في شكلها البريطاني وعلى حد ما أبرزه بوجي Poggi، بوصفها وضعًا تجمعيًا ملائمًا؛ واقعًا اجتماعيًا - توافقيًا gesellschaftlich. وفي المقابل اعتبرت الدولة الأوروبية - في القارة نفسها - "كيانًا entity " أي بوصفها: "الدولة ". ويعلق بوجي قائلاً: " وليس هناك الكثير من التوافق الاجتماعي: gesellschaftlich - في مثل ذلك الكيان " (١٩٧٨: ١٠٠٠). والفكرة الرئيسية هنا هي أن الدولة البريطانية قامت بخفة على قمة مجتمع مدنى؛ بينما كانت الدول الأوروبية - في داخل القارة - متداخلة كليًا أو منسوجة في داخل مجتمعاتها المدنية.

وإن هذه العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى، لهما ما يعالجه معلقون من مثل توم نايرن ونيل أشيرسون Neal Asccherson حيث يتحدثون عن الدولة البريطانية بوصفها: نظامًا قديمًا ancient regime؛ وهي بكلمات أشيرسون: "أقرب في الروح النظام الملكي الذي أطيح به في عام ١٧٨٩ مما هي للدساتير الجمهورية التي تلت ذلك في فرنسا وفي بلدان غيرها في أوروبا " (١٤٨٨: ١٤٨٨). غير أن مبدأ " التاج – في – البرلمان " هو ما شكل أساس الدولة البريطانية في تلك المرحلة الحاسمة من تشكلها في أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر – فيما بين ما ابتكرته " الشورة المجيدة" (٢٢٠) عام ١٦٨٩ ومعاهدة الاتحاد عام ١٧٠٧. فعلى الدورق؛ ومن وجهة نظر تستفيد مما أصبح معروفًا أو متفقًا عليه في أواخر القرن

<sup>(</sup>۲۲) Glorious Revolution: الأحداث التى أدت – فى إنجلترا عام١٦٨٨ - ١٦٨٩ اللى خلع الملك جــيمس الثانى، وتولى ابنته مارى وزوجها ويليام أورانج العرش؛ وأدت هذه الأحداث إلى توســيع الــسلطات الدستورية للبرلمان وقبول العرش لوثيقة (قانون) الحقوق. (المترجم)

العشرين، فإنها بدت دولة سلطوية، على الرغم من أن بريطانيا في سياق أو ائل القرن الثامن عشر كانت تعتبر من بين أكثر الدول ليبرالية في ذلك العصر.

هذا، إذن هو السياق الذي قام فيه الاتحاد بين اسكتلندا وإنجلترا (إضافة إلى أيرلندا وويلز بكل ما حمله ذلك من نوايا وأهداف) قبل زمن طويل من المرحلة التي تعرف الآن بالمرحلة " الحديثة ". ففي إدراكنا اللاحق لهذا العصر، يمكننا أن نقول إن نوع الدولة الوحيد الذي كان ليسمح للاسكتلنديين بأن يحتفظوا بدرجة عالية من الإدارة الذاتية المدنية، كان هو النوع " السابق للحداثة " حيث كانت الروابط بين السياسات العليا والدنيا روابط متوترة بالتأكيد. وإنه لمن المشكوك فيه أن الاسكتلنديين كانوا يوافقون على إخضاع أو تنويب إدارتهم الذاتية المؤسسية في الدولة البريطانية لو أنها كانت تشكيلا حداثيًا كاملاً. فإن تشكيل الدولة "الحديث" كان ليتطلب تكامل "الأمة" في داخل حداثيًا كاملاً. فإن تشكيل الدولة "الحديث" كان ليتطلب تكامل "الأمة" في داخل محاولات في القرن التاسع عشر خاصة لتشكيل هوية بريطانية إمبراطورية، وبينما لقي هذا بعض النجاح، وخاصة على المستوى الشعبي، فإن جدول وبينما لقي هذا بعض النجاح، وخاصة على المستوى الشعبي، فإن جدول الأعمال الاسكتلندي بدأ يؤكد نفسه مع حلول النصف الثاني من القرن (ر.د أندرسون 1997 (و) مورتون Morton).

فماذا كان تأثير الاتحاد على المجتمع المدنى الاسكتاندى؟ لاتقدم الإجابة القصيرة الكثير؛ فإن حياة الناس العاديين لم يمسها شيء؛ وبشكل حاسم واصلت الطبقات الوسطى إدارتها للمؤسسات الاسكتاندية التى كانت للى حد كبير - في أيدى المحامين والقساوسة والمدرسين الذين كانوا قد فعلوا الكثير من أجل تشكيل اسكتاندا الحديثة وقيمها. وحينما توصلت اسكتاندا عن طريق المفاوضات إلى وضعها الرسمى كدولة في عام ١٧٠٧ فإنها حافظت على الكثير من جهازها المؤسس الخاص بالحكم الذاتى؛ وفي القلب

من هذا الجهاز، كان هناك "الثالوت المقدس" للإدارة الذاتية المؤسسية، أي القانون والكنيسة والنظام التعليمي. وبذلك بقيت اسكتاندا هي ذلك الكيان "الشاذ" ولكنه القانوني أو الشرعي: مجتمعًا له نظامه الخاص لسن القوانين، ولكن ليس له برلمان خاص به. (لايزال الجدل دائرًا في اسكتاندا حول ما إذا كان بوسع المرء أن ينظر إلى مثل تلك المؤسسات شبه التابعة للدولة على أنها تكون "مجتمعًا مدنيًا" أم أنها مؤسسات تابعة بالفعل للدولة – انظر باترسون ١٩٩١ وعورتون ١٩٩١؛ وهي القلب من المجتمع المدنى كانت هناك "لـ" الكيرك ١٩٩١؛ وهي التي شكلت بصورة جوهرية – الدولة المحلية، وثيقة الارتباط بالنظام التعليمي من خلال مدارس "الأبرشيات" – التي تعد جزءًا من ميراث الثورة البروتستانتية الاسكتاندية في القرن السادس عشر (باترسون، ١٩٤٩؛ ٣٩) وبكلمات باترسون فإنه:

"لقد ترك الاتحاد كل ما يخص الحياة اليومية في اسكتلندا في القرن الثامن عشر على حاله... ولقد كان الاتحاد بكلمات أنجوس كالدر: "حلاً عاقلاً لمشاكل سياسية خطيرة جدًا" بما في ذلك التخلي عن سياسة خارجية كانت قد أصبحت بالفعل مكبوحة للغاية مقابل الحفاظ على سياسة محلية مستقلة والسيطرة عليها".

(باترسون ۱۹۹۱: ۱۰۰)

ويمكن أيضًا اقتفاء أثر ظهور براعم النطور الثقافي الاسكتاندي، والتنوير الخاص باسكتاندا وإرجاعهما إلى الاستقلال النسبي للمجتمع المدنى الاسكتاندي. فإن انزياح نخبة الأرستقر اطية الاسكتاندية إلى لندن وبالطها

<sup>(</sup>٢٣) يقول قاموس أوكسفورد المرجعى (Oxford Reference/D)! ن KirK تعنى " الكنيسة " الكنيسة " الكنيسة الجاترا؛ Kirk Scotland؛ هي كنيسة اسكتلندا، بوصفها كنيسة مختلفة ومستقلة عن كل من كنيسة إنجلترا؛ والكنيسة الأسقفية الاسكتلندية. (المترجم)

الملكى، ترك الحياة الثقافية الاسكتلندية إلى درجة كبيرة فى أيدى الطبقات المهيمنة التى وضعت بصمتها على هذا التطور الثقافى الخصب عند نهاية القرن الثامن عشر.

هكذا بقيت الحياة اليومية في أيدى الاسكتلنديين؛ وتدعم هذا الوضع بفضل قانون الإصلاح الاسكتلندي عام ١٨٣٢، وإنشاء مجالس خاصة لإدارة السجون، وتطبيق قانون (مساعدة) الفقراء، والرعاية الصحية والمدارس والمقاطعات المليئة بالمزارع الصغيرة. فتاريخ اسكتلندا وهي في الاتحاد هو التاريخ الذي ظلت فيه السيطرة على المجتمع المدنى بقوة في الأيدي الاسكتلندية. وبحلول عام ١٨٨٥ تدعمت المجالس المختلفة تحت سيطرة المكتب الاسكتلندي، وكان هذا علامة على تطور مهم في المشئون الاسكتلندية. وبكلمات باترسون فإنه:

"لو أن اسكتاندا كانت قد حظيت بدولة كاملة الاستقلال فإن الإضافة المهمة الوحيدة التي كانت لتحظى بها هي سياسة خارجية مقيدة إلى حد بعيد لاشك في أنها ما كانت لتهيء بديلاً لأولئك الذين هاجروا ليحتلوا مراكز سلطة في الإمبراطورية ولكن يصعب تصور أنها كانت ستؤدى إلى كثير من التغيير في الطريقة التي تطور بها المجتمع الاسكتاندي".

(باترسون،۱۹۹۱: ۱۰۷)

غير أنه من المثير للسخرية بالطبع أن الدولة البريطانية استخدمت نشوء وتطور السلطة الإدارية للمكتب الاسكتاندى لإحباط المطالبة بالمزيد من الديمقر اطية المباشرة في اسكتاندا، وأن هذه السياسة بدورها قد ساعدت على تقوية الإحساس بالضغينة والغضب. فكلما زاد تكامل نشوء "شبه الدولة" الاسكتاندية مع ما تتمتع به من سلطات بيروقر اطية، كلما ازداد وضوح النقص الديمقر اطي.

غير أن العلاقات المتحولة بين الدولة والمجتمع المدنى لم تكن بالطبع قاصرة على اسكتلندا وبريطانيا. كما أوضح بوجي . فقد شهد القرن الماضيي - أو نحوه (القرن التاسع عشر/ المترجم) تزايد التداخل بين حدود الدولة والمجتمع المدنى. والجدير بالملاحظة أن تطبيق حق الانتخاب جلب المزيد من الضغوط السياسية والاجتماعية الجديدة على الدولة، مع تزايد تخويل الدولة حق ممارسة الحكم على المجتمع. ويعلق بوجي قائلا: "تميل الدولة إلى زيادة سلطتها بتوسيع نطاق نشاطاتها (وأيضًا) بتوسيع نطاق المصالح الاجتماعية التي يصبح على الحكم تحملها".. (بوجي، ١٩٧٨: ١٣٥). فالدولة مطالبة بأن توجه عنايتها بشكل أكثر مباشرة لمصالح مواطنيها؛ وهذا هو ما يمثل مهمة الإدارة المدنية بالنسبة للحكومات الحديثة. ولقد أصبحت الدولة في مرحلة ما بعد الحرب - هي الأداة المناسبة لضمان فرص الحياة لمواطنيها، وللتغلب على أنواع عدم المساواة الاجتماعية. وأصبحت الحكومات عوامل كبرى في المنافسة الاقتصادية بين الدول في سعيها إلى النمو الاقتصادي: "من أجل الصالح القومي". ولقد أصبحت النزعة القومية أكثر - لا أقل -ضرورة في عملية المنافسة الدولية هذه. ولقد كان لهذه الالتزامات من جانب الدولة نتائج ضمنية مباشرة على العلاقة بين المجتمع المدنى الاسكتلندي وبين الدولة البربطانية.

فمع حلول تسعينات القرن العشرين تحول التوازن الهش بين المجتمع المدنى الاسكتلندى وبين الدولة البريطانية. وكان هذا التوازن قد بدأ على الساس التفهم الضمنى؛ لأنه يتعين على اسكتلندا أن تحافظ على درجة من المحكم الذاتى لمؤسساتها الاجتماعية. ولم تكن السياسات البرلمانية سوى عرض جانبى لا أهمية له إلى حد بعيد بالنسبة لجانب كبير من تاريخ الاتحاد. ومع ذلك، فإن الدولة البريطانية – التى تعود إلى عصر ما قبل الحداثة والتى لم يجر إعادة بنائها إلى درجة كبيرة – قد احتفظت لنفسها

بالسيادة البرلمانية – الشبيهة بالعقيدة الجامدة والكابوسية – التى أصبحت عنصرًا مركزيًا في الممارسة السياسية في النصف الثاني من القرن العشرين. وكان الإعلان عن دخول مرحلة " دولة الرفاه العام " بعد عام 1950 محاولة لتحديث هياكل الدولة البريطانية في ضوء مطالبة المجتمع المدنى بالإصلاح. ولقد تطلب هذا المشروع الذي مثل أعلى نقطة لقوة (حزب) العمال في بريطانيا، تغييرًا اجتماعيًا تقوده الدولة، ولكن بدون إجراء أية إصلاحات كبرى للدولة البريطانية ذاتها. كانت الدولة مطالبة بأن تقوم بالمزيد، ولكنها لم تكن تملك الآليات الشرعية اللازمة لتنفيذ تلك الإصلاحات.

فإلى أي مدى تشترك كويبك وقطالونيا مع اسكتلندا في خصائصها بوصفهما مجتمعين مدنيين؟ إن تاريخهما - بشكل عام - يوحيان بأنهما أضعف في هذا الجانب على الرغم من أنهما يستمتعان بإدارة ذاتية سياسية رسمية في دولتيهما بينما لا تتمتع اسكتلندا بمثلها. فالحل الوسط الذي توصلت إليه اسكتاندا عام ١٧٠٧ أسسها بوصفها مجتمعًا مدنيًا متميزًا ولكن بدون برلمان. أما قطالونيا فقد منحها وضعها الجغرافي بين مملكتي فرنسا وإسبانيا درجة من التميز السياسي والثقافي، ومع حلول القرن السادس عشر أصبحت لها درجة عالية من الإدارة الذاتية المؤسسية التي انعكست في برلمانها (المسمى الكورتس Corts) وإدارتها العامة: الجينرالتات Generalitat التي كانت مسئولة عن جمع المضرائب لمصالح التماج (بالمسيلز، ٩-١٩٩٦-Balcells). ولقد طورت قطالونيا منظومة معقدة من الحلول الوسطى - عبر المفاوضات - وعرفت باسم: المواثيق Pactisme. ويقول كيتنج Keating: "لم تكن هناك سوى مساحة ضئيلة للنزعة الاستبدادية، أو لفرض الـسلطة مـن جانب و احد. وكانت الامتياز ات الملكية محدودة ومحددة بـصرامة بفـضل العادات وتوازن السلطات. وكانت السيادة مقسمة. وهيمنت على الحياة العامة روح مدنية وتجارية" - (كيتينج، ١٩٩٦: ١١٦). ولقد انتهى نظام الإدارة الذاتية السياسية – إلى حد بعيد في عام ١٧١٤ عقب حرب الوراثة الإسبانية (٢٠) وهو ما أكده مايسمى بمرسوم: "الخطة الجديدة Nueva Planta" الذي أصدره الملك بعد الحرب بسنتين فحلت السلطة الملكية وحكم المعينين من قبل الملك محل الإدارة الذاتية المحلية. وألغيت الامتيازات المالية. وبينما لم تستعد قطالونيا أبدًا شخصيتها السابقة بوصفها مجتمعًا مدنيًا متميزًا، فإن عملية التصنيع المحلية والأصيلة في القرن التاسع عشر ساعدت على تدعيم قوة البورجوازية القطالونية، التي كانت رجعية من الناحية الاجتماعية وكاثوليكية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن قطالونيا كانت تنمو أسرع من إسبانيا قد: "ألهمت القطالونيين بروح وإحساس بالتفوق دفعتهم إلى التمرد والثورة ضد قاهريهم السياسيين وحتى إلى الاعتماد الثقافي على قشتالة، أو إسبانيا القشتالية " (بالسيلز Palcells).

وكان هذا هو الأساس الذي قام عليه الإحياء Renaixenca، الثقافي في منتصف القرن التاسع عشر، الذي استمد رؤيته من الحركة الرومانتيكية فغرس اهتمامًا جديدًا بالفنون وباللغة، وبشكل خاص بالمنافسات الوردية Jocs فغرس التي كانت إحياء لنوع من المسابقات الأدبية القديمة؛ ولقد منح هذا للمجتمع المدنى القطالوني أساسًا ثقافيًا، ولكن كانت له حدوده أو جوانب قصوره. ويقول بالسيلز:

"بينما أمكن إيجاد أدب قطالونى، فقد ظل ثمة احتياج إلى ثقافة قطالونية؛ وكان معنى هذا "قطلنة" التعليم، وتأمين وضع رسمى للغة القطالونية. ولانجاز هذا كان لابد من

<sup>(</sup>٢٤) نشبت هذه الحرب عام ١٧٠١ بين إسبانيا وإنجلترا وهولندا في جانب وفرنسا في جانب لوحدها، عندما عين ملك فرنسا نبيلاً فرنسيًا (فيليب أوف أنجو) ملكًا على إسبانيا لعدم وجود وريت شرعى لعرشها.. ورغم خسارة فرنسا الحرب عام ١٧١٤ فقد ظل فيليب ملكًا على إسبانيا مقابل تتازله عن كل ممتلكات إسبانيا في أوروبا واحتلال بريطانيا لجبل طارق ومينوركا.. والأرجنتين. (المترجم)

تحقيق الإدارة الذاتية السياسية التي بدونها كان تحقيق الذاتية الثقافية مستحيلاً".

(بالسيلز ١٩٩٦: ٢٧)

وبينما تمت استعادة الإدارة السياسية الذاتية لوقت قصير في عام ١٩٣٢، في ظل الحكومة الجمهورية في مدريد، فإن إلغاءها في عهد فرانكو منذ عام ١٩٣٩، وتحريم استخدام اللغة القشتالية في الأماكن العامة، بما فيها المدارس أدى إلى أن تتأخر استعادة إقامة " الإدارة العامة Generalitat " مع استعادة الديمقر اطية إلى إسبانيا في سبعينات القرن العشرين.

ونتمتع قطالونيا اليوم بمجتمع مدنى قوى تدعمه إدارته الـسياسية الذاتية، بعد أن شيد حول قاعدته اللغوية . ويقول كيتينج إن الإدارة العامة تتضمن أكثر من ٠٠٠ر ٢٥ جمعية مخولة قانونيًا بأن تتابع شئون المـصلحة العامة؛ وهناك ما يقرب من ٥٠٠ مؤسسة خاصة وحركة تعاونية قوية، شم يستنتج من ذلك أن " المجتمع المدنى القطالوني يظل حصنًا للقيم وللهوية القطالونية وساحة مهمة لبناء الأمة " (كيتينج ١٩٩٦: ١٥٠). ويعتبر المشروع السياسي القطالوني من نواح عديدة – وسيلة لحماية وتطوير اللغة والثقافة ومنحهما تعبيرًا سياسيًا. وفي عام ١٩٩٧ بدأت مناقشة عامة حول مسألة سن المزيد من القوانين المحلية (Ley Catalan) مما سيمنح الأولوية للقوانين القطالونية بدلاً من القشتالية؛ ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التشريع سيصل إلى مرحلة إعلانه وتطبيقه أم لا.

فماذا عن كويبك؟ لقد منحها تأسيسها باعتبارها "فرنسا الجديدة Nouvelle France "هوية واضحة دعمها التنظيم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي للمستعمرة. ونتيجة لذلك، وعقب الغزو البريطاني عام ١٧٦٣، فقد ووجه البريطانيون بمجتمع مدني راسخ؛ وعلى حد ما يبرزه جان جي لاكروا Jean Guy Lacroix:

"كان المجتمع المدنى " الفرنسى الكندى" قد شيد بالفعل وتم تنظيمه بواسطة مجموعة من المؤسسات المحددة (الأسرة والمدارس والدين من بين مؤسسات أخرى) مزودة إياه بقوة اجتماعية ثقافية داخلية مكتفية بداتها. وإذ كانت هذه المؤسسات قد ضربت بجذورها وترسخت فإن هيمنتها الثقافية كانت من القوة بما يكفى لمقاومة التذويب، ولكى تفرض وتعيد إنتاج خصوصيتها في المجال السياسي..

(لاكروا، ١٩٩٦: ٥٥)

ومع ذلك، فإن كوبيك، باعتبار ها إقليمًا تم غزوه بالقوة، قد أر غمها الإعلان الملكي الصادر عام ١٧٦٣ على أن تتخلى عن نظامها السيادي المحلى لامتلاك الأرض، وعلى أن تقبل القوانين الإنجليزية، وعلى خضوع الكنيسة الكاثوليكية للعرش وللدولة البريطانيين، وللغة الإنجليزية بوصفها اللغة الرسمية للدولة. وإثر فترة من الاضطراب الاجتماعي، أعاد " قانون كويبك " لعام ١٧٧٤ العمل بالقانون المدنى الفرنسي وبنظام ملكية الأرض وألغى القيود المفروضة على الكنيسة، مما ساعد على تدعيم تجانس المستعمرة وتماسكها الاجتماعي، وإعادة إنتاج وإنشاء مجتمعها المدني عبر الزمن. وعلى مدى المائتي عام التالية كان التوتر بين كندا وبين هذا الإقليم المستوعب أو "المدمج" سياسيًا - وإن كان يعد مجتمعًا مدنيًا متميزًا - هـو الموضوع المسيطر على العلاقات بين كويبك وكندا. ولقد ازداد هذا التوتر شدة بسبب ما لحق بدولة كندا و إقليمها من تطور ؟ من مرحلة التمييز بين كندا العليا والسفلي، إلى تحولها إلى دولة اتحادية كاملة حيث تطالب كويبك بأن بعتر ف بها يوصفها "مجتمعًا متمبزًا " و أنها أحد مجتمعين اشتركا في إنــشاء الدولة الكندية؛ وهو المطلب الذي يقيده وضعها بوصفها - ببساطة - ولاية اقليمية Province بين عدة و لابات مماثلة.

وليست اللغة مجرد علامة مميزة للمجتمع الكويبكي، وإنما هي أيضاً مؤسسة رئيسة من مؤسسات المجتمع المدنى، من خلالها تترجم أكثر الأشياء الأخرى وتحصل على معناها. ولم يكن دور الكنيسة الكاثوليكية مجرد جانب متميز من هذا المجتمع، وإنما كان وسيلة مساعدة على إدماج كويبك في كندا، حيث كانت الدولة قد اعترفت بامتياز اتها وباهتماماتها الخاصة. وقد أكدت الكنيسة - في السياق الاجتماعي والسياسي - على أوضاع المجتمـع الزراعي (الريفي) والمحافظ (ما بقي من الماضي La survivance)- وهو ما كانت قد اكتسحته في ستينات القرن العشرين"الثورة الهادئــة La revolution tranquille. وقد أدت عملية التحديث الاجتماعي والسياسي هذه إلى إنهاء مكانة الكنيسة الخاصة إضافة إلى إنهاء سياسة الحماية تحت سبطرة الأحزاب اليمينية، وبدأت بذلك مرحلة سياسية من نوع جديد كانت أكثر يسارية وعلمانية. وكانت لهذه العملية نتائجها الاقتصادية أيضًا حيث أصبحت الأعمال الاقتصادية (الحرة) ذات طابع محلى وصبغة "كندية " مطورة خصائص أقرب إلى النوع الذي يقوم على اتحادات تجمع أصحاب الأعمال ونقابات العمال وهيئات حكومية Corporatist مع الإشارة دائمًا إلى الحكومة في تسميتها في صياغة: "اتحاد كوبيك Quebec Inc. (٢٥)

ويعد الجانب الأكبر من المجتمع الكويبكى معتمدًا على نفسه، مع كثافة عالية من الجمعيات والاتحادات والمنظمات بما يشبه كلاً من اسكتلندا وقطالونيا شبهًا كبيرًا. ومثلما يلاحظ كيتينج فإن: لكويبك شبكة كثيفة من المؤسسات غير الحكومية والمنظمات التطوعية، تتخذ من مستوى الولاية، وليس من المستوى الاتحادى مرجعيتها " (٩٩٦: ٩٧). إن التوتر بين هذا

<sup>(</sup>٢٠) ترجمت هذه السطور بأسلوب الترجمة الشارحة؛ حيث إن كلمة Corporate تعنى مؤسسة اقتصادية صناعية أو تجارية أو مالية يملكها ويديرها "اتحاد" من ممثلى أصحاب رؤوس الأموال والنقابات العمالية والمهنية أما الحروف Inc فهى اختصار Incorporation التي عادة ما تكون مثل المؤسسات السابق الإشارة إليها؛ مع وجود ممثل للحكومة أو للإدارة (السلطة) السياسية (المترجم)

المجتمع المدنى ونموه فى جانب، وبين حكم الدولة من الجانب الآخر، هو ما ينعكس فى المطالبة السياسية بالمزيد من الحكم الذاتى وصولاً إلى الاستقلال الرسمى. ومن المؤكد أننا نلحظ فى هذه المجتمعات الثلاثة كلها، التوترات بين المجتمع المدنى وبين الدولة؛ بين التطورات الاجتماعية والاقتصادية فى جانب وبين الإطار السياسى فى الجانب الآخر، إن بناء وتطور المجتمعات المدنية، هو ما تواجه مع الدول المعنية وواجهها بمشكلة كيفية التكيف مع مطالبها وكيفية معالجتها.

## النزعة القومية الثقافية والسياسية

يعد الجانب الثانى - الجدير بالملاحظة من النزعة القومية الجديدة - هو العلاقة بين النزعتين الثقافية والسياسية من " القومية ". ولقد اعتدنا طويلاً على فكرة وجود العلاقة الوثيقة بينهما، وأن إحديهما تؤدى إلى الأخرى، غير أنه من السمات البارزة للنزعة القومية فى البلدان التى نعالجها أن العلاقة بينهما تعد علاقة معقدة. فإذا طرحنا المسألة ببساطة لبدا لنا أن الثقافة حتى زمن قريب كانت بديلاً - أو نوعًا من الدواء أو الترياق - للنزعة القومية السياسية فى تلك الأمم التى لا دولة لها، أكثر منها جزءًا مندمجًا منها. فإذا كان بمقدور الشعب أن يتبين طموحاته الثقافية، فماذا يمكن أن يحتاج من القومية السياسية? فالقومية الثقافية يمكن أن تعتبر "صمام أمان" ينفس بخار النزعة القومية حتى لا تتخذ شكلاً أكثر تحديًا. ولقد كان هذا هو السعور الكامن وراء التعليق الذى أطلقه القومي الاسكتلندي جيم سيللارز Sillars الرياضي (لكرة القدم -المترجم) ولكنهم غير مستعدين لترجمة ذلك "التماثل" الرياضي (لكرة القدم -المترجم) ولكنهم غير مستعدين لترجمة ذلك "التماثل" إلى اقتراع - في صندوق الانتخابات - لصالح الحزب القومي.

وتعد العلاقة بين النزعة القومية الثقافية، والنزعة القومية السياسية واحدة من الموضوعات التى تحدد آفاق الجدل حول مستقبل اسكتلندا في السنوات الأخيرة. إن الطبيعة المشوهة والممسوخة للثقافة الاسكتلندية تخيلها بلهجتها العامية في مدارسها الأولية Kailgard، وفي زيها التقليدي المصنوع من الأقمشة المخططة tartanry هي ما تتحمل مسئولية غرس إحساس في الاسكتلنديين بنقصهم واعتمادهم علي الغير (نايرن، ١٩٧٧؛ بيفريدج Beveridge وتورنبول المهمة المعاملة ١٩٨٩) والتي تتعكس فيما تسمى: "انحناءة التذلل الاسكتلندية" التي تعبر عن الافتقار إلى الثقة الشخصية والسياسية في قدرة الشعب على أن يتحمل مسئولية حياته. ولقد نظر نقاد "أزياء القماش المخطط والعامية الاسكتلندية " وما تمثلانه أو ترمزان إليه - نظروا إلى الشعور المكتلندا باعتبارها تعاني " تشوهًا" أو "عصابًا" يجعلها أدني من وعي منقسم حيث قدر لكل من "الثقافي" و "السياسي" بظلا متباعدين. وبقول نايرن:

"لقد كانت ثقافية؛ لأنها بالطبع لم تتمكن من أن تكون سياسية؛ ولكن من الجانب الآخر، فإن هذه الثقافة لم تستطع أن تكون – هي الأخرى – قومية بشكل صريح وقاطع – أى أن تكون بديلاً مباشراً للفعل السياسي، مثلما فعل الأدب البولندي في القرن التاسع عشر إلى حد بعيد. النها لم تتمكن من أن تكون أكثر من "قومية إنها لم تتمكن من أن تكون أكثر من "قومية تحتية " أو " فرعية " بمعنى غرس مضمونها القومي بطرق ملتوية عديدة مختلفة – يمكن وصفها بالعصابية، بدلا من أن تكون مباشرة".

(نايرن،۱۹۷۷: ۲۵۱)

يكاد معظم الجدل حول الثقافة الاسكتاندية "الحقيقية" - إذن - أن يدور حول التنقيب في التاريخ بحثًا عن "العصر الذهبي" أو محاولة بناء شخصية قومية نقية، متحررة من المؤثرات الأجنبية الغربية ومن مشاعر الدونية. ولا مناص من أن يكون البحث عن ثقافة اسكتاندية خالصة رومانتيكيًا ميالاً إلى النظر إلى الماضي لاسترجاعه والاحتفاء به. وهناك قدر كبير من البحوث في التاريخ الاسكتاندي الذي يؤكد أن التاريخ قد تحول تحولا عجيبًا وخادعًا بعد الاتحاد عام ١٩٠٧. فإذ فقدت اسكتاندا وضعها الرسمي كدولة، فإنها ولحت تصوغ - بشكل ملائم - ما كان قد ازدهر لديها في قوالب الحركة الرومانتيكية؛ مثل الرؤية الغالية Gaelic (تشابمان 1٩٧٨، (Chpaman)، ١٩٩٨). وفي زمن أقرب من هذا، أكد كولين كيد Gaelic (تشابمان العور القرن الثمام عسر أن المؤرخين من حزب الأحرار Whig) أو اخر القرن الشامن عسر أن المؤرخين من حزب الأحرار المهانية" - وتوقعوا منها أن تقدم رؤية أكثر تقدمية ومقدرة على تحرير المجتمع. ولم يكن هذا مجرد مثال آخر للتذلل الاسكتاندي وإنما كان تقديرًا عقلانيًا لفرص التحرر والتقدم المتاحة في مقابل لتلك التي قدمتها اسكتاندا وحدها وفي تعارض معها.

وكثيرًا ما يشار إلى الكاتب الروائى وولتر سكوت Walter Scott لما وصم به الاسكتلنديين من هذا الانشطار الثقافى بين العقل والقلب، أو بين أن يكونوا بريطانيين وبين أن يكونوا اسكتلنديين. ولقد كان سكوت أحد المحاور الرئيسية فى عملية بناء التصور الرومانتيكى لاسكتلندا، ويعده الكثيرون من معارضى "تشويه الثقافة الاسكتلندية مسئولاً عن هذا التشويه". ويعزى إليه (أو أنه يلام على) تكريس تصور عن اسكتلندا يمثلها موزعة الفكر بين القلب

<sup>(</sup>٢٦) الهويج حزب بريطانى مؤيد للإصلاح القانونى والسياسى الداخلى، نشأ فى أواخر القرن ١٨، وعرف فيما بعد باسم حزب الأحرار، وتمتع بالأغلبية البرلمانية إلى أن انشق عنه " المحافظون " - ولكن الكلمة نشأت فى القرن ١٧ فى اسكتلندا كصفة لأتباع الكنيسة المشيخية البروتستانتية من النبلاء والتجار. (المترجم)

(ماضيها الاسكتلندى الرومانتيكى) وبين العقل (مستقبلها البريطانى العقلانى). إن هذا التنافر الاسكتلندى الأصيل (٢٠٠) المتجسد معركة بين الخيال والتخيل غير المقيد بشيء، وبين الواقعية الصارمة، هو ما قدر له أن يقع في القلب من الشرط النفسى - السياسي الاسكتلندى. (نايرن، ١٩٧٧: ١٥٠).

و لأن الهوية الاسكتلندية لم تستطع أن تتخذ - للتعبير عن نفسها -شكل " الدولة " فقد حكم عليها بأن ترغم على التراجع إلى فناء خلفي ثقافي يعبر عن نزعة قومية مشوهة. ويكمن مفتاح هذا النقد في العلاقة بين الثقافة والسياسة. فالمجتمعات " الطبيعية " أو العادية، هي تلك التي تمتزج فيها الثقافة (القومية) بالسياسة. وقد شهدت السنوات الأخيرة انحسارًا سريعًا للخطاب الذي ينظر إلى اسكتلندا باعتبارها حبيسة الاختبار بين العقبل والعاطفة؛ بين أن تكون بريطانية أو أن تكون اسكتلندية، ببن القومية السياسية والقومية الثقافية. ولقد أصبح واضحًا أن النهضة الثقافية في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين التي أنتجت أعمالاً فنية وأدبية جديدة (كريج Craig، ١٩٨٧) لم تكن مستقلة عن تأثيرات النزعة القومية السياسية، والتي كان من الواضح بقوة أنها من صنع الحزب القومي الاسكتلندي الحديث، والحركة واسعة الانتشار الداعية إلى الحكم الذاتي. وقد عكست كل من التطورات الثقافية والسياسية انحسار السيادة الإنجليزية وتدهور سلطتها. غير أن الإحياء الثاني خلال القرن العشرين، في أو اخر الستينات والسبعينات شهد التطور السريع للنزعة القومية والسياسية والثقافية، حتى أنه أصبح أكثر صعوبة بكثير الآن أن يؤكد أحد منطقية القول بأن المرء اسكتلنديّ ثقافيًا ولكنه بريطاني سياسيًا. فمع حلول تسعينات القرن العشرين اتضحت الروابط

<sup>(</sup>۲۷) تعمد المؤلف هنا أن يستخدم الاسم الكلاسيكي لاسكتلندا (كاليدونيا Caledonia) في عيصرها قبيل الغزو الغالي والسلتي (القرن الأول قبل الميلاد تقريبًا) وهو الاسم الذي يتردد كثيرًا في أقدم نصوص التراث الأدبي الشعبي هناك. كأنه أراد أن يرجع "التنافر" إلى أصحاب الجينات الأولى للاسكتلنديين المعاصرين. (المترجم)

بين الثقافة والسياسة وازدادت قوة وإن لم تكن قد أصبحت صريحة بـشكل كامل.

وفي كل من قطالونيا وكويبك حدثت إعادة ارتباط مشابهة، على الرغم من اختلاف الطرق المؤدية إليها، مما يعكس المسارات التاريخيـة لهـذين المجتمعين . ففي الأولى حصلت النزعة القطالونية على التعبير الأول عنها في شكل ثقافي عبر حركة الإحياء Renaixenca التي كانت مقدمة للتعبير السياسي عنها. (بالسيلز، ١٩٩٦). ولقد كانت للثقافة القطالونية مكونات ومعالم دينية ولغوية، وهي ملامح لم تستبعد ولم تكن بعيدة عن البورجوازية النامية في أواسط القرن التاسع عشر، غير أنه مع نهاية ذلك القرن أصبح من الواضح أنه دون إدارة سياسية ذاتية لن يمكن أن يوجد استقلال ثقافي طويل الأمد. وقد حصل هذا على قوة دافعة خاصة عقب انتصار القوميين الإسبان التابعين لفر انكو عام ١٩٣٩ حينما دفعت هزيمــة الجمهـوربين بالتعبير الثقافي القطالوني إلى الانكماش أو إلى المنفى. ففيما بين عامي ١٩٣٩ و١٩٧٣ ظهرت نحو ٢٠٠ دورية ونشر نحو ٦٥٠ كتابــا باللغــة القطالونية خارج البلاد (بالسيلز، ١٩٩٦). ومنذ الخمسينات نمت في قطالونيا نفسها شبكة معقدة من المنظمات الاجتماعية والثقافية، كانت غير سياسية أساسًا ولكنها كانت قادرة على التعبير عن كونها قطالونية. وفتح البقاء على قيد الحياة الطريق إلى الشفاء وإلى التجدد في الستينات، فوقع انفجار في الأدب والغناء والتراث الشعبي والأفلام السينمائية والدر اسات الثقافية. وهكذا كان المسرح قد أعد لتأكيد الحقوق السياسية في أوائل السبعينات التي شهدت تأسيس "الجمعية القطالونية" عام ١٩٧١ تحت إشراف ورعاية الكنيسة الكاثوليكية القطالونية الخالصة. وإذ كانت هذه الجمعية قائمة على أساس مبدأ "التعاون Pactisme" القطالوني، فإن مهمتها لم تكن الإطاحة بنظام فر انكو وإنما ضمان تحول قطالونيا الديموقر اطي السلمي حين تأتي نهاية هذا النظام.

أما في كوبيك، فقد كان " ما بقي من تر اث الماضي La Survivance " أو بناء الهوية الثقافية، تعبيرًا عن نزعة قومية محافظة، هيمنت عليها الكنيسة الكاثوليكية التي كانت منحازة إلى " اليمين " مثلما كانت نظير تها القطالونية منحازة إلى اليسار. وقد حكمت هذه النزعة الكهنونية المحافظة سياسات البور جو إزية الصغيرة التي اتبعها حزب " الاتحاد القومي Union Nationale " وزعيمه دوبليسيس Duplessis الذي حكم كوبيك فيما بين ١٩٣٦ حتى ١٩٥٩. وقد دعمت الكنيسة وجماعات رجال الأعمال دوبليسيس، واتخذت النزعة القومية وسيلة للتعبير عن هذه الروح الـشعبية ethos المحافظة الريفية والمنتمية أيضًا للبلدات الصغيرة الإقليمية. غير أن هذا العالم - الذي وجه النزعة القومية الثقافية فحولها إلى عجبنة سياسية محدودة الأفق... انفجر هذا العالم في أو اخر الستينات علي يد "الثورة الهادئة" التي لم تتضمن مجرد تحديث الاقتصاد، وإنما تضمنت أيضًا تحديث طائفة أو مجموعة كاملة من الاتجاهات الاجتماعية والثقافية. كانت طيفة وسطى - جديدة، ناطقة بالفرنسية وذات مصالح قوية، تبرز في أوساط التكنوقراط والقطاع العام، ووجدت الطموحات السياسية لهذه الطبقة طريقها إلى تشكيلات سياسية جديدة وبشكل خاص، الحزب الكوبيكي الذي ظهر عام ١٩٦٨. وبعد سنوات قليلة أحرز الأغلبية في جمعية (برلمان) الولاية عام ١٩٧٦، فبدأ في تسييس قضية اللغة، وخاصة عن طريق المرسوم رقم ١٠١ الذى أعطى الأولوية للغة الفرنسية، بحيث تسبق الإنجليزية بصفتها اللغة العامة للولاية. ولم يعبر شيء أكثر قوة من هذا المرسوم عن إعادة الارتباط بين الثقافة والسياسة، وأصبحت "السياسة اللغوية" هي جو هر النزعة القومية في كويبك؛ فلم تكن اللغة مجرد أداة تعبير وتواصل، وإنما وسيلة التأكيد العام على الهوية السياسية؛ والارتباط بين "الشخصي" و "العام" وبلورته حول: "نزعة فردية إلى التملك" - (هاندلر ١٩٨٨: ١٩٨٨).

### الهوبات المتعددة

إذا كان (تكوين) هوية قومية واحدة ومتجانسة سمة رئيسة للنزعة القومية التقليدية (الكلاسيكية) فإن (وجود) هويات متعددة ومتحولة هو ما يميز النزعة القومية الجديدة. ففي قلب تكوين النموذج التقليدي يقوم الافتراض بأن الهوية الثقافية تشيد على أساس ثقافة واحدة مشتركة، يصفها ستورات هال Stuart Hall بأنها: " نوع من الذات الجماعية الفعلية " تعكس: "تجارب تاريخية مشتركة وشفرات ثقافية مشتركة، تمدنا بصفتنا " شعب واحد " بأطر المرجعية والمعنى المستمرة والثابتة وغير المتغيرة القائمة تحت الانقسامات والتقليات المتحولة التي شهدها تاريخنا الفعلى". (س.هال،١٩٩٠: ٢٢٣).

ولكن "الهوية" في نهاية القرن العشرين أصبحت - بوضوح - أقل تحديدا قاطعا بكثير من هذا. إنها ليست شيئًا يتم إنجازه ثم يجرى تدعيمه باستمرار. إنما ينبغي أن نفكر في الهوية الثقافية ليس بوصفها حقيقة تم إنجازها واكتملت وإنما بوصفها "إنتاجًا" لا يكتمل أبدًا، متحرك دائمًا ووثيق الصلة بكيفية "عرضه وتمثيله". وفضلاً عن ذلك فإنه ليس هناك تمثيل وممثل واحد لها وإنما سبل عديدة لتكوينها وإنشاء: "من نحن؟" و"ماذا أصبحنا؟". الهوية في جوهرها مسألة "صيرورة" وليست مسألة "وجود". ويقول هال:

"إنها تتتمى إلى المستقبل بقدر ما تتتمى إلى الماضى. إنها ليست شيئًا يعد موجودًا بالفعل، متساميًا على وفوق المكان والزمان والتاريخ والثقافة. إنما تأتى الهويات الثقافية من مكان بعينه، كما أن لها تاريخًا؛ ولكنها، مثل كل ما هو تاريخي، فإنها تعيش تحولاً مستمرًا. وبعيدة

عن أن تكون مثبتة مجمدة إلى الأبد فى ماض أساسى ما، فإنها تخضع لـ "لعب "التاريخ والثقافة والسلطة المستمر".

(س. هال، ۱۹۹۰: ۲۲٤)

فالمهمة إذن ليست في "استر داد" الماضي، كما لو كان: مثل جو هر موحد مصمت - ينتظر - بيساطة أن يعثر عليه، كما لو كـان نوعًا مـن "مختبر" للهوية القومية؛ وإنما من الضروري، بدلاً من هذا، أن نتجادل مع هذا الماضي حول من نحن، وماذا نريد أن نكون. فالثقافة القومية".. خطاب وطريقة لبناء المعانى التي تؤثر على أفعالنا وعلى تصور اتتاعن أنفسنا و تنظمها. إن فكرة " الأملة " هلى سردية Narrative " - (بابها ١٩٩٠، Bhabha).. أصلها يلفه الغموض، ولكن قدرتها الرمزية على حــشد الإحساس بالهوية والولاء قدرة قوية. فإذا نظرنا إلى الهوية القومية بهذا الشكل، أي باعتبارها متعددة الجوانب وذات مكونات وتجليات (ومراحل) عديدة، فإننا سوف نبدأ إدر اك أنها لا يمكن أن تؤخذ على علاتها، وأنها سوف تعكس السلطة الاجتماعية، وأن هويات متنافسة سوف تظهر وسوف تتحدى كل منها الأخربات وإننا لنكون أكثر حكمة وقدرة إذا عرفنا أن الثقافات والهويات القومية ليست ثابتة جامدة ولا مصمتة، إنما هي تخصيم لعمليات التحور والتغير. ويشير المصطلح الذي صكه هال: " ثقافات التهجين " إلى السبل التي تخضع بها الهويات للعب التاريخ والتمثيل السياسي و التباين، وليس من المحتمل أبدًا أن تكون نقية أو أحادية.

وفى الحالة الاسكتاندية نجد أن الناس يعتبرون أنفسهم أشياء عديدة فيما يتعلق بالهوية السياسية. ولقد كان حسم " الهويات القومية " طوال غالبية سنوات القرن العشرين، مسألة حدية، مستقيمة الخط نسبيًا. فأن يكون المرء اسكتانديا (أو إنجليزيًا أو ويلزيًا) كان جانبًا تكميليًا وثانويًا من كونه

"بريطانيًا" وهو ما كان بدوره ذا جانبين: جانب (الانتماء إلى) المملكة المتحدة؛ وجانب (الانتماء إلى) مكان ما فيما وراء البحار؛ وينعكس كلاهما في أنهما تحت حكم برلمان " إمبراطورى " موجود في ويستمنستر. وكانت تلك الهويات ساكنة في "عش " الهيئة الرئيسية؛ كما لو كانت مجموعة من الدوائر الواحدة داخل الأخرى، وتتحرك نحو الخارج من المحلى، إلى البريطاني إلى " الإمبراطورى "، وهكذا...

ولقد شهدت نهايات القرن العشرين تحديات جديدة من نوع قومى أكثر صراحة ووضوحًا. فلقد أصاب الـوهن والـشحوب الانتماء البريطانى Britishness في هذه الجزر مع نمو الهويات " القومية " الأقدم. ومن هنا تبدو المنافسة بين الهويات " القومية " وبين الهوية المرتبطة بالدولة في هذه الجزر، تربة خصبة بشكل خاص يمكن فيها أن ندرس سياسات الهوية.

فلن يستلزم الأمر جهدًا كبيرًا لإقناعنا بأن من يعيشون في اسكتلندا يفكرون في أنفسهم - في هذه الأيام - باعتبارهم اسكتلنديين (هويتهم القومية) بدلاً أو أكثر مما يعتبرون أنفسهم بريطانيين (هويتهم المرتبطة بالدولة). فعلى سبيل المثال، في البحث الاستطلاعي للانتخابات الاسكتلندي عام ١٩٩٧ اختار ٢٨ بالمائة من المشاركين "الانتماء الاسكتلندي" واختار ٢٤ بالمائة الانتماء الأوروبي (وكان الاستطلاع قد أتاح فرصة اختيار أكثر من انتماء واحد). وتعد هذه الاستجابات بناء على اختيار اضطراري (من بين اختيارات تحددها قائمة أسئلة الاستطلاع مسبقًا - المترجم)... استجابات أولية و" خاما " بالطبع وقد تم تحسينها وتدقيقها خلال العقد التالي بتطبيق منهج التدريج العددي الموضوعي غير الموجه Scalar بطرح سؤال مورينو Moreno الذي يتدحقق الاكتشافات المترابطة منطقيًا التي يظهرها الجدول رقم " ٧ - ١ "

الجدول رقم (V - 1) – الهوية القومية في اسكتلندا:  $(^{(1)})$ 

| د.خ.س        | د.خ.س        | ابريل        | سبتمبر       | يوليو        |                              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1997         | 1997         | 1997         | 1991         | ١٩٨٦         |                              |
| <b>%</b> ٢٣  | <b>%19</b>   | % <b>٣</b> ٢ | ½£.          | % <b>~</b> 9 | اسكتلندية لا بريطانية        |
| % <b>٣</b> ٣ | %£•          | % Y 9        | % <b>۲</b> 9 | ٪۳٠          | اسكتلندية أكثر من بريطانية   |
| % <b>٢</b> ٧ | % <b>٣</b> ٣ | % <b>۲</b> ٩ | 7.71         | %19          | اسكتلندية وبريطانية بالتساوي |
| 7. €         | <b>%</b> ٣   | ٪۳           | ٪٣           | % €          | بريطانية أكثر من اسكتلندية   |
| 7. ٤         | % <b>r</b>   | ٪٦           | % €          | // ٦         | بريطانية لا اسكتلندية        |
| 7. €         | ٪۲           | ٪۱           | ٪٣           | ٪۲           | لا هذه و لا تلك              |
| ۸۸۲          | 907          | 1.07         | 1.57         | 1.71         | حجم العينة                   |

وقد يمكننا أن نتجادل حول ما تعنيه تلك التوصيفات – فهل يمكننا أن نكون وانقين – على سبيل المثال من أن مصطلحات "اسكتلندية" و "بريطانية" نفسها، تستثير أو تستحضر الشيء نفسه؟ – غير أنه لا شك في أن النتائج سوف تكون متسقة بعضها مع البعض. فإن جميع ما أجرى من استطلاعات توضح أن ما بين ٥٩ ٪ و ٦٩ ٪ ممن يعيشون في اسكتلندا يؤكدون أنهم اسكتلنديون بقدر أعظم – مما يرون أنهم بريطانيون (الفئات ٢ و ٢) بينما تبلغ النسبة المئوية لمن يعطون الأولوية للبريطانية (الفئات ٤ و٥) ١٠ ٪ أو أقل. وفي الوقت نفسه فإن أكثرية الاسكتلنديين – بين نصفهم إلى ثلاثة أرباعهم – يدعون هوية مزدوجدة، بوصفهم اسكتلنديين وبريطانيين (الفئات ٢ و ٣ و ٤). وتتسق هذه الاستجابات بشكل واسع مع المميزات الاجتماعية المتعلقة بالسن والجنس والطبقة الاجتماعية. فالشبان والعمال اليدويون – على سبيل المثال – يختارون اللون "الاسكتلندي" فيما يتخذ الأكبر سينًا والنساء

<sup>(</sup>٢٨) المصدر: بروان Brown و آخرون (١٩٩٦ - ١٩٩٨) وتحليل المادة للانتخابات العامة، عام ١٩٩٧. دراسة الانتخابات الاسكتلندية: S.E.S ---- Scottish Election Study

وأبناء الطبقات الوسطى موقفًا "وسطيًا" فيما يتعلق بهوياتهم - بينما لا توجد فئة اجتماعية بعينها يختص بها من اختاروا اللون البريطاني.

أما فى قطالونيا، وبالنظر إلى تاريخ الديكتاتورية حديثة العهد التى جاءت من الوسط، وإلى حقيقة أن حكومة لم يخترها أحد فى انتخابات حرة بل فرضت نفسها - ظلت قائمة لما يقرب من عشرين سنة، فإننا قد نتوقع أن "النزعة القطالونية " ستكون أقوى. ولكن الحقيقة، وباستخدام ذات المعايير التى حللت بها البيانات الاسكتلندية فيما سبق - فإنه بعكس ما توقعناه يظهر أن عدد من يشعرون بأنهم قطالونيين - فى قطالونيا - أقل ممن يستعرون بأنهم إسبان.

فإذا قارنا هذه البيانات مع نظيرتها الاسكتلندية لاستطعنا أن نرى أن نسبة الاسكتلنديين الذين يعطون الأولوية لاسكتلنديتهم قبل بريطانيتهم تبلغ ٦ إلى ١؛ أما النسبة بين القطالونيين فتتساوى بين من يختارون الهوية القومية (القطالونية) وبين من يختارون الهوية المرتبطة بالدولة (الإسبانية). وأيضًا فإن عدد القطالونيين الذين يدعون لأنفسهم هوية مزدوجة كبير بدوره (أكثر من ٦٠ بالمائة) ولكنهم مساوون - في هذا الصدد - لنظرائهم الاسكتلنديين. ومع ذلك فإن الاستجابات الشرطية (الوسطية) - مختلفة. فبينما تكمن الصبغة السائدة - بين الاسكتلنديين في فئة " اسكتلندية أكثر منها بريطانيـة " فــان السائد بين القطالونيين هو ادعاء أنهم "قطالونيون وإسبان بالتساوي " -(وتتر او ح نسبة هؤ لاء بين ٣٦ ٪ عام ١٩٩٠ وبين ٤٤ ٪ عام ١٩٩٥)؛ ذلك أنه بالنظر إلى معدلات الهجرة الداخلية من بقية أرجاء إسبانيا من خمسينات القرن العشرين، فليس مفاجئا أن يكون مكان المولد عاملاً مهمًا في تقريــر المرء - هناك - لهويته القومية. فمن ولدوا في قطالونيا أكثر ميلاً إلى أن يدعوا أنهم " قطالونيون " فقط (١٨ ٪) أو أن لهم هوية مزدوجة (٤٢٪) وأنه بينما يقول نحو ثلث من ولدوا خارج قطالونيا أنهم إسبان فقط أما الباقون فإنهم يز عمون لأنفسهم درجة ما من الانتماء القطالوني.

الجدول (٧-٢) التعريف الذاتي للهوية في قطالونيا (١٩٩٠ – ١٩٩٥).

| 1990         | 1998 | 1998       | 1997         | 1991         | 199.         |                            |
|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| ٪۱۰          | 7.11 | %1Y        | 7.17         | %10          | <b>%</b> ٦   | قطالونية فقط               |
| % <b>\</b> \ | //Y1 | %1A        | 7.17         | <b>%</b> ٢١  | % <b>٢</b> ٣ | قطالونية أكثر من إسبانية   |
| % £ £        | %£Y  | %£Y        | % <b>٣</b> ٧ | % <b>٣</b> ٧ | <b>%٣٦</b>   | قطالونية وإسبانية بالتساوي |
| ٪١٦          | //10 | <u>%</u> 9 | //٦          | 7.Y          | 7.1.         | إسبانية أكثر من قطالونية   |
| %1 <b>Y</b>  | Z11  | %19        | 771          | %1A          | % <b>٢</b> ٢ | إسبانية فقط                |
| ٪۱           | ٪۱   | ٪،         | ٪١           | ٪۲           | % <b>r</b>   | لا أعرف                    |
| 1797         | ١٧٠٤ | 1790       | ١٦٨٤         | 7191         | 007          | حجم العينة                 |

المصدر: مورينو و آريبا Moreno(and)Ariba (١٩٩٦: ٥٥).

وقد لا تكون للاستطلاعات من هذا النوع سوى قيمة دلالية (بوصفها مؤشرًا فحسب) غير أنها توحى بوجود علاقة معقدة بين الدولة (البريطانية أو الإسبانية) وبين الهويات القومية (الاسكتلندية أو القطالونية). وقد يكون الأمر هو أن حصول القطالونيين على إدارة ذاتية مستقلة راسخة لشئونهم المحلية، جعلهم يستطيعون أن يكونوا أقل حدة – وأكثر استرخاءً فيما يتعلق بكل من هويتهم القومية وتلك المرتبطة بالدولة، وأكثر ميلا إلى أن يروهما وقد احتضنت إحداهما الأخرى، أو أنهما – على الأقل – غير مستبكتين في نتافس حي وقائم في السوق السياسي، أما الاسكتلنديون – على الجانب الآخر، فلم يكونوا – في وقت كتابة هذه السطور (٢٩) قد حازوا برلمانًا ذاتيًا مستقلاً كما أن تأكيد أسبقية الانتماء الاسكتلندي على الانتماء البريطاني يعد سلاحًا مهمًا في صراع سياسي، ومن اللافت للنظر أن نتائج الستطلاع مشابه الخاص باسكتلندا الذي أشرنا إليه فيما سبق تتساوى مع نتائج استطلاع مشابه

<sup>(</sup>۲۹) حصلت اسكتلندا على حق انتخاب برلمانها وتشكيل حكومتها عام ۲۰۰۲ - وبلغت ميزانيتها عام ۲۰۰۶ - وبلغت ميزانيتها عام ۲۰۰۶ - وبلغت ميزانيتها عام ۲۰۰۶ ، ۵

جرى فى بلاد الباسك حيث بينت النتائج أن نسبة اختيار هوية الباسك إلى نسبة اختيار الهوية الإسبانية كانت أيضا ستة إلى واحد..

أما بالنسبة لكويبك فإننا لا نملك بيانات مثل تلك التى نملكها عن اسكتلندا أو قطالونيا، غير أن ما نملكه منها يوحى بأنه – فى خلال العقود الأخيرة – تزايد التأكيد على الهوية الكويبكية أكثر منه على الهوية الأخيرة (الفرنسية) الكندية. وينعكس هذا فى بيانات توضح أن النسبة المئوية للناطقين بالفرنسية الذين يدعون أنفسهم "كنديين " قد انخفضت من ٣٤ بالمائة عام ١٩٧٠ إلى ٩ بالمائة فقط عام ١٩٩٠، بينما زادت صفة "كويبكى " من ٢١ إلى ٩ بالمائة فى المدة نفسها.

وكما يلاحظ كينينج " فيما بين ١٩٨٠ و ١٩٩١ فإن نسبة الإحساس بالارتباط العميق بكندا انخفضت من ٥٦ إلى ٣٠ ٪، وأن هذا يتناسب مع، ويرتبط بالتأييد للسيادة. (١٩٩٦: ٨٣) ومع ذلك، فإننا نستطيع أن نستخلص من تلك الأرقام ومن الجدل السياسي الدائر أن القدر الذي كان موجودًا من التماهي مع كندا لم يضمر أو يتلاشي كليًا، وأن حشد الهويتين القومية، وتلك المرتبطة بالدولة في كل حالة، هو جزء من أسلحة الكفاح الرامي إلى حكم ذاتي أوسع. ولاشك أنه يوجد لدى كل من الأمم الثلاثة – تحرك نحو تأكيد الهوية القومية، غير أنه يبدو أنه توجد درجة من الاستخدام والتوظيف لهذه الحركة، مما يعكس الطبيعة التفاوضية للسياسات الإقليمية، والقدرة على ضبط توجهها و درجة حدتها، في العالم الغربي.

### سياسات الفرصة الاقتصادية

من أهم ملامح الأقاليم التي ظهرت فيها النزعة القومية الجديدة، هـو أنها تنتمي - بشكل واسع - إلى "العالم" المتميـز اقتـصاديًا، ولـيس إلـي

المحروم أو غير المتميز. ومن أكثر الأمثلة وضوحًا وصراحـة على هذا – في السنوات الأخيرة وفي العالم الغربي – ظهور ما عرفت باسم " عصبة الشمال Lega Nord القير مـن القـوي العاليا التي أفـرزت الكثيـر مـن القـوي المعارضة لما تراه هذه العصبة من أن جنوب إيطاليا منطقة فقيرة وطفيلية. ورغم أن مثل هذه الحالات الصريحة التي تتحدث عن "الجار المتسول" كانت نادرة وذات جدول أعمال سياسي أضعف ممـا لـدي اسـكتلندا وقطالونيا وكويبك، إلا أنها كانت – وما تزال – موجودة دون شك. ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن السياسات المتعلقة بالحرمان النسبي قد لعبـت دورًا في العلاقة بين المناطق المحرومة وبين المركز. وأن هـذه المناطق أدركت في السنوات الأخيرة أن هذه العلاقة قد تغيرت حتى أنه أصبح مـن المتعين إعادة النظر في العلاقة القديمة. وهذا هو المعنى الذي نواجهه فيمـا دعاه توم نايرن (١٩٧٥): نزعة المختـارين القوميـة؛ بـدلاً مـن نزعـة الملعونين.

وفى حالة اسكتلندا، فإنه من المهم أن نتذكر أن اتحاد عام ١٧٠٧، الذى ضمها مع إنجلترا، كان فى جوهره زواج مصلحة وملاءمة. وأنه على حد ما لاحظه كليف لى Clive Lee بينما كانت الآثار الاقتاصادية للاتحاد مخيبة لآمال بعض الاسكتلنديين فى المدى القصير، فإن المؤرخين قد وافقوا بشكل عام على أن اسكتلندا قد كسبت منه مكسبًا كبيرًا على المدى الطويل" - (١٣٤١ على المورفيل - بالنسبة للاسكتلنديين - إلى الأسواق الإنجليزية - داخل البلاد وخارجها هو المبرر الحقيقى للاتحاد من نواحى عديدة، وأنه خلال أكثر السنوات المائتين والخمسين التالية أظهر حساب الموازنة الاقتصادية أثرا إيجابيًا بالنسبة لاسكتلندا. وقد كان اكتشاف النفط فى بحر الشمال هو - بالطبع - ما غير الحسبة السياسية لىصالح السكتلندا؛ وقد تزامن هذا على الفور تقريبًا مع ظهور الحزب القومى

الاسكتلندي بوصفه قوة ذات وزن في السياسة الاسكتلندية. وقد شهد الكثير من السنوات الثلاثين التالية تركيز الجدل الدستوري على توازن التجارة والمدفوعات بين اسكتلندا ولندن بدلاً من التركيز على القضايا الرومانتيكية التقليدية الخاصة بنزعة القرن التاسع عشر القومية. وربما تكون حقيقة أن الحزب القومي الاسكتلندي يقوده الآن رجل اقتصاد مصرفي، شهادة على الطبيعة العملية والاقتصادية للنزعة القومية في اسكتلندا الحديثة. فالمعركة، تدور حول "دفتر حساب المصروفات" بأكثر مما تدور حول "كتاب الصلوات" أو حول "دفتر الأناشيد". إن تحول الاقتصاد الاسكتلندي بانصرافه بعيدًا عن قاعدته الصناعية التقيلة وما كان يعتمد عليه من البيع للأسواق البريطانية أو الإمبراطورية، إلى البيع للأسواق الأوروبية معتمدًا على التكنولوجيا المتطورة والخدمات، إن هذا التحول يعد انعكاسًا لكل من التحول الاقتصادي والسياسي الذي لحق بعلاقة اسكتلندا بالدولة البريطانية، كما يعد مؤشرا إلى النهاية المحتملة للحل الوسط الذي بدأ التفاوض بشأنه ثم الاتفاق عليه منذ ما النهاية المحتملة للحل الوسط الذي بدأ التفاوض بشأنه ثم الاتفاق عليه منذ ما يقرب من ثلاثمائة سنة.

أما بالنسبة لقطالونيا، فقد كان هناك اعتراف عام منذ زمن طويل بأنها واحدة من أكثر أجزاء إسبانيا تطورًا من الناحية الاقتصادية، وأنها منصنا منتصف القرن التاسع عشر، جنبًا إلى جنب بلاد الباسك (Euskadi) مثلت طليعة التصنيع هناك. ولقد طورت قطالونيا روابط تجارية مبكرة مع الكثير من مناطق البحر الأبيض المتوسط طوال الكثير من تاريخها؛ غير أن مدريد استبعدتها من عملية تأسيس مستعمرات خاصة بها في أمريكا الإسبانية. ومع ذلك فإنه يبدو أن أسباب التصنيع المبكر في مواجهة إسبانيا في مجموعها تعود إلى سمات اجتماعية هيكلية بعينها. ففي القرن الثالث عشر كان امتلاك الأرض (من خلال عقود إيجار طويلة الأمد بدلاً من حقوق التملك الصريحة) منتشرا، وقد شجع القانون القطالوني بخصوص "حق الإبن الأكبر

Primogeniture (بالسيلز Primogeniture) وأدت عوامل تجمع بين الزراعة المتخصصة، وصادرات النبيذ وتطوير صناعة النسيج إضافة الى نمو طبقة بورجوازية قطالونية أصيلة، ذات دور رئيس، أدت – هذه العوامل – إلى مساعدة قطالونيا على أن تكون لها مميزات اقتصادية مبكرة ومستمرة.

ومنذ سقوط ديكتاتورية فرانكو، يتزايد دور هذه الطبقة البورجوازية المحلية في كل من الاقتصاد والسياسة (عن طريق تحالف المسيحيين الديمقراطيين (اليونيو - أو: الاتحاد Unio) والحزب الليبرالي الأصغر المعروف باسم "المتحولين Convergencia". وتتمتع دوائر الأعمال الكبيرة بتمثيل جيد على المستوى الإسباني كما تمثل إسبانيا أكبر أسواق قطالونيا وهو ما يفسر تردد القوميين أو ذوى النزعة القومية في تحالف الاتحاد والمتحولين - بشأن السعى إلى استقلال قطالونيا. وذلك بينما تعتمد دوائر الأعمال الأصغر حجمًا (مثل تلك المرتبطة بحزب اتحاد مدينة وولاية قطالونيا) على الأسواق القطالونية المحلية.

وبشكل عام، تتمتع قطالونيا بمستوى أعلى من النمو الاقتصادى، وهو ما ينعكس فى صورة الهجرة الداخلية إليها من بقية أنحاء إسبانيا، التى يقوم بها العمال نصف وشبه المهرة خلال الأعوام الأربعين الأخيرة. ويسساعدنا هذا على تفسير الموقف المتأرجح المتردد الذى يتخذه الرأسماليون القطالونيين من المشروع السياسى وخاصة فى سياق علاقة إسبانيا بأسواق الاتحاد الأوروبى منذ عام ١٩٦٨. فمن جانب، تتمتع قطالونيا بنمو أعلى نسبيا من بقية إسبانيا، وتقوم بالكثير من العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى؛ وهى – من الجانب الآخر – تعتمد على الأسواق الإسبانية مما بهدده الاستقلال السباسى الكامل.

<sup>(</sup>٣٠) بعض الأنظمة القانونية في الغرب تقصر حق الوراثة الشرعي على الابن، الذكر، البكر. (المترجم)

ومثلما يحدث في كل من اسكتلندا أو قطالونيا من تأثير المواقف الاقتصادية النسبي على علاقة كل منهما بالدولة التي يرتبط بها – وهو التأثير الذي يساعدنا في تفسير ظهور النزعة القومية الجديدة، كذلك فإن تحديث اقتصاد كويبك يعد جانبًا رئيسيًا مؤثرًا في تطورها السياسي. فلقد انتقل اقتصاد كويبك السياسي من تكوين يضم اقتصادًا زراعيًا محليًا إلى جانب قطاع صناعي ومالي تسيطر عليه المصالح الناطقة بالإنجليزية (۱۱) إلى اقتصاد سياسي نمت فيه الملكية المحلية وخاصة في مجالات الصناعة والتمويل. (كيتينج Keating). وقد ساعدت الحكومات المحلية هذا التحول – معتمدة على امتيازاتها ومستخدمة كلاً من الجمعيات الأهلية شبه المستقلة والعمول والوكالات الحكومية لتشجيع النمو المحلي. وقد جرى شجيع التحول من الاعتماد على القطاع العام إلى الاعتماد على القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الكبرى التي تمولها الولاية مثل مشروع توليد الكهرباء من مساقط المياه في كويبك الذي ساعد على فـتح الأنحـاء الشمالية من الولاية لعمليات التنمية.

وكان من نتيجة هذا التحول الاقتصادي ضمان توليد طبقة كويبكية من رجال الأعمال، بإضافة ثقة متزايدة في أن السوق الأمريكي الشمالي الأوسع بكثير – وخاصة من خلال منظمة "نافتا Nafta" (اتحاد أمريكا السشمالية للتجارة الحرة) سوف يساعد على تقليل الاعتماد على السوق الكندية. وعلى حد ما يلاحظه ميشيل كيتينج فإن "إلغاء الرسوم الجمركية، والليبرالية الجديدة والتجارة الحرة لم تدمر نموذج النمو الكويبكي وإنما حولته، فهو يوجه الآن بنشاط لتحقيق مصالح المؤسسات الكبيرة، ذات النشأة في كويبك، ولكن أعمالها تتوسع بشكل متزايد لتشمل القارة أو العالم كله". – (١٩٩٦: ٦).

<sup>(</sup>٣١) ربما يقصد المؤلف المصالح "الأمريكية" - القادمة من الولايات المتحدة؛ أو القادمة من أجـزاء كنـدا الإنجليزية اللغة. (المترجم)

وقد أثرت التوترات الاجتماعية الناشئة من هذا المشروع، على قدرة حكومة الحزب الكويبيكى على متابعة سياساتها الاجتماعية الديمقراطية واتجاهها إلى

نموذج دولة الرفاه (۲۲) وهو نفس ما حدث فى اسكتلندا وقطالونيا. ففى الحالات الثلاثة تعد العلاقة المتغيرة بين الاقتصاد السياسى والمشروع القومى سمة مميزة رئيسية للنزعة القومية الجديدة.

# أيديولوجيات سياسية متغيرة

هل تقف الحركات القومية الجديدة على يمين أو إلى يسار ألوان الطيف السياسية؟ إن الحكمة التقليدية الموروثة تقول بأن النزعة القومية هى نزعة "بورجوازية صغيرة " فى سياساتها وأيديولوجيتها وفى تناقض مع القوى العمالية والاشتراكية الديمقراطية. (٢٦) ومع ذلك فإن هذا الرأى يميل إلى اعتبار ظاهرة أو نزعة القومية ومواقفها ليس بوصفها أيديولوجيا وإنما بوصفها مسألة عارضة وطارئة وأنها تاريخ مضى زمانه، إذ أن الطبقة العاملة الصناعية دخلت إلى حلبة العمليات السياسية والصناعية على أيدى النقابات العمالية والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في مراحل تاريخية بعينها. ومن هنا فإنه كان على التشكيلات السياسية المتأخرة، مثل (تشكيلات) النزعة القومية الجديدة – أن تقاتل من أجل الحصول على مساحة في الفضاء السياسي، في ميدان مزدحم حيث تحدد السياسات " الطبقية " جداول الأعمال.

<sup>(</sup>٣٢) دولة الرفاه Welfare State؛ نموذج التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية والماديــة - للمــواطنين وهــو النموذج الذي تطور في أوروبا الغربية والشمالية منذ ثلاثينات القرن العشرين. (المترجم)

<sup>(</sup>٣٣) يشير المؤلف هنا بالطبع إلى الدلالة العامة للتجربة الأوروبية التي شهدت تنازع القــوى " القوميـــة " النزعة واليمينية مع القوى ذات النزعات الاشتراكية واليسارية عمومًا. (المترجم)

و هذه هي - بالتأكيد - الحالة في اسكتلندا، حيث استغرق "حزب العمال Labour " وقتا أطول كثيرا لكي يؤكد نفسه بوصفه حزب الطبقة العاملة - من الوقت الذي استغرقه لتحقيق هذا الغرض في إنجلترا. فلأسباب عرقية ودينية، لم يصبح حزب العمال هو حزب الطبقة العاملة الاسكتلندية إلا في عام ١٩١٨، وحتى في ذلك الحين فإن أقسامًا كبيرة من الطبقة العاملــة البروتستانتية لم تتخل عن ولائها لحزب المحافظين حتى ما بعد عام ١٩٤٥ (براون Brown و آخرون: ١٩٩٦). وفي أواخر ستينات القرن العشرين وجد الحزب القومي الاسكتلندي نفسه متهمًا بأنه: "حزب الأحرار لابسي القماش (الجونلة) المخطط "، وهو اتهام تأسس على حقيقة قيام نواب هذا الحزب (في مجلس العموم البريطاني) ببذل أفضل جهودهم وهم ضمن (في مقاعد) حزب المحافظين، وهي حقيقة عكست قدرة هذا الحزب على حشد الناخبين - في دوائرهم الانتخابية - لصالح المحافظين (الإنجليز - المترجم) بدلاً من أن يحشدهم لصالح النزعة السياسية المحافظة الخاصة بالحزب نفسه (النزعة القومية الاسكتلندية - (المترجم). وفي سنوات ما بعد الحرب، وضع الحزب القومي الاسكتلندي نفسه في منطقة " الوسط " من الساحة الاسكتلندية؛ ولكنه لم بتجه - قبل ثمانينات القرن العشرين - إلى تبنى سياسة اشتراكية ديمقر اطية صريحة، وكان ذلك - إلى حد كبير - لكى يحارب حزب العمال البريطاني - بوصفه حزب الأغلبية في اسكتلندا (بالنسبة لعدد المقاعد البرلمانية ولكن ليس بالنسبة لعدد ما حصل عليه من أصوات الناخبين). وكان هذا وضعًا مؤقتًا وجزئيًا (تكتيكيًا) من ناحية، حيث احتل الحزب القومي الاسكتلندي المكان الثاني بعد حزب العمال في مقاعد (دو ائر) كثيرة؛ وحيث رأى فرصة لتحقيق تفوق سياسي كبير في تحديده لحزب العمال من أجل الحصول على أصوات الطبقة العاملة؛ بينما في انتخابات شهر أكتوبر عام ١٩٧٤ (حيث قدم أفضل نتائج حتى ذلك الحين في انتخابات عامة) تمكن من الحصول على نتائج جيدة عبر جميع الطبقات الاجتماعية - وخاصة بين

العمال المهنيين – في المهن المتوسطة أو مساعدى المهندسين، والعمال المهرة؛ ولكن تغييره لتكتيكاته وأيديولوجيته في عام ١٩٩٢ أدى إلى نتائج انتخابية أفضل بين العمال اليدويين بشكل عام. وبهذا الشكل يعترف الحرب بأنه يمتلك القدرة على أن "يفصل" مظهره طبقًا للظروف والعوارض السياسية، وعلى أن يطرح نفسه بشكل طبيعي بوصفه "حزب الأمة بأسرها" وهي صفة يمكن إعادة تحديدها حسب ما تسمح به كل لحظة.

ونستطيع أيضًا أن نرى - هذه المقدرة على اصطناع نزعـة قوميـة "متكيفة" مع البيئة - في حالتي كل من قطالونيا وكويبك. ففي حالة حزب "الاتحاد والتحول " القطالوني فإن أصوله التاريخية ترجع بالطبع إلى يمين الوسط؛ غير أننا يجب ألا ننسى غيره من التجمعات القومية مثل: "جماعــة الجمهوريين القطالونيين" الأقدم عهدًا والتي تقف على مسافة - إلى اليسار -يعيدة، ولكنها أقل نجاحًا - في الانتخابات - بكثير . ومع ذلك فإن هذه الجماعة تمثل بالفعل تحديًا ملموسًا، قوميًا بساريًا، لحزب الاتحاد والتحول، لا يستطيع هذا الأخير أن يتجاهله. ومن هنا يتعين علي النزعة القومية الجديدة في قطالونيا أيضًا أن تعزف على كل أوتار " السلم " الأيديولوجي، إذ تو اجه – إلى البمين تحدى " الحزب الشعبي " الإسباني، و تو اجه من اليـسار تحدى كل من "جماعة الجمهوريين القطالونيين" والاشتراكيين والـشيوعيين. وبينما يجد الحزبان الأخيران (الحزب الاشتراكي القطالوني وحزب المبادرة القطالوني) أن لهما تشكيلاتهما القطالونية المحلية، فإنهما بجدان نفسيهما أيضا متوزعين بين الجذب والشد فيما بين ناخبيهم القطالونيين والإسبان، تمامًا كما بمكن أن بجد حزب العمال الاسكتلندي نفسه حين بؤسس برلمانا اسكتلنديًا في أدنبرة.

ولا تواجه التجمعات القومية النزعة مثل هذه المـشكلات، غيـر أن عليها أن تواجه الحجة القائلة بأن البرلمانات المحلية تتمتع بسلطة أقل بكثير

مما يتمتع به " الكورتيز Cortes " - (البرلمان المركزي الرئيسي لإسبانيا) في مدريد. ولذلك فإن الكثير يعتمد على المهارات التكتيكية التـي يمتلكها السياسيون قوميو النزعة، وليس هناك من يملك هذه المهارات مثل الـزعيم القطالوني جوردي بوجول Jordi Pujol التي تنعكس طول ممارسة حضوره الطاغي في ساحات السياسة القطالونية في حقيقة أنه معروف ببساطة باسمه الأول: " جوردي ". (أما: جوردي - ابن المدير الهولندي لنادي برشلونة لكرة القدم – النادي المعروف بكلمة " بارشا Barca " و هو المعير عن الكثير من معانى الهوية القومية (القطالونية) - فكان يـشار إليـه فـي الـصحافة القطالونية باسم: "جوردى الآخر: L'altre Jordi "). ولقد حصل بوجول وزملاؤه القوميون على ميزة كبيرة، على أساس حقيقة أن حزب بوجول المكون من تحالف حزب الاتحاد والتحول - والذي يتحالف بدوره مع القوميين الباسك، والمتحالفين جميعًا مع الحزب الشعبي في مدريد - تمامًا مثلما تمكن حزب بوجول - حزب الاتحاد والتحول - من الإبقاء على الاشتراكيين - بزعامة جونزاليس في السلطة طوال الجانب الأكبر من تسعينات القرن العشرين. وتشير هذه التحالفات - والتكتيكات السياسية المتغيرة - إلى قدرة القوميين القطالونيين على العمل مع كل من اليمين واليسار، وعلى تبنى الأيديولوجيا السياسية المناسبة في لحظة الحاجة إليها وبالصورة التي تفرضها هذه اللحظة.

وفى - حالة كويبك - نستطيع أن نرى هناك أيضاً قدرة " الحرب الكويبكى - Parti Quebecois (ب.ك) أن يحشد مختلف ألبوان الطيف السياسي. فقد وصل هذا الحزب إلى السلطة بعد أن فقد حزب الاتحاد القومى Union Nationale - وهو حزب البرجوازية الصغيرة، حظوته لدى الناخبين في بداية ستينات القرن العشرين؛ وأصبح حزب " ب. ك " جزءًا حيويًا مهمًا من "الثورة الهادئة " الاجتماعية والثقافية. وقد تمتعت عملية التحديث هذه

بخاصية مزدوجة، ليبرالية واشتراكية ديمقراطية في آن واحد، واستطاع حزب "ب. ك " أن يحارب الحزب الليبرالي على المستوى المحلى - في المجالس البلدية - للاستحواذ على دوائره. ومثلما يوضح كيتينج (١٩٩٦) فإن النزعة القومية في كويبك قد تراوحت - في أوقات مختلفة - بين أقصى اليمين وحتى اليسار الثورى. وتتمثل مشكلة حزب "ب. ك " في السنوات الأخيرة في أنه بينما تعد قاعدته الاجتماعية الحديثة قاعدة "مدينية" - في المدن - ومن الطبقة العاملة، فإن الحزب قد اضطر إلى أن يتبني برامج للتقشف المالي منحازة لصالح رأس المال؛ ولهذا فإن لقدرته على المراوغة عبر ألوان الطيف الأيديولوجي، ميزاتها وعيوبها في الوقت نفسه.

وعلى ذلك كله، فإن ما يميز - بستكل عام - الأسكال السياسية الرئيسية للنزعة القومية الجديدة، على الأقل في كل من اسكتاندا وقطالونيا وكويبك - هو أنها بينما تملك كل منها تواريخ اجتماعية وسياسية مختلفة، فإنها جميعًا - تواجه ما تطرحه النزعة القومية " المتكيفة " مع الظروف من فرص وما تفرضه من كوابح أو قيود. فإنها تستطيع - حسبما كان ذلك مناسبًا - أن تطرح نفسها إلى اليسار بقدر ما تستطيع أن تقدم نفسها على اليمين؛ بوصفها منحازة إلى النزعة الليبرالية الجديدة أو إلى الاستراكية الديمقراطية؛ بوصفها تيارًا مدنيًا أو تيارًا عرقيًا، اعتمادًا على الظروف المتغيرة. ومن تلك الجوانب، فإنه يتعين فهمها باعتبارها أنواعًا من "الحيوانات" مختلفة تمامًا عن تلك الحركات والأحزاب القومية التي ظهرت في الدولة الغربية الحديثة في القرن التاسع عشر.

### ما هدف النزعة القومية الجديدة ؟

في بداية هذا الفصل رأينا أن الكثير من رؤية الحكمة التقليدية إلى النزعة القومية الجديدة، يعمد إلى اعتبارها مجرد سبيل لممارسة الصغط السياسي على المركز: "رفع الصوت" بدلاً من "الخروج" - إذا استخدمنا المجازات التي ابتكرها هيرشمان Hirschman (١٩٧٠). وينعكس هذا التركيز على الأحزاب باعتبارها جماعات ضغط وليس باعتبارها جزءًا من حركة أوسع، في المصطلحات المستخدمة لوصفها. فمثلما يوضح لينش حركة أوسع، في المصطلحات المستخدمة لوصفها. فمثلما يوضح لينش القومية للأقليات. هناك: نزعة إقامة دولة فرعية والنزعة النزعة القومية الإقليمية Regionalism؛ والنزعة العرقية... والنزعة القومية المحرومة الجديدة... والنزعة القومية بغير (المحرومة من) دولة... وقد استخدمت كل هذه المصطلحات لتعريف النزعة القومية المؤقيات". – (لينش، ١٩٩٦: ٤).

ويثير هذا سؤالاً أساسيًا عن النزعة القومية الجديدة: هل يكون هدفها هو الاستقلال أم شيئًا أقل من ذلك؟ وتقول الإجابة القصيرة: إننا نجد مجموعة متنوعة من الأهداف، بعضها قريب أو قصير المدى؛ وبعضها ذو مدى بعيد أو طويل، وتعبر الأهداف المعلنة عن هذا المدى أو ذلك . ففي اسكتلندا – على سبيل المثال – اتخذ مصطلح:" الحكم المحلى Home Rule "المثلنة المثال عند نهاية القرن التاسع عشر والذى كان قد صكه في البداية الحزب الليبرالي عند نهاية القرن التاسع عشر للإشارة إلى التجمعات المتباينة المتحولة في المملكة المتحدة بأسرها التي تتكون منها بريطانيا العظمي وأيرلندا مثلما كانت تلك المملكة في ذلك الحين... اتخذ ذلك المصطلح طبيعة غامضة في القرن العشرين، فأصبح يستخدم كمصطلح عام – غير محدد الدلالة – للإشارة إلى أي شكل من

أشكال الحكم الذاتي، أو بالمعنى الأقل اتساعًا في الإشارة إلى الحكم الداخلي. أما أولئك الذين يفضلون مصطلح "الحكم المحلى" بدلاً من مصطلح "الحكم الداخلي المفوض Devolution" فإنهم يهدفون إلى تأكيد المعني القومي، بتسجيلهم نقطة لصالح ذلك المعنى . فالمصطلح الأول يعني - عندهم -السيادة الاسكتلندية، بينما يعترف المصطلح الثاني بأن السيادة للدولة البريطانية. أما في قطالونيا، وفي إسبانيا كلها بشكل عام منذ عام ١٩٧٥، فإن " الحكم الذاتي Autonomisme " هو الهدف المحقق لحزب الاتحاد والتحول الذي لا يصرح باستهداف الاستقلال الكامل، على الأقل في المدى القريب. ويدل الجدل السياسي خلال العشرين عامًا الأخيرة في كوبيك علي هذا الغموض.فإن – السيادة (مع) الارتباط Sovereignty - Association " أو (مع) " الاتحاد:Consociation " إنما يدل على أن الدعوة قائمة إلى شيء أقل من الاستقلال الكامل أو الذي ينتمي إلى الطراز القديم. ويعد جزء من هذا (التردد) تكتيكيًا؛ غير أن الأمثلة التي تضرب لتوضيح الموقف، أمثلة واضحة. فقد وضح جوردى بوجول - على سبيل المثال - لأحد الصحفيين من كويبك قائلاً: "إننا نطمع إلى وضع مشابه لما هو قائم في كويبك حاليًا بالفعل، وهو ما يعني الاعتراف بشخصية مختلفة... وأنا لا أعنى الفيدرالية ولست فيدر اليًا لأن الفيدر الية تعنى السعى إلى التجانس الكامل أو تستهدفه. ومع ذلك فإننا نستطيع أن نحاول وأن نجرب الفيدر الية الشبيهة بالقائمة في كندا ". (جور دى بوجول: "نائب ملك إسبانيا "). ولكي يزيد الطين بلة، تحدث أيضا بأسلوب إيجابي، امتدح فيه التحول إلى: "أوروبا الأقاليم" مشيرًا إلى: "اختيار هذا المصطلح لكي يصبح اسمًا شائعًا ومشتركًا وعامًا يمكن أن تقبله أمم - مثل قطالونيا - حيث لا تقبل كلمة الإقليم " - (جوردي بوجول: "السلطة الإقليمية في أوروبا الجديدة" - محاضرة ألقاها يوم ١٨ يوليو ١٩٩١ بالجامعة التكميلية لمدريد؛ بالإسكوريال). وفي بيانه: "بناء قطالونيا وتفسير ها" المنشور عام ١٩٨٠، يحرص بوجول على أن يحدد معنى كـون المرء قطالونيا بأنه: "شخص يريد أن يكون قطالونيًا ويعمل ويعيش في قطالونيا" - (اقتطفه جويبرنو Gurbernau - ١٩٩٧، ١٩١١). إن: "إرادة أن يكون" - (Voluntat de ser) هو ما يحدد "الانتماء" القومي عنده، وليست أية عوامل عرقية مفروضة مسبقًا.

وبالمثل فإن العلاقة بين الحكم الداخلى وبين الاستقلال علاقة معقدة. فهناك جدل دائر داخل أحزاب النزعة القومية الجديدة حول ما إذا كان الحكم الداخلى يؤدى إلى الاستقلال (إنه يعد طرف الوند المدبب عند كل من مؤيدى الاستقلال ومعارضيه على السواء) أم أنه حاجز يحول دون الاستقلال حتى إذا دعا إليه معارضو الاستقلال لاستقطاب مؤيدى الانفصال. ويحظى هذا الجدل بأهمية خاصة في سياق الحكومات "فوق القومية " مثل الاتحاد الأوروبي حيث ينظر إلى الاستقلال – على الطراز القديم من القرن التاسع عشر – على أنه "السيادة " وهو الطراز الذي لم يعد ممكنا بعد، ومن هنا فإن بوسع الحزب القومي الإسباني أن يدعو إلى: " الاستقلال داخل أوروبا " – والأمثلة لذلك أيرلندا والدنمارك وغيرها) على الرغم من أن أقلية لايستهان بها من بين مؤيدي هذا الحزب في استطلاعات الرأى العام (نحو الربع) بها من بين مؤيدي هذا الحزب في استطلاعات الرأى العام (نحو الربع) سبيل المثال، بينما اختار ٣٤٪ من مؤيدي الحزب القومي الإسباني الاستقلال داخل الاتحاد الأوروبي، فقد اختار ١٤٪ الاستقلال خارج الاتحاد. (براون العدل الاتحاد الأوروبي، فقد اختار ١٤٪ الاستقلال خارج الاتحاد. (براون المثل الاتحاد الأوروبي، فقد اختار ١٤٪ الاستقلال خارج الاتحاد. (براون

ومع ذلك فإن هناك الكثير ممن يؤيد القول بأن نمو التكامل الأوربي قد عبد الطريق أمام الحركات ذات النزعات الإقليمية والقومية - جزئيًا - لأن تلك الحركات تعترف بأن الاستقلال الاقتصادي الكامل لم يعد ممكنًا منذ أو اخر القرن العشرين، وأيضًا لأنه يبدو أن من الأسهل إقناع الناخبين بأن ما هو ممكن هو اختلاف في الدرجة وليس في النوع. ويطرح بيتر لينش هذه المسألة بالشكل التالي:

تفضل الأهداف الحزبية في القرن العشرين الآن الاستقلال داخل أوروبا؛ أوروبا المكونة من الأقاليم، وإنشاء اتحاد أوروبي فيدرالي غير مركزى. ولذلك فلقد أصبح الحكم الذاتي والتكامل الأوروبي مترابطين؛ ولقد وقع هذا التطور على مدى طويل ويبدو أنه بدأ لكي يستمر".

(لينش؛ ١٩٩٦: ١٩٧)

وبينما يصدق أن كويبك لا تملك ما في هذا الجانب من ميز ات، إذ أنها ليست داخل الاتحاد الأوروبي - كما أن " النافتا " أساسًا تصور اقتصادي وليس سياسيا بأي معنى - فإنها أيضًا تملك القدرة على أن تعمل داخل إطار " الهندسة" المتنوعة للقوة وتوازناتها بين الأمة والدولة وما فوق الدولة. ومن هنا فإنها تستطيع أن تعمل على أساس " الأمر الواقع " داخل إطار منطقتها التجارية القارية الأوسع (بالنسبة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من المساقط المائية للولايات المتحدة على سبيل المثال) إضافة إلى استخدام هذا الإطار الأوسع للأغراض " الخطابية " - الدعائية، بمعنى استخدامه لكي تبدى لناخبيها أنها تتصرف كما لو كانت حكومة. وتتمتع علاقة كويبك بالو لايات المتحدة بالأهمية بالفعل: فالولايات المتحدة تأخذ ٧٥ بالمائة من صادراتها إلى الخارج، وتقدم ٤٦ بالمائة من وارداتها (كيتينج، ١٩٩٦: ١٠٤). ويقتطف كيتينج البيانات الخاصة باستطلاعات الرأى العام التي تشير إلى أن غالبية أهل كويبك لا يعتقدون أن السيادة والانفصال يعنيان المشيء نفسه (المصدر نفسه، ۸۲، ۸۳) وأنه بينما يريد معظم الناس لكويبك أن تتمتع بكامل السيطرة على التعليم والشئون الثقافية، فإن القليلين هم من يبدون استعدادا لتحمل تكاليف الدفاع والشئون الخارجية. ويلاحظ كيتينج: " إنه ليس من المحتمل أن تستبعد كويبك من " نافتا " وذلك بالنظر إلى بعض الآراء المناقضة لذلك في بقية كندا. ومع ذلك فإن "نافتا "ليست نظامًا توحيديًا تستطيع إحدى دوله أن تنتسب إليه وأن تلتزم - ببساطة به. إنما هي نظام معقد من الاتفاقيات الثنائية والثلاثية والقطاعية، ولابد من التفاوض بشأن مكان كويبك في كل هذا ". (المصدر نفسه: ١١٠).

وثمة دليل آخر على أن النزعة القومية الجديدة مختلفة عن سابقتها الأكثر تقليدية؛ وهو الدليل الذي يأتي من حقيقة ما يبدو على الناخبين من استعدادهم الكامل للتلاعب بالنظام السياسي. فإذا كان هذا يعني الاقتراع لصالح الحزب القومي بدون أن يلزم الناخب نفسه بالاتجاه الرئيسي للحزب نحو الاستقلال؛ فسوف يكون هذا هو القرار وما سيتم بالفعل. ومن هنا، فإنه من الحقائق المؤكدة في اسكتلندا – من خلال استطلاعات الرأى والدراسات المسحية للانتخابات – أن نحو ثلث ناخبي الحزب القومي الاسكتلندي يفضلون الحكم الداخلي أكثر من الاستقلال، بينما تفضل أقلية لا يمكن التقليل من شأنها من ناخبي حزب العمال (الذي يتبني – في سياسته – الحكم الداخلي) يفضلون الاستقلال. فعلى سبيل المثال فضل ٢١ بالمائة من ناخبي الحزب القومي الاسكتلندي في عام ١٩٩٧ الحكم الداخلي، بينما فيضل ٢٢ بالمائة من ناخبي دزب العمال، الاستقلال (عن مركز دراسة الانتخابات الاسكتلندية).

وثمة قدرة مشابهة على التلاعب بالنظام في قطالونيا، حيث أصبح من الحقائق المؤكدة أن الناخبين غالبًا ما يتصرفون بشكل مختلف في انتخابات البرلمان الإسباني (الكورتيز) - حيث حصل الاشتراكيون على ٤٠ بالمائة من الأصوات في الانتخابات العامة عام ١٩٩٦، بينما حصل حزب الاتحاد والتحول على ٣٠ بالمائة؛ وأن تصرفهم يختلف عن هذا في الانتخابات المحلية للبرلمان القطالوني (ففي انتخابات عام ١٩٩٥ حصل حزب الاتحاد والتحول على ٢٥ بالمائة من الأصوات وحصل الاشتراكيون على ٢٥

بالمائة). وحينما يتم إنشاء برلمان للحكم المحلى في أدنبرة، فمن المحتمل أن تشهد سلوكًا انتخابيًا مشابهًا. فعلى سبيل المثال أوضح استطلاع للرأى العام خلال الحملة الانتخابية لانتخابات عام ١٩٩٧ أن ٤٧ بالمائة من الناخبين قالوا: إنهم سوف يقترعون لصالح حزب العمال، وقال ٢٨ بالمائة: إنهم يفضلون الحزب القومي الاسكتلندي، ولكنهم في أي انتخابات لبرلمان محلى فإنهم سوف يضغطون هذه الأرقام بنسبة ملموسة إلى ٣٩و ٨٨ بالمائة على التوالى؛ وأوضح الاستطلاع أن هذه التبديلات جاءت من مؤيدي حزب العمال، وجاء بعضها من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الأصغر حجمًا. (عن مجلة: الشئون الاسكتلندية، ٢٠، ١٩٩٧).

أما بالنسبة لكويبك، فان " الحزب الكويبكى " لا يسشارك حتى فى الانتخابات الاتحادية. وفى عام ١٩٩٦ سمح هذا بتكوين تحالف فضفاض من (جماعات) القوميين، عمل فى شكل " كتلة كويبكية " حتى أحرز – هذا التحالف – الكثير من المقاعد البرلمانية فأصبحوا لمدة من الزمن المعارضة الكندية الرسمية فى البرلمان الاتحادى، بينما لم ينجح – فى الانتخابات – الحزب التقدمى المحافظ وحكومته برئاسة بريان ملرونى إلا لأن القوميين اختاروه باعتباره " الابن المفضل " ضد الحزب الليبرالى وهو ممثل الحزب الكويبكى المعارض الرئيسى فى الإقليم. وبتعبير آخر فإن الاقتراع "القومى" جدير بأن يكون أكبر فى انتخابات الحكم المحلى الذاتى/الإقليمى حيث تكون القضايا المحلية ساخنة بشكل خاص.

#### خاتمة

استكشف هذا الفصل ظهور الحركات "القومية الجديدة " في البلدان الصناعية المتقدمة في الغرب. وهي تتبني - إلى حد كبير - مركزًا مدنيًا وليس عرقيًا؛ فهي تتحدث عن: "الجماعة العامة Demos" ولسيس "السشعب Ethnos". ونستطيع أن نجد أمثلة أو ملامح من هذا الانتماء الأخير في المجتمعات الثلاثة (التي ركزنا عليها) جميعا حيث يهدف التضامن الجمعي إلى التركيز العنصري في سياسات الاستبعاد أكثر من الاحتواء، حيث ولدت "شعوب" تلك المجتمعات بوصفها أقليات في إقليم دولة أكبر. إن المشاعر المناهضة للإنجليز في اسكتلندي، والعداء في كندا للناطقين بالإنجليزية أو الناطقين بغير اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية Allophones، والتمييز الواضح لصالح الناطقين بالقطالونية في قطالونيا، كلها يمكن أن تكون أمثلة لدنك التركيز العنصري.

ومع ذلك، فلقد أكدت أن الروايات التقليدية عن القومية وعن النروع القومي إما أنها تعامل تلك الأمثلة باعتبارها رجعة إلى الأشكال السلالية أو العرقية القديمة للنزعة القومية، وإما أن تخفض من شأنها لتجعلها مجرد أشكال من سياسات جماعات الضغط لا تهدف ببساطة إلا إلى الاستحواذ على المزيد من الموارد وانتزاعها من المركز؛ أى أنها - بتعبير أخر ليست أشكالاً "حقيقية" من النزعة القومية على الإطلاق. وهذه الروايات التقليدية مخطئة في هذا الصدد؛ فمن الملامح الرئيسية للنزعة القومية بشكل على التكيف، وهي لا تعكس ببساطة الذاكرة التاريخية لهويات منفصلة في القاليم بعينها - وهو ما قد تدعوه ببساطة "مغزاها الرأسي" - ولكنها تربط أقاليم بعينها - وهو ما قد تدعوه ببساطة "مغزاها الرأسي" - ولكنها تربط أمغزاها الأفقى" بالقضايا المحلية الرئيسية ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية

والثقافية في المجتمعات المرتبطة بها في أواخر القرن العشرين. إننا لا نستطيع أن نصرف النظر عن النزعة القومية الجديدة بوصفها مجرد اقتفاء أثر ذاكرة تاريخية عرقية، ولا بوصفها مجرد شيء "ذهني" متخيل يتعين تفسيره في ضوء أو على أساس قوى اجتماعية أخرى، مثل الطبقات الاجتماعية. إن نماذج وتفاعل كل من مجموعتي العمليات الأفقية والرأسية هو ما يعطى للنزعات القومية الجديدة قوتها ومغزاها في السياسات الإقليمية في الدول الغربية. وبالمثل فإن للنزعة القومية معناها السائب، غير المحدد، بقدر ما تتمتع بمعنى محدد وواضح في البلدان التي خرجت من الحقبة الشيوعية في أوروبا الوسطى والشرقية، وهو ما سيوضحه الفصل التالي.

## الثورة المفاجئة وغير المنتظرة قومية ما بعد الشيوعية

حينما أصبح جورباتشوف سكرتيراً عاماً للحزب السشيوعي للاتحاد السوفيتي في مارس ١٩٨٥ لم يتوقع أحد – بما في ذلك جورباتشوف نفسه أن تنهض النزعة القومية من وسط الرماد. ومع ذلك، فبعد عقد واحد مسن السنين فحسب، تغير المشهد /الساحة السياسي والثقافي في وسط وشرق أوروبا. فلقد اختفت أربع دول؛ بما فيها دولته هو: اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا ويوجوسلافيا؛ واستقلت عن النفوذ السوفيتي عدة دول قومية مثل المجر وبولندا وليتوانيا وأستونيا ولاتفيا؛ وظهرت عدة دول أخرى خارجة مما يبدو أنه لا شيء، وخاصة في المنطقة الممتدة خارج الاتحاد الروسي، وجمهوريات آسيا الوسطى، والقوقاز بما فيه الشيشان وكثير غيرها. وأعادت عملية اندماج شرق ألمانيا وغربها ارتباطها على أساس نزعة قومية توحيدية؛ ولكن الانشطار أوجد كلاً من جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا في عملية غير مؤلمة نسبيًا حتى أصبحت تعرف باسم: " الثورة المخملية ". ولكن من جانب آخر، انفجرت يوجوسلافيا في سلسلة من الحروب الدموية فأعطت لمعجم القومية مصطلحًا جديدًا يبعث في سلسلة من الحروب الدموية فأعطت لمعجم القومية مصطلحًا جديدًا يبعث القشعريرة في الأبدان Etnicko Ciscenjie: التطهير العرقي...

ومثلما تستطيع أن ترى من السجل الزمنى للأحداث فى نهاية هذا الفصل، فإن سرعة التغير السياسى فى شرق أوروبا ووسطها، وعدم إمكان التنبؤ به، وخاصة منذ سقوط جدار برلين فى عام ١٩٨٩، باغتت الجميع

- حرفيًا - دون ان يكون هناك من استعد للمباغتة. فليس هناك من توقعها أو تتبأ بها، ويرجع ذلك - إلى حد كبير - إلى أنها لم تكن متطابقة مع أى من مجموعة التفسيرات التقليدية ولقد رأى بعض المحللين مثل فرانسيس فوكوياما Francis Fukuyam (۱۹۸۹) أنها "نهاية التاريخ "حيث إن السردية الكبرى الخاصة بالمواجهة بين الرأسمالية والشيوعية قد فقدت فجأة مبرر وجودها. ولكن الحقيقة، وعلى الضد مما رآه فوكوياما، فإن التاريخ كان يبدأ لتوه. وكانت الأقاليم (البلدان) تعيد اكتشاف تواريخها وتربطها بمستقبل كل منها، مصممة غالبًا على أن يتخذ كل منها سبيلها المستقل الخاص. وأخلت العدسات "ذات اللون الواحد مكانها لتعددية ألوان الثقافات التي أعيد اكتشافها أو أعيد ابتكارها.

ولم يعجب الكثيرون بما رأوه. فأعرب إيريك هوبسباوم – الذي كان يشك دائمًا في النزعة القومية في الشرق وفي الغرب على السواء – أعرب عن إعجابه بالنظام القديم وأسفه على غيابه. وقال مسترجعًا بأسلوب مكتئب وحزين: "كان الإنجاز العظيم للنظم الشيوعية في بلدان متعددة القوميات متمثلاً في محاصرة وتحديد الآثار المدمرة للنزعات القومية في داخلها" – هوبسباوم، ١٩٩٠: ١٧٣) ورأى أن الثورتين الروسية واليوجوسلافية قد منعتا – على الأقل – أبناء القوميات من أن يقتل بعضهم البعض، وأنه كان هناك "منهج" في جنون الأنظمة الشيوعية القديمة مما سمح للقوميات فقط بأن ترقص سويًا. وتنبأ هوبسباوم بأن نهاية الشيوعية سوف تؤدى غالبًا إلى المزيد من القمع والتمييز ضد الأقليات في الدول الديمقر اطية الجديدة، وأكد أن "معاداة السامية" في دول البلطيق وأوكر انيا مساوية على الأقل لما كانت موجودة في ألمانيا النازية.

ولقد سعى هذا التحليل - إلى حد كبير - إلى أن يصع النزعتين القومية والأممية الواحدة بجانب الأخرى أو في مقابلها، ودفع هذا شيوعيين

سابقين مثل هوبسباوم إلى مساءلة – والشك في – الاتجاه الليبراليي الدي الرساه (الرئيس الأمريكي) وودرو وبلسون Woodrow Wilson الحرب الكبرى وقال إنه:" في أوائل التسعينات وربما للمرة الأولى – بدأ المراقبون العقلانيون – وبصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية (والمختلفين عن أولئك المنتمين إلى بعض جماعات الإثارة القومية) بدأوا – علنًا – في اقتراح التخلي عن:" حق تقرير المصير... " – (هوبسباوم، ١٩٩٤: ٧٥٥). وقد يبدو غريبًا أن يقترح أحدهم التخلي عن مبدأ لم يطبق عمليًا بشكل فعلى في أوروبا، غير أن طرح هذا الاقتراح ألقي الضوء على منظور رئيسي لسقوط الشيوعية وهو: نهوض النزعة القومية. وقد عادت إلى الظهور مصطلحات من نوع " البلقنة "(٢٠) بقوة مضاعفة بينما كانت الظاهرة تتضم مصطلحات من نوع " البلقنة " تقليدية جديدة، اشترك فيها اليمين واليسار على السواء، أي: نظرية هوة الجحيم العرقي المظلمة.

وبتعبير مبسط، أكدت هذه " الحكمة " أن ما أنجزته السشيوعية كان التجيم" النزعة القومية وكبحها، ولكن الجنّى المارد هرب من القمقم، وأصبح من المقدر أن تطفو العداوات العرقية على السطح مرة أخرى؛ وتضمنت الحكمة نفسها أن أصبح المنظور السائد هو أن نظرية " التجميد العميق" للصراعات العرقية أو بالتحديد أن النظام الشمولي قد تمكن من سد السبل أمام أي تعبير سياسي عن تلك الصراعات. واعتبرت النزعة القومية هي

<sup>(</sup>٣٤) الرئيس الـ ٢٨ للولايات المتحدة الأمريكية (١٩١٣ - ١٩٢١) اشتهر - بعد الحرب الكبرى العالمية الأولى - بخطابه للسلام، الذي احتوى ١٤ " نقطة " لضمان " تحرير " الشعوب المحتلة و لاستقرار السلام، وهو البرنامج الذي لم يطبق كاملاً أبدًا. (المترجم)

<sup>(</sup>٣٥) البلقنة Balkanization - من "البلقان": مصطلح نشأ - للقياس على ما حدث فى منطقة البلقان إثر "حرب البلقان الثانية" عام ١٩١٢ وتحرير غالبية أقاليمها "القومية" من سيطرة الدولة العثمانية وإناشاء دول "مستقلة" فيها خضعت كل منها فور قيامها لاحدى الدول الكبرى (روسيا وألمانيا وبريطانيا) وتبادلت العداء الدموى فيما بينها ولصالح الدول النافذة فى كل منها؛ وهو ما أدى فى النهاية إلى اشتعال الحرب العالمية الأولى. (المترجم)

سبب سقوط الشيوعية ونتيجة له في الوقت ذاته. ولكن المسألة كانت بالطبع أكثر تعقيدًا من هذا بكثير، وكانت هناك ثلاث مجموعات – على الأقل – من العمليات المتضافرة والمتزامنة: أيديولوجية وسياسية واقتصادية، تتفاعل في داخل الإمبراطورية السوفيتية السابقة، لكي تضع خاتمة النهاية للسيوعية. ومن المؤكد أن النزعة القومية كانت التربة الخصبة التي نمت فيها كل أنواع السخط وخاصة في الأقاليم التي امتلكت ذكري لقوميتها التاريخية مهما كان من قصر مداها وخاصة في بولندا والدول البلطيقية. ومع ذلك فإن الشيوعية لقيت دمارها بسبب المطالبة بالديمقراطية، الذي صيار تمردًا شعبيًا شاملاً ضد النظام السلطوي المصاب بتصلب العظام والشرايين والذي أسبغ السلطة العليا على حزب واحد. وبالمثل فإن الشيوعية بوصفها نظامًا اقتصاديًا قد فشلت بوضوح في إشباع شعبها الذي تاق إلى أن يصبح مستهلكًا على النمط الغربي. وبتعبير آخر كان الاقتصاد الموجه قد بلغ نهاية طريقه.

ومع ذلك فإن النزعة القومية – التي كان من الصعب أن تكون ضد الديمقر اطية أو ضد السوق – هي ما اجتذبت انتباه وازدراء نقادها الغربيين الذين اكتشفوا – متأخرين – بعض الفضائل القليلة للشيوعية. وحينما تساقطت النظم الشيوعية مثل قطع " الدومينو " من عام ١٩٨٩ إلى عام ١٩٨٩ - أصبحت النزعة القومية هي البؤرة التي تتركز عليها الأبصار.

أما الصورة التي قدر لها أن تظهر من خلال وسائل الإعلام فكانت صورة انفجار الصراعات العرقية والعنصرية التاريخية، موحية بأن شيئا قبيحًا وكريها كان يجرى في ظلام الغابات؛ وأنه مثل كل غابة تثير الهيبة يجرى في الطرف البعيد من الحديقة - نائيًا تمامًا عن المنزل الكبير - ولكن قريبًا بما يكفى؛ لأن يجعل من السير في الحديقة محنة حقيقية . غير أن الإيحاء بأنها مشكلة نشأت في الظل البعيد وليس في البيت الكبير يعد إيحاء مضللاً. فمنذ عام ١٩٨٩ وجدنا أن ما دعاه إرنست جيلنر بنظرية "الآلهة

السوداء "للنزعة القومية تصبح أكثر شيوعًا. ويتضمن هذا أن النزعة القومية تعمل على استثارة غرائز بدائية وغير عقلانية، وأنها تتملى إلى مناطق هامشية تجاوزها التاريخ بشكل ما، وأنه مثلما أوضح توم نايرن (١٩٩٣) ثمة من يرى أن النزعة القومية تطيح وتقلب كل شيء رأسًا على عقب، فما إن ماتت الشيوعية حتى انفجرت الصراعات العنصرية القبيحة في هذه الفوضى العالمية الجديدة.

وتجد النظريات التقليدية صعوبة في التعامل مع نهوض النزعة القومية. فقد بدأت فكرة فوكوياما عن "نهاية التاريخ" التي تأسست على الانتصار الشامل والنهائي للديمقر اطية اللبير الية الغربية واعتبارها الـشكل النهائي للحكومة الإنسانية، بدأت تبدو فكرة بلهاء قليلاً، في سياق إعادة اكتشاف الأمم لتو اربخها الخاصة. لقد تأسست أطر وحته على الانتصار النهائي لليبر الية الكاملة؛ وقال في تلك اللحظة: " لا يهم كثيرًا نوع الأفكار الغريبة التي قد تطرأ على أذهان الناس في ألبانيا أو في بوركينافاسو؛ لأننا نهتم (فقط) يما يمكن أن ندعوه - بمعنى ما: المبر اث الأبديولوجي المشترك للإنسانية ". (فوكوياما، ١٩٨٩: ٩). فبينما يعترف بأن النزعة القومية قد حصلت على فسحة جديدة من الحياة بسبب سقوط الشيوعية، فإن فوكوياما راح يدافع عن أطروحته على الرغم من أن النزعة القومية في أشكالها الجديدة، ليست سوى شكل "متجمد" مكبوح من أشكال التطور السياسي، وقال: "إن قدرًا كبيرًا من التوتر العرقي في العالم يمكن تفسيره - بالتأكيد -بأنه يخص شعوبًا أجبرت على أن تعيش في ظل أنظمة سياسية غير تمثيلية لم يختار و ها بأنفسهم". - (المصدر نفسه: ١٥)؛ وفي النهاية قال إنه يـشعر بأن القيم الليبرالية: "وإسباغ طبيعة السوق بشكل مشترك" علي العلاقات الدولية، سوف يفوزان في النهاية.

ونحن نجد هذا الشك - أو انعدام الثقة - في النزعة القومية والتنبؤ بيقين من اندثارها - عند اليسار كما نجده عند اليمين. فقد أوضح العالم

السياسى الإسبانى: "بى - سونيير: Pi - Sunyer " قَدَلاً: "لقد اتجهت الدراسة الأكاديمية الليبرالية إلى النظر إلى النزعة القومية - إذا نظرت إليها على الإطلاق - باعتبارها شرًا أثريًا قديمًا لابد أن يفسح الطريق للتقدم؛ أما النظريات الماركسية بشكل عام فتعامل النزعة القوهية باعتبارها التجلى المنعكس عن بنية تحتية ما، أقل وضوحًا. " (١٩٨٥: ٢٥٤).

ولقد حظيت نظرية " التجميد العميق " بقدر ملحوظ من الترحيب بالفعل. فرغم كل شيء، كانت النظم الشيوعية في وسط وشرق أوروبا قد أحصت بعناية ووثقت " الأقليات القومية " في أراضيها، بينما أكدت – في الوقت ذاته – في إيديولوجيتها السياسية أن " الأممية " هي قوتها الدافعة، وليست القومية.

ولقد كان هذا مناسبًا ومريحًا أيضًا للغرب الذي كان يملك بدوره نسخته الخاصة: العالمية Cosmopolitanism من النزعة الأممية، أي الليبر الية الديموقر اطية والرأسمالية. ومع ذلك فإن التعامل مع انفجار النزعة القومية في وسط وشرق أوروبا - في صورة العداوات والكراهيات العرقية والدينية القديمة - كان بكلمات هروش Hroch: أقرب إلى عالم الحكايات الخرافية منه إلى العمليات التاريخية ". (١٩٩٣: ١٤). وسرعان ما حلت محل تلك النظرية، نظرية أخرى أكثر "سياسية " ركزت على تدهور وسقوط الشيوعية والفراغ الذي خلفه سقوطها.

# النزعة القومية وسياسات ما بعد الشيوعية

وتقول "تنويعة " من هذه النظرية إن النزعة القومية أتاحت أيديولوجيا مناسبة للسياسيين الذين يطمحون إلى الاستمرار في السلطة. والمثال الواضح لذلك هو يوجوسلافيا السابقة؛ فهناك كان بوسع الشيوعي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش أن يستثير غواية النزعة القومية وخاصة بين الأقلية الصربية في كوسوفو حيث يسود ذوو الأصول العرقية الألبانية؛ ثم نشر تلك الغواية في كوسوفو حيث يسود ذوو الأصول التليفزيوني واسع التأثير الذي قدمه سيلير Siller وليتل Little والكتاب المصاحب له بعنوان "موت يوجوسلافيا" والابيعية، وإنما قتلت بشكل عمدي ومنظم على أيدي رجال لم يكن أمامهم ما طبيعية، وإنما قتلت بشكل عمدي ومنظم على أيدي رجال لم يكن أمامهم ما يربحونه، بينما كانوا سيفقدون كل شيء إذا تم انتقال سلمي مسن الدولة الاشتراكية وحكم الحزب الواحد إلى اقتصاد قائم على السوق وديموقر اطية ذات تعدد حزبي " - (سيليروليتل، ١٩٩٥: ٣٣). وأكدا أن النزعة القومية الصربية كانت قد "اخترعت من جديد " على أيدي مثقفي بلجراد في مانينيات القرن العشرين، قبل أن يسيطر عليها ويوجهها سياسيون من نوع ميلوسوفيتش.

وقد أصبح تفسير ودراسة نهوض النزعة القومية في البلقان على الساس سياسي عملاً واسع التأثير؛ فاذ ركزت سوزان وودوارد Susan أساس سياسي عملاً واسع التأثير؛ فاذ ركزت سوزان وودوارد Woodward Woodward، الكاتبة في معهد بروكينجز (الأمريكي) على الجانب الخاص بالعلاقات الدولية في سقوط يوجوسلافيا، أكدت أن: النزعة القومية أصبحت قوة سياسية حينما سعى القادة في الجمهوريات (المكونة للاتحاد اليوجوسلافي – المترجم) إلى التأييد الشعبي بوصفه "فيشات Chips" – بديل النقود في ألعاب القمار – يقايضون بها في نزاعاتهم الاتحادية " – (٩٩٥: ٣٨٠). وبشكل عام أكثر فقد أدى سقوط الشيوعية ونهاية الحرب الباردة إلى تحلل أو تفكك سياسي استغله السياسيون. وأكدت وودوارد أن الغرب يتحمل مسئولية نلك إلى درجة كبيرة. فقد عرف الغرب المشكلة على أنها: "ذكرى تعسسة للصراعات العرقية والدينية القديمة التي خلفتها أوروبا الحديثة وراءها،

وليست على أنها جزءًا من المنافسة بين القوميات الأوروبية لإعادة تسكيل أوروبا والاستجابة لنهاية الحرب الباردة." – (المصدر نفسه: ٢٠) وقد اشترك في المنظور العام لهذا التحليل كتاب يساريون مثل كاترين ساماري Catherine Samary (١٩٩٥) التي ركزت على الدور الذي لعبت الإصلاحات واقتصاديات السوق الحرة في نسف النظام السياسي والاجتماعي.

وتلاءمت أهمية العوامل السياسية بوضوح مع تحليل للنزعة القومية عند كتاب مثل جون برويلي John Breuilly الذي وسع كتابه: "القومية والدولة" في طبعته الثانية (١٩٩٣) لكي يتحدث عن تلك التطورات. ولقد انتقد التحليلات "العرقية" للنزعة القومية؛ لأنها تتضمن أو توحى بـ "طبيعية" - (إن لم يكن بلا عقلانية) الظاهرة. وعلق على ذلك قائلا: من المؤكد أن "طبيعتها تعتبر أحيانًا السبيل الوحيد لتفسير اللاعقلانية: ينتسب الناس بهذا الشكل "الطبيعي" إلى هوية قومية حتى لو كان هذا سوف يهدد بوضوح الاستقرار الاقتصادى والنمو، وأنه سوف يجلب في إثره أخطارًا سياسية وعسكرية ". (١٩٩٣: ٣٤٢ - ٣٤٣). وأكد برويلي أن هذه المقاربة مضللة؛ لأنه ليس من المحتم بشكل عام أن تؤدى النزعة القومية إلى نزوع إلى الانفصال، وأنه في حالة الاتحاد السوفيتي ينبغي فهمها على أنها استجابة سياسية عقلانية لانحلال سلطة الدولة. وأكد أن المفتاح يكمن في انهيار النظام السوفيتي حيث تفككت مركزية سلطة الدولة في ظل سياسة الجلاسنوست (حرية التعبير) والبريسسترويكا (إعادة الهيكلة السياسية والاقتصادية) بطريقة أدت إلى تـشكل قواعـد الـسلطة الإقليميـة حـول جمهوربات كان لكل منها شخصية "قومية": "وبهذه الطريقة... تـم بنـاء الانتماء" القومي "وتحوله إلى أبنية سياسية لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية". (المصدر نفسه: ٣٤٧).

ولقد صدق هذا بشكل خاص على دول البلطيق حيث كانت هناك ذكرى للاستقلال قريبة العهد، إضافة إلى سكان حضريين وصلوا إلى مستوى جيد من التعليم، يمكن حشدهم للدفاع عن الثقافة " القومية " ولغتها. وكان الحال مماثلاً في الجمهوريات الروسية الغربية، مثل أوكرانيا حيث تطورت النزعة القومية في الجزء الغربي من الإقليم في سياق التنمية الاقتصادية. ويقول برويلي إنه بتعبير آخر: " لا ينبغي أن ينظر المرء إلى تحطم الاتحاد السوفيتي على أساس أنه نتج من نهوض المعارضات القومية، بل ينبغي أن ننظر إلى نهوض تلك الأنواع من المعارضة القومية بوصفها استجابة عقلانية لانهيار سلطة الدولة السوفيتية " - (المصدر نفسه: ٣٥٠).

أما النظم الشيوعية في المنطقة العازلة التي احتوت كلاً من بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر، فقد راحت تتبين بسسرعة وبالتدريج أن التدخل العسكري السوفيتي لن يقع ثانية مع مرور الوقت فأسرعت بعمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي؛ وكان ما ميز حركات الإصلاح في تلك البلدان هو قدرتها على حشد وتحريك مصادر بديلة للسلطة (مثل الكنيسة الكاثوليكية في بولندا) ويؤكد برويلي أن التحرر الاقتصادي والسياسي (بإضفاء الطابع الليبرالي) وليست النزعة القومية هو ما ميز سياسة الاحتجاج الجديدة هذه. ولم يحدث أن ظهر شكل جديد للنزعة القومية إلا في دولة " ألمانيا الشرقية " السابقة، ولكنها اتخذت شكل " إعادة التوحيد " القومي العجيب (من: "نحن (جزء من) هذا الشعب " إلى " نحن جزء من شعبنا "..). وبكلمات برويلي نفسها فإن: " طبيعة سلطة الدولة الشيوعية، وكيف تحطمت، وكيف نمت الدول التي خلفتها لتظهر من قلب هذا الانهيار، هو ما يتيح لنا مفتاح فهم كيفية اشتعال الصراعات القومية." – (برويلي، ١٩٩٣: ٢٦٤).

وحتى فيما يبدو أنه أوضح تعبير عن النزعة القومية، فإن تحطم يوجوسلافيا السابقة وتفككها، فيما يؤكد برويلي هو أن ضعفها الأساسي يكمن

فى خضوع " القلب " الصربى الأصلى (مؤسس الدولة بعد الحرب العالميسة الأولى – المترجم) للمناطق " الهامشية " الغربية الأكثر تقدمًا والتى كانت أجزاء من إمبراطورية هابسبرج السابقة، مثل سلوفينيا وكرواتيا؛ فقد تولدت الصراعات العرقية من خلال التنمية الاقتصادية غير المتوازنة والتمايزات بين الأقاليم، مضافًا إليها عجز – أو عدم أهلية – السيطرة شديدة المركزيسة للدولة الشيوعية وعجز الحكومات الإقليمية وعدم أهليتها بدورها. فأصبحت النزعة القومية، والانفصالية العرقية هي الأيديولوجية المناسبة للتعبير عن التناقضات الأساسية الاقتصادية والسياسية. وفي الحالة اليوجوسلافية، التناقضات الأساسية التى كانت كامنة في أشكال " عرقيسة – دينية " وشجعها الحكم الذاتي الإقليمي.. حصلت على التعبير السياسي عن كل منها باعتبارها نزعة قومية من خلال – وبسبب – انهيار سلطة الدولة الشيوعية وما خلفه الانهيار من فراغ وخاصة بعد موت تيتو. إن فكرة برويلي هي أن الانتماء العرقي هو الوسيلة، ولكن ليس السبب الأولى لموت يوجوسلفيا، فلقد نتج هذا " الموت " من انهيار الدولة السياسية مضافًا إليه فشل الشيوعية الموجهة، حتى في أكثر أشكالها "ليبر البة ".

#### سياسات الثقافة

لا يمكن مخالفة التركيز على العمليات السياسية والاقتصادية التى أدت إلى الانهيار المدنى؛ غير أن هذه المقاربة تميل إلى التقليل من شأن دور العوامل العرقية أو الثقافية، أو معاملتها كعوامل ثانوية إلى الدرجة التى تصبح فيها عوامل شكلية تابعة لما تعتبر هي العوامل "الحقيقية" التي تكون في العادة عوامل مادية. غير أن الأمر أكثر تعقيدًا من هذا. إن تيم يوداه Tim Judah إذ يكتب عن الصربيين، يعلق قائلاً: "لا يمكننا - إلا بفهم متمكن

للماضى، أن نتفهم كيف أمكن دفع الصربيين إلى اتخاذ مثل تلك القرارات الفاجعة بشأن مستقبلهم. فالصربيون - على الرغم من كل شيء - ما كانوا ليستغلوا ويدفعوا إلى فعل شيء بعينه، ما لم تكن هناك مادة يمكن تحريكهم ودفعهم بواسطتها ". (يوداه، ١٩٩٧: ٢٤). ومع ذلك، فإنه لا يمكن بالطبع أن نلقى باللائمة - ببساطة - على إساءة تذكر التاريخ - فنحملها مسئولية الحرب في التسعينات؛ فإن العامل الذي كان له التأثير الفعلى كان: " قائدًا خبيثا قوى العزيمة، قادرًا على ترويض وتوجيه الذاكرة التاريخية لخدمة أهدافه السياسية والنجاح في تولى السلطة. " (المصدر نفسه: ٢٤).

أما فجائية الشكل والمضمون - واستحالة توقعهما - فقد تم التعبير عنهما بشكل جيد فيما وصف بأنه:" الطلاق المخملي " الذي أدى إلى التفريق بين قسمى تشيكوسلوفاكيا وتحويلهما إلى دولتين (نياويت؛ ١٩٩٤). ولقد حظيت هذه العملية بذلك الوصف بسبب أنها خلت من العنف و لأنها لم تكن متوقعة. فلم يكن هناك من "اتخذ قرارا "بها وإنما هي "حدثت "فحسب. ويستطيع أولئك الذين يؤكدون أن النزعة القومية ذات طبيعة " أوليـة " أو أساسية وأصلية، أن يستخدموا - تلك العملية كمثال تبرز فيه خطوط الفصل - أو التمايز - العرقي فتفرض نفسها. هنا تبدو الأمور كأنما وصلت النزعة القومية إلى درجة الغليان، وفارت وفاضت لأن الناس كانوا متمايزبن عرقيًا بشكل لا يمكن علاجه، حتى أصبح الفصل بين جمهورية التشيك وبين سلوفاكيا أمرًا حتميًا لا يمكن تجنبه. وفي الإجابة على مسألة أنه كان هناك دائمًا. شيء اصطناعي - أو مصطنع - ما - بشأن دولة تشيكوسلوفاكيا (فقد كانت توفيقا سياسيًا جرت صياعته إثر انهيار إمبراطورية النمسا والمجر بعد عام ١٩١٨)... للإجابة على هذه المسألة بقول أصحاب فكرة " أولية " النزعة القومية إن سبب طول المدة التي تطلبها انهيار تشبكو سلو فاكيا كدولة، إنما يرجع أولاً إلى الظروف " الجيوبوليتيكية " لأوروبا الوسطى حتى الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك أحداث الحرب نفسها، ثم يرجع بعد ذلك إلى قبضة الشيوعية الخانقة.

أما بالنسبة لأولئك الذين يعطون الأولية للعوامــل الـسياسية كـسبب لانفصال التشيك والسلوفاك، فإن تفسير هم يقول بأنه بينمــا كانــت روابــط السلوفاك العرقية - الدينية شرطًا ضروريًا؛ فإن الدافع الكافى - بالنسبة لهم السلوفاك العرقية - الدينية شرطًا ضروريًا؛ فإن الدافع هؤلاء الاقتصادى إلى التحرر (الليبرالية). وبتعبير آخر، أراد السياسيون فى العاصــمة التـشيكية براج اتخاذ أسرع طريق ممكن إلى التكامل الرأسمالي، بينما أراد الـسلوفاك طريقًا أكثر تدرجًا. وكان الأمر - كما أوضح نيارن - أن معنى هذا - فى العادة - أن أنكر التشيك أنهم قوميون (يصف بيتــر بيثــارت Peter Pithart نزعتهم القومية بأنها: أنانية إقليمية) بينما جاء رد فعل السلوفاك فى صــورة نزعة قومية - عرقية. ويلاحظ نيارن: "تجاهل التعليق الغربي على المرحلة كلها (مابين ١٩٨٩ - ١٩٩٣) الصوت الهادى الذي كــان طبيعــة لنزعــة والشعارات العتيقة، عالية الصوت التي صدرت عن براتيسلافا (العاصــمة والسلوفاكية) غير أن الأخيرة فى الحقيقة كانت مـستمدة - جزئيـًــا - مــن السلوفاكية) غير أن الأخيرة فى الحقيقة كانت مـستمدة - جزئيـًــا - مــن السلوفاكية) غير أن الأخيرة فى الحقيقة كانت مـستمدة - جزئيـًــا - مــن السلوفاكية)

ويُساعدنا على فهم الطبيعة الحاكمة - التحتية - لهذا الصراع - دراسة لاديسلاف هولى Ladislav Holy عن النزعة القومية التشيكية، إذ يقول إن هذه النزعة (القومية التشيكية) كانت - منذ عام ١٩١٨ - نزعة مضمرة؛ وأن وعى المرء - أو الجماعة - بأنه أو بأنهم - تشيك - كان وعيًا ضمنيًا، لا صوت له. ومع ذلك فقد كانت هناك ذخيرة غنية من الذكريات التاريخية و "سردية" لأحداث الماضى التي كانت ما تزال تتواصل. وفي قلب تلك السرديات تمتد تلك المسافات الرمزية التي يحتلها القديس

فينشيسلاس St. Wenceslas " مؤسس الدولة التشيكية، وجان هوس St. كالم المصلح الديني البروتستانتي ورمز تشكل " الأمة " التشيكية. ومن هنا فيان الضمير:" نحن " كان إشارة غامضة، فإما أن يشير إلى الدولة التــشيكية أو إلى الأمة التشيكية. ومن التناقضات المثيرة للسخرية أنه بالنظر إلى أن السكان التشيك هم الذين استدعوا الشيوعية بتصويتهم لصالحها - في عام ١٩٤٥، فإن المعارضة المناهضة للشيوعية عبرت عن نفسها على أساس الهوية القومية (وليس هوية الدولة) - وبتعبير آخر، حشدت تلك المعارضة و استدعت نمو ذجًا عر قبًا - ثقافيًا و ليس نمو ذجًا مدنيًا - إقليميًا - و أصبحت "الأيقونات" أو الرموز (القومية - المترجم) التي تـشبه الإنـسان التـشيكي السبط، الذي عرف باسمه الأدبي المشهور: "الجندي الطبب شفايك" (٣٦) ... Good Soldier Schweik ... أصبحت - تلك الرموز - جزءًا من "الأسلحة" الثقافية التي استخدمت ضد الشيوعية، وهي عملية وصفت بأنها "هجرة داخلية". وبقول هولي: "في ظل الشيوعية؛ لم بيدأ فعل الخير في الوطن، وإنما انتهى هناك." - (١٩٩٦: ٢٤). وكان هذا هو الـسياق الـسياسي -الثقافي الذي ولد التركيز على " الأمة " التشبكية بحيث كان البناء الطبيعيي للدولة بعد الشبوعية هو أن تكون دولية تستبكية، بينميا وصيمت دولية تشيكو سلو فاكيا بأنها دولة مصطنعة. وقد جعل انهيار الشيوعية الانفصال بين التشبيك والسلوفاك (على الأقل من جانب التشبيك) - أمرًا حتميًا ولا يمكن تجنبه عمليًا. (۲۷)

<sup>(</sup>٣٦) بطل الرواية الملحمية والساخرة المشهورة التي كتبها المؤلف النشيكي ياروسلاف هازيك (١٨٨٣ - اجتماعيك (١٩٨٣) وقارنها النقاد بروايات رابليه وثيرفانتس سواء من حيث رؤيتها النقدية الساخرة - اجتماعيك وسياسيا وأخلاقيا أم من حيث اتساع مجال وتنويعات بيئاتها وأحداثها. حولها المخرج المسرحي الألماني الكبير إرفين بيسكاتور بمعاونة برتولت بريخت إلى مسرحية فكانت أول عمل مسرحي "ملحمي" عام ١٩٢٨ في برلين. (المترجم)

<sup>(</sup>٣٧) قد يحتاج هذا التحليل إلى إضافة تأثير العامل الجيوستراتيجي الذي كان فعالاً في تحقيق هذا الانفصال بالشكل السلمي الذي تحقق به - فمثلما كان هذا العامل مؤثرًا في تكوين تسشيكوسلوفاكيا

إن قيام البعض بالمطابقة بين التغيرات العرقية والتغيرات الـسياسية لتبرير انهيار الشيوعية وبروز النزعة القومية في شرق أوروبا ووسطها إنما يعنى تبسيط عملية معقدة، ويعنى بشكل خاص إعطاء الأولوية للـسياسة. وبكلمات توم نيارن فإن هذا المنظور لا يمكن تطبيقه: "إلا إذا أزيدت السياسة إلى مجال مجرد" - (١٩٩٤: ١٨)؛ لأن فهم النزعة القومية يحتاج إلى تفسير أكثر تعقيدًا. وقد أعار المنورخ التشيكي ميروسلاف هروش Miroslav Hroch انتباهه إلى ما يدعوه: "النزعات القومية الجديدة" في أوروبا الوسطى والشرقية (هروش، ١٩٩٦) فيقول: إنه لا ينبغى فهم تلك النزعات بوصفها تعبيرات عن منافسات عرقية طال قمعها؛ وإنما ينبغى فهمها بينغني فهمها بوصفها مناظرة لأشكال النزعة القومية في القرن التاسع عشر، مع بعض الاختلافات المهمة ذات المغزى؛ ويؤكد أن تلك المتوازيات " تتضمن:

- بروز المطالب اللغوية الثقافية في مرحلة باكرة من (عصر) ما بعد الشيوعية، مثلما فعل الأستونيون عندما أعلنوا مطالبهم بأن تكون اللغة شرطًا من شروط الحقوق المدنية. والحملة في كرواتيا للاعتراف باللغة الكرواتية لغة مستقلة استقلالاً كاملاً عن اللغة الصربية.
- الدعوة إلى ديموقر اطية سياسية تتكامل وتتشابه مع المطالبة بالحقوق المدنية في النزعة القومية في القرن التاسع عشر.

<sup>(</sup>ويوجوسلافيا) بعد الحرب العالمية الأولى - تطبيقًا للخريطة الاستراتيجية التي وضعها المنتصرون (بريطانيا وفرنسا) لحرمان ألمانيا والنمسا من إقليم صناعي متطور رغم ارتباطاته العرقية بالألمسان (في إقليم السوديت في تشيكيا) وارتباطاته السياسية والدينية (الكاثوليكية) بالنمسا في سلوفاكيا.. كذلك كان تأثير " الخريطة " المشابهة التي وضعها المنتصرون في الحسرب الباردة (مجموعة دول الأطلنطي) لضمان دخول تشيكيا في إطار الإمبراطورية الاقتصادية الألمانية وإبعاد المنطقة عن أي الحتمال لعودة النفوذ الروسي، وهو نفسه الاحتمال الذي قاومته مجموعة الأطلنطي في الحسرب ضد الصرب. أما عن اختيار التشيك للشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية فلعله كان رد فعل لخيانة الغرب (بريطانيا) لهم عام 1977 عندما تركتهم فريسة للنازية الألمانية بينما كان السوفيت هم من حسرروهم من قبضتها؛ كما لاينبغي نسيان أن الصرب كانوا دائمًا حلفاء للروس ضد العثمانيين في حسروب البلقان بينما كانت دول الغرب تدعم هؤلاء. (المترجم)

■ استخدامها بواسطة مختلف أنواع النخب الاجتماعية والاقتصادية بوصفها وسيلة لتحول هذه النخب إلى طبقة رأسمالية مهيمنة.

و بؤكد هروش أنه بعد نصف قرن من الدبكتاتورية، فيإن المساعى اللغوية والثقافية بشكل خاص قد تعمل كبدائل للمطالب السياسية في غياب مجتمع مدنى متطور:" إن اللغة (اللهجة) الدارجة الأية أمة صغيرة تكافح من أجل استقلالها تعتبر تلقائيًا - لغة للحرية ". (هروش، ١٩٩٦: ٩٢). ومع ذلك، فإنه على الرغم من وجود تشابهات مع النزعة القومية في القرن التاسع عشر، فإنه يؤكد وجود اختلافات حاسمة - ففي المحل الأول: كانت الطبقة الحاكمة الجديدة قد نمت في وسط " فراغ " سياسي - اقتصادي حتى أصبحت " النخبة المنتقاة Nomen Cultura " - وهي النخبة الـشيوعية الحاكمة السابقة - تحتل مكانًا جيدًا مناسبًا للقيام بالتحول - وثانيًا: إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أواخر القرن العشرين لأكثر سلبية وعدائية مما كانت عليه في القرن التاسع عشر، حينما كان الشائع السائد هو النمو الاقتصادي والتحسن الاجتماعي. وثالثًا: كان بناء الأمم هـو الاتجـاه السائد في أوروبا كلها خلال القرن التاسع عشر، بينما صار هذا هو الاستثناء في أواخر القرن العشرين، حين أصبح التكامل الأوروبي هو ما يحتل رؤوس الأولويات. وأخيرًا، فيما يؤكده هروش، فإن النزعات القومية - العرقيـة لا تتسبب في زعزعة استقرار العالم بالشكل الذي كانت تفعله في القرن التاسع عشر. وتذكرنا تحليلاته بأفكار الافتراضات التبسيطية حول ظهور "النزعة القومية الجديدة " في البلدان الشيوعية السابقة، إما لأنها تدفعنا إلى الزعم بأن " العداوات والكر اهيات العرقية " هي السبب، أو لأنها مجرد مظهر خارجي لعملية تغير بهدف إلى اللحاق السياسي بالغرب "المتطور". وباختصار ، نحن نحتاج إلى طرق لتفسيرها تستطيع أن تضع أيدينا على "تعقيدها" الحركي، وخاصة فيما يتعلق بما بينها من تشابهات أو اختلافات.

### نرعات قومية متنافسة

ومن التفسير ات المهمة - من هذا النوع - التي تتبع بقوة مقاربة اجتماعیة (سوسیولوجیة) هی ما کتبها روجرز بروبیک ر في كتابه:" إعادة ابتداع النزعة القومية: الانتماء للأمة والمسألة القومية في أوروبا الجديدة " - (١٩٩٦) الذي يعد ألا يكون أقل أهميــة مــن در اســته السابقة عن الطرق التي جرى اتباعها في أوروبا الغربية للوصول إلى المواطنة القومية (المواطنة والانتماء للأمة في فرنسا وألمانيا، ١٩٩٢). ذلك أن بروبيكر يعتبر الأمة مسألة (أو: مقولة) ممارسة وليست مسألة تحليل ذهني (١٩٩٦: ٧). ويؤكد أنه من هنا يتبع أن النزعة القومية ليست "قوة " تعلو أو تزداد ثم تهبط أو تخبو؛ وإنما هي: "مجموعة متنافرة من الرموز والممارسات والاحتمالات تتجه إلى أن تتقارب (نحو: الأمة)- وهي تتبيح نفسها باستمرار - أو - تصبح متوطنة في الحياة الثقافية والسياسية الحديثة " (المصدر نفسه: ١٠). وتتخذ مقاربة بروبيكر للنزعة القومية موقفًا معاديًا من القول بأنها نزعة بدائية أو أولية واصفًا هذا القول بأنه: " أشبه بحصان ميت منذ زمن طويل يواصل جلده الكتاب المشغولون بالانتماء العرقي والنزعــة القومية " - (المصدر نفسه: ١٥). ويؤكد أنه من المهم - بدلاً من هذا - أن نفصل بين در اسة الانتماء للأمة وبنائها، وبين در اسة الأمم بوصفها كيانات جوهرية أصلية، كتجمعات أو كمجموعات. ويركز بروبيكر على "بناء الأمة" باعتباره متغيرًا مفهوميًا قائلاً: "لا ينبغي أن نسأل: "ما هي الأمة؟" وإنما "كيف يتأسس الانتماء للأمة بوصفه شكلاً سياسيًا وثقافيًا - في داخل - فيما بين - الدول؟." - (المصدر نفسه: ١٦). وبتعبير آخر، فإنه في التفسير الاجتماعي يكون الأكثر أهمية هو التركيز على عملية تأسيس (مأسسة) الأمة، وليس على جوهرها الأصلى. ويقدم بروبيكر مثلاً على ذلك بالكاتبة الكرواتية سلافينكا دراكوليتش التي اشتكت من كونها " قد جرفها الانتماء للأمة " بطريقة لم يكن لها بد فيها:

"أن أكون كرواتية أصبح هو مصيرى وقدرى... إننى أعرف وأتحدد بقوميتى؛ وبها وحدها. لقد "سمرت" إلى حائط القومية، أنا والملايين غيرى من الكرواتيين، ليس فقط بسبب الضغط الخارجي القادم من صربيا ومن الجيش الاتحادى، وإنما من عملية التجانس القومى داخل كرواتيا نفسها. وهذا هو ما تفعله الحرب بنا، تختزلنا إلى بعد واحد: الأمة... وليس على المرء أن يغرق من تلقاء نفسه في وليس على المرء أن يغرق من تلقاء نفسه في داخلها. وهكذا الأمة في دولة كرواتيا الجديدة: لا يسمح لأحد بألا يكون كرواتيا."...

(من كتاب س. دراكوليتش؛ قطار البلقان السريع: شظايا من الجانب الآخر للحرب؛ اقتطفه بروبيكر، ١٩٩٦: ٢٠)

ويؤكد بروبيكر أن مفتاح فهم بناء الأمة في بلدان ما بعد السيوعية، هو إدراك أنها تحتوى على مجموعات بارزة من النزعات القومية المتعادية فيما بينها، مما يعكس تاريخ أوروبا الشرقية والوسطى المعقد. وهنا يمكننا أن نتذكر نموذج جيلنر الذي أشار فيه إلى " مناطق الزمن " في أوروبا الدي ناقشناه في الفصل الرابع، والقائل بأنه في المنطقتين الثالثة والرابعة من شرق أوروبا قامت إمبراطوريات قديمة غير قومية، ضمت (كل منها) خليطًا من الثقافات الشعبية والتنويعات الثقافية تفصل بين التركيب الطبقي الاجتماعي والأقاليم المتطابقة معها. (جيلنر، ١٩٩٤، ٣٠). ونتيجة لهذا، فإن أنواع الفهم " الخطية " المستقيمة بل التبسيطية التي تتصور نزعات

قومية موحدة، مرتبطة بأقاليم بعينها والمستمدة من الغرب، تعد معوقات للفهم. ويؤكد بروبيكر أنه بالإضافة إلى " الأقليات القومية " المتواجدة في دولة واحدة، توجد أيضًا عملية " تأميم " النزعة القومية التي تروجها على أساس إقليمي الدولة الجديدة المستقلة، أو المستعادة من جانب، كما توجد من الجانب الآخر النزعة القومية الخاصة بهذا الوطن القومي " الخارجي ". والفارق (والصراع) الرئيسي غالبًا ما يكون بين المفهومين الأخيرين، أي بين تأميم النزعة القومية، والنزعة القومية المرتبطة بالوطن الأصلي. أما الأولى، التي يكون الغربيون على استعداد للاعتراف بها، فتستمد من توقع أن يقتسم المقيمون في إقليم دولة ما، هوية مواطنتها المشتركة. وأما الأخرى فتركز على الهوية المشتركة العرقية (والتي تتعكس بشكل أكثر ما يكون فتركز على الهوية المشتركة العرقية (والتي تتعكس بشكل أكثر ما يكون عديدة. ومن هنا سيكون هناك مجريون عرقيًا مواطنون في رومانيا والعكس عديدة. ومن هنا سيكون هناك مجريون عرقيًا مواطنون في رومانيا والعكس بأن الهوية " القومية" للناس تتحدد من خلال إقليم الدولة التي يعيشون فيها بأن الهوية " القومية" للناس تتحدد من خلال إقليم الدولة التي يعيشون فيها وليس من خلال أي عامل آخر (إلا بشكل البقايا المتخلفة المترسبة).

ومن المحتمل جدًا، في الحقيقة - أن تتشب مواجهة ثلاثية الأطراف بين كل من الأقليات القومية والدول التي تؤمم القوميات وبين الأوطان القومية الخارجية. أما الأقليات القومية؛ فإنها لن تفهم بوصفها جماعات توحيدية، وإنما سوف تفهم على أساس قواعد دراسة ميدانية لي: "المواقف والمواقع المتباينة والمتنافسة التي تتخذها مختلف المنظمات والأحزاب والحركات، أو مختلف المشروعات السياسية الفردية "التي يسعى كل منها إلى "تمثيل "الأقلية أمام كل أعضائها، أو أمام الدولة المصفيفة، أو أمام العالم الخارجي، وحيث يطمح كل منها إلى احتكار التمثيل السنوي المسطح للجماعة". (بروبيكر، 1991: 11). ويفضل بروبيكر أن يستخدم مصطلح

"الدولة التى تؤمم" القومية، بدلاً من "الدولة – الأمة " لأن المصطلح الأول لا يفترض – مقدمًا – التجانس العرقى، ولا يوحى ضمنيًا بأن الدولة قد بلغت – ببساطة – شكلها النهائى؛ فهو يعتبرها – مرة أخرى – "ميدانا" أو "مجالا" – وهو مصطلح استعاره من (بيير) بورديو Bourdieu؛ ميدان يتكون من مواقع ومواقف متباينة ومتنافسة. وأما: " الوطن القومى الخارجى " فهو – مرة أخرى – موقف – عقلى وذهنى أو عاطفى دينامى يتمتع بتداعيات وتوجيهات مشتركة يثيرها فى الأذهان، وليس "شيئا " متجسدًا أو متميزًا.

وقيمة هذه التمايزات هي أنها تضع أيدينا على الكثير من تعقيد واضطراب الصراعات "القومية". فإن هذا "النسيج/ الشرك الثلاثي، (المصدر نفسه: ٦٩) على سبيل المثال، يمكننا أن نراه ماثلاً وفاعلاً في تحطم (دولة) يوجوسلافيا؛ ويوضح بروبيكر أن الصراع الكرواتي كان ثلاثيًا، وليس ثنائيًا؛ لأنه تضمن وجود مشاركة أقلية قومية مستقرة (كرواتيا) ووطنا (الصربيين داخل كرواتيا) ودولة تأميم للقومية مستقرة (كرواتيا) ووطنا خارجيا مستقرا (صربيا نفسها)؛ ولذلك فإن ما يتولد يكون صراعًا ذا ثلاثة عمليات متداخلة ومتكاتفة: "تأميم الدولة الكرواتية الناشئة... تزايد سخط وحشد الصربيين في أواخر الحدود العرقية الكرواتية، وتطور نشوء "وطن" له موقف أصلى متطرف وعدائي في الدولة الصربية الأولية ". (المصدر نفسه: ٧٠).

وبينما كان الصراع بين الدولتين الكرواتية والصربية هو أكثر ما يجتذب الأنظار المتفحصة، فإن المعلقين الغربيين راحوا يؤولونه على أنه صراع من أجل – أو ضد " الانفصال " فيما كان – في الحقيقة – صراعًا أكثر تعقيدًا من ذلك، متضمنًا الميول " التأميمية " لدى الدولة الكرواتية الناشئة (وهي شيء كان بوسع المحللين الغربيين أن يقبلوه بالطبع وأن يعلنوا موافقتهم عليه، فأى شيء يمكن أن يكون أكثر معقولية – رغم كل شيء -

من دولة تسعى إلى فرض "سيادتها " على إقليمها وفقًا للنموذج الغربي؟). ومع ذلك، فإن الأقلية الصربية في كرواتيا لـم تكـن – هـي الأخــرى – تتصرف بطريقة غير عقلانية (غير أن تودجمان كان قديرًا حذقًا في إشارته الضمنية إلى ذلك عبر حلفائه الغربيين) كما أن تلك الأقلية لم تكن دمية في يدى نظام ميلوسو فيتش في بلجر إد - فعلى الرغم من كل شيء كانت لسياسات الوطن الرامية إلى " صربيا الكبرى " جاذبية تاريخية بعيدة الجذور، فاستقرت ردود الفعل المناسبة الخاصة من كرواتيا ومن سلوفيينا وغيرهما من الجيران الذين كانوا أجزاء من تكوين أقدم. وفي سياق التعقيدات التي ولدتها مع النزعات القومية لدى كل من الأقليات والدول المؤممة للقومية والأوطان، فليس ما يدعو إلى الدهشة من غموض النتائج وعدم ثباتها، ومن عدم تفهم الغرب لها، وهو الذي كنت منظوراته إزاء كل تلك القضابا قد تكونت في سباق وأشكال أكثر بساطة وفجاجة من هذا. وربما ما كان هذا ليكتسب الكثير من الأهمية لو لم تحشد قوة الغرب السياسية و العسكرية في البلقان بالشكل الذي حشدت به، علي أساس افتراض أن الأزمة لم تكن سوى ميراث محزن من الانقسامات العرقية التي كان الغرب قد خلفها وراءه منذ زمن طویل. (وودوارد Woodward).

ومن النقاط المهمة في تحليل بروبيكر (١٩٩٦) أنه ينبغي النظر إلى النزعة القومية باعتبارها شكلاً من الفعل السياسي العلاجي الشافي بدلاً من اعتبارها نتيجة حتمية، إما للقوى العرقية، أو لإساءة التوظيف السياسي. ويوضح أنه حينما تعامل النزعة القومية باعتبارها شكلاً من أشكال العمل (أو الفكر) السياسي، فإن هذه المعاملة تركز عادة على الحركات ذات الأهداف السياسية، وهي الأشكال التي كان الغرب قد أغلق عليها خزانة ذكرياته التاريخية على الرغم من كل شيء. ويرى بروبيكر أن الغرب قد أولى اهتماما قليلاً للغاية بما يدعوه هو النزعات القومية ذات التأسيس

السياسى التى تشكل الأمم والتى تسعى إما إلى أن تستكمل بناء "دولة - قومية " أو أن تنشىء مثل هذه الدولة؛ ويرى أن لهذا البعد مغزى بالغ الأهمية بالنسبة للنزعات القومية الجديدة في شرق أوروبا ووسطها.

فلقد كانت الدول التي برزت إلى الوجود من أنقاض إمبر اطوريات وسط وشرق أوروبا في القرن العشرين، دو لا من النوع الذي يؤمم القومية؛ وذات قوميات تميل إلى "الانتشار" بأكثر مما تسعى إلى بناء الدول؛ أما أهدافها السياسية فأقل من أن تكون محددة واضحة. ويضرب بروبيكر مثالاً ببولندا في فترة ما بين الحربين (العالميتين). فعلى العكس من الدول البولندية السابقة، تحددت الدولة البولندية الحديثة باعتبار ها دولة مكونة من الأمنة البولندية و لأجلها، والتي تتحدد - بدور ها - على أسس لغوية ودينية. وأدى إسباغ الصفة البولندية على إقليم (الدولة) إلى إثارة مشاكل بالنسبة لذوى الأصول العرقية الألمانية - على سبيل المثال - بقدر ما ثارت المشاكل بالنسبة لليهود. وبتعبير آخر كان هناك تمييز واضح بين الأمــة البولنديــة، وبين وضع المواطنة (الانتماء السياسي) بالنسبة للدولة. ولم يكن من الضرورى أن يساوى أحد الطرفين الآخر أو أن يتحول أحدهما إلى الآخر، وذلك على العكس مما يتصوره المنطق السياسي الغربي. وعلى الرغم من وجود جوانب مميزة وخاصة في الحالة البولندية، فإن بروبيكر يستخلص مؤشرات تدل على ظهور دول جديدة "تؤمم" القومية من حيث إن الدول تصبح هي الأداة المستخدمة لتكريس "الأمة" الرئيسية وتدعيمها، وأن الأمـة الرئيسية، مالكة الدولة متميزة عن وضع "المواطنة" ككسل وهو الوضع المرتبط بالإقليم (الأرض) والمتلازم معه. ويستنتج - بروبيكر - أنسه لا توجد فرصة كبيرة لتطبيق نموذج الدولة " المدنية" المرتبطة فقط بإقليمها والقائمة على أساس الفكرة الغربية عن المواطنة، حيث لا تكون للأصبول العرقية أهمية بالنسبة لحقوق المواطن السياسية، بل إن البديل المـستقبلي

لا يبدو محتملاً، حيث تتشكل دولة متعددة القوميات، إلا إذا كانــت نتيجــة انضمام دول مستقلة بعضها إلى البعض (ولا نزال ننتظر لكى نرى إن كان سينجح الاقتراح المطروح بعودة اندماج روسيا وبيلاروسيا الذى طرح فــى ربيع عام ١٩٩٧).

ويوضح بروبيكر أن الصراعات الناشئة بين تلك النزعات القومية المتنافسة ليست جديدة. فعلى سبيل المثال، وفي مرحلة ما بين الحربين، كانت الصر اعات بين النزعات القومية " المؤممة " للقوميات في كل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا وبين النزعة القومية الرامية إلى توحيد الوطن (القومي الألماني) أو: " Deuschtum " الألمانية؛ واحدة من التجارب الحاسمة في تاريخ القرن العشرين. أما اليوم فهناك الكثير من أمثلة الاحتمالات المشابهة، وخاصة بين النزعات القومية " المؤممة " في كل من أستونيا و لاتفيا، وبين القومية الرامية إلى توحيد الوطن (القومي الروسي) الروسية وهي النزعة الجذابة بشكل خاص بالنسبة للأقليات الروسية الكبيرة في دول البلطيق (٣٠٪ في أستونيا و ٣٤٪ في لا تفيا . (عن: ج. سميث G. Smith، ١٩٩٦). علينا بالطبع أن نتجنب الإيحاء بأن للأصل العرقى المشترك المعنى ذاته، والقوة المحركة نفسها. ففي لا تفيا على سبيل المثال، أيد الاستقلال (عن الاتحاد السوفيتي بزعامة روسيا - المترجم) ما يقرب من خمسي من يتحدثون الروسية، وفي استفتاء عام ١٩٩١ اقترع ثلث الــروس ب: "نعم": (مقارنة بثلاثة أرباع من مجموع السكان، ولكنهم مع ذلك كانوا أقلية لها وزنها بالنسبة لهذا المجموع من السكان) - (المصدر نفسه: ١٣٦). ومع ذلك، وعلى حد ما يوضحه لينز Linz وستيبان Stepan (١٩٩٦) فــإن عمليات بناء الأمم، وبناء الدول وبناء الديمقر اطية في كل من أستونيا و لاتفيا هي عمليات معقدة مليئة ومثقلة باحتمالات الصراع والنزعات الشمولية السلطوية.

ليس هناك نقص – إذن – في أمثلة صراعات القوميات والنزعة القومية في أواخر القرن العشرين، في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى: في يوجوسلافيا السابقة، وفي أرمينيا وأذربيجان وفي رومانيا وسلوفاكيا والمجر، وهي صراعات تتعلق بوطن كل منها ونزعتها القومية المرتبطة بدولتها، إلى ما هنالك من أسباب. وليست نزعة التحرير والتوحيد Irredentism أو استعادة إقليم من الأرض وسكانه بعد " فقدانهم " لضمهم ثانية إلى توحيد الوطن؛ الطبيعي، سوى نسخة منظرفة من النزعة القومية الرامية إلى توحيد الوطن؛ ويفسرها بروبيكر على النحو التالى:

تقف النزعات القومية: المرتبطة بالوطن الموحد؟ و المر تبطــة بالدولــة، علــي طرفــي نقــيض متعارضين ومتصارعين بشكل مباشر: فالنزعات القومية المرتبطة بالدولة (مثل تلك الخاصية ببولندا في مرحلة ما بين الحربين) توجه -يو اسطة الدولة - إلى الداخل، أي نحو أراضيها ومواطنيها، بينما توجه النزعات القومية المرتبطة بالوطن... بو اسطة الدول المجاورة -إلى الخارج - عبر حدود الأراضي والمواطنة، نحو أعضاء الجنسية " العرقية " الخاصة بهم، أى نحو الأشخاص الذين ينتمون (أو من يمكن الزعم بأنهم ينتمون) إلى السوطن القومي الخارجي، انتماء يقوم على الارتباط القومي العرقى، على الرغم من أنهم يقيمون في دول أخرى، ويعتبرون (بشكل عادي) مواطنين فيها". (بروبيكر، ١٩٩٦: ١١١)

غير أن النوعين كليهما من النزعة القومية يتجهان إلى "الأمهة" بوصفها متميزة عن الانتماء بالمواطنة إلى الدولة، وتختلف الواحدة منهما عن الأخرى حيثما وجدتا في دول تقوم بربط الانتماء القومي بالدولة، وحيث تكون الأمة الرئيسية أصغر حجمًا من المتمتعين بالمواطنة، بينما تكون الأمة حيث النزعة القومية المرتبطة بالوطن أكبر بكثير من المتمتعين بالمواطنة ويقيم الكثير من أبنائها تحت ولاية دول أخرى. ويوضح بروبيكر أن هذين النوعين لا يختص كل منهما – لوحده – بمكان بعينه، إذ يمكن أن يوجد النوعان في دولة واحدة؛ أما الأمثلة التي يضربها فهي كالتالي:

إن صربيا دولة تربط الانتماء القومى بنفسها فى مواجهة الألبان فى كوسوفو، وهى وطن قومى بالنسبة للصربيين المقيمين فى كرواتيا وفى البوسنة والهرسك. ورومانيا دولة تربط الانتماء القومى بنفسها فى مواجهة المجريين، ولكنها وطن قومى بالنسبة للرومانيين المقيمين في مولدوفا. أما روسيا اليوم فهى وطن قومى بالنسبة للروس المبعثرين فى "الشتات"؛ لكنها أيضًا (يمكن أن تكون) دولة تربط الانتماء القومى بنفسها إزاء الأقليات غير الروسية المقيمة فى روسيا. وأما ألمانيا فى فترة ما بين الحربين فإنها لم تكن بالطبع تعتبر وطنًا قوميًا خارجيًا للألمان المقيمين وراء الحدود فحسب، ولكنها كانت دولة تربط الانتماء القومى بنفسها – بصورة مميتة – في مواجهة اليهود".

(بروبیکر، ۱۹۹۳: ۱۱۲- هامش رقم ۱۲)

وبتعبير آخر، يظهر هذا التعقيد حينما لا تتطابق مواطنة دولة ما مع أبناء " قوميتها " الذين يكونون - بدور هم موجودين بأعداد لها وزنها - في دولة أخرى ويكونون مواطنين فيها، وهكذا، وهكذا. وإن ما يقدمه بروبيكر لتطور أكثر انتظامًا واتساعًا بكثير من التمايز البسيط المدنى العرقى، الدى يعزو – فى تصوره المعتاد – النموذج الأول (الجيد) إلى الغرب، ويعزو النموذج الثانى (الردئ) إلى الشرق. غير أن الأمر – كما رأينا – أكثر تعقيدًا بكثير من هذا. فبينما يزعم النموذج الغربي أن المواطنين هم أبناء القومية ذاتها (ومن هنا ينبع الخلط بين "الدولة" و"الأمة" الذي يشوش ويربك الكثير من الكتابات حول القومية والنزعة القومية) فإن العلاقة بين النموذجين في وسط أوروبا وشرقها، تبدو غالبًا مختلفة وأكثر حصافة ودقة؛ لأن الخلط هناك بين الأمة والدولة أقل بكثير.

أما الشعرة الواصلة بين الغرب والشرق، فهى ألمانيا، على حد ما يوضحه بروبيكر في در استيه الاثنتين (١٩٩٢؛ ١٩٩٦). فهو يؤكد أن للتوتر بين الأمة والدولة، أو بين الوحدات العرقية واللغوية والوحدات السياسية، جذورًا عميقة في التاريخ الألماني، وهو ما ينعكس في التركيز على الأمة في أعمال هيردر Herder. (٢٩١) فعند نهاية القرن التاسع عشر؛ ولكن في ظل جمهورية فيمار (٢٩١) تطور ونما مجتمع مدنى بقدر ملحوظ، إلى جانب الدولة الألمانية تضمن منظومة من الكنائس والجمعيات والمدارس والنوادي، مما ساعد على تأكيد "سياسة الانتماء الألماني و" العالم الألماني والمدارس والودي، مما ساعد على تأكيد "سياسة الانتماء الألماني و العالم الألماني

<sup>(</sup>٣٨) يوهان هيردر (١٧٤٤ - ١٨٠٣) أحد بناة النقافة الألمانية الحديثة الكبار بإحيائــه للتــراث الــشعبى (الفولكلورى) الأدبى والأسطورى الجرمانى واهتمامه بفلسفة التاريخ من زاوية اتجاهه التلقــائى إلـــى ابنتاج الأمة. (المترجم)

Weimar Republic (۳۹) التي عقد فيها مؤتمر الجمعية الدستورية في فبراير Weimar Republic (۳۹) عقب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وقرار الحلفاء بإنهاء حكم قياصرة عائلة هو هنزلرن وإقامة جمهورية اتحادية دامت حتى عام ١٩٣٣ حين تولى النازيون السلطة وأسقطوا الجمهورية عمليًا. (المترجم)

أصبح الكثيرون من الألمان أقليات ضخمة في دول جديدة، تربط القومية عندها بنفسها مثل تثبيكوسلوفاكيا (وكان هذا أكثر وضوحًا في إقليم السوديت (Sudeteland) وفي المجر وفي دول البلطيق مما ساعد على خلق النزعة القومية المرتبطة بالوطن القومي في ثلاثينات القرن العشرين وهيأت الظروف المناسبة لبروز النازية وصعودها. وبينما كان هناك عالم كامل من الاختلاف بين جمهورية فيمار وبين الرايخ الثالث (الدولة النازية – المترجم) فإن شبكة الجمعيات المدنية التي أثمرتها الجمهورية – كانت مصدرًا رئيسيًا لمشروع هتلر الخاص بألمانيا الكبرى.

## النزعة القومية في روسيا

يؤكد بروبيكر أن انهيار الشيوعية السوفيتية قد هيأ أيضًا أرضًا خصبة محتملة لنمو النزعات القومية المرتبطة بالأوطان. ويذكر أن: "نظام الجنسية السوفيتي بأسلوبه المتميز، غير المحدد أو المضلل الرامي إلى ربط الجنسية والانتماء القومي بالدولة، قد نقل إلى الدول التي خلفته وأورثها مجموعة عميقة الغرس والبنيان وقوية التضارب – في الوقت ذاته – من احتمالات الانتماء". – (بروبيكر، ١٩٩٦: ٤٥). فقد كان النظام قد أنشأ ورسخ نظامًا لتعريف الأقليات القومية وتصنيفها . وبالمثل فإن التطورات السياسية التي وقعت منذ عام ١٩٨٩ توحي باحتمال وجود "نزعة قومية شيوعية" تلك التي تتكون من اندماج بين دولة قوية وبين أمة قوية، وهو ما أصبح يدعي: "القالب الأحمر والمحتوى الأبيض"؛ (ليستر Lester) المعلقين في تسعينات القرن أقلقت احتمالات تحالف "أحمر / بني" المعلقين في تسعينات القرن

<sup>(</sup>٤٠) لهذه الألوان - كما نعرف دلالات سياسية في التراث التاريخي الأوربي: البني Brown يسشير إلى النزعات القاشية - ومعه الأسود أحيانًا؛ بينما يشير الأبيض إلى النزعات القومية والملكيسة أحيانًا، ويشير الأحمر إلى النزعات اليسارية عمومًا. (المترجم)

العشرين التى ألهبتها التطورات السياسية فى روسيا . وقد أكد جينادى زيوجانوف رئيس الحزب الشيوعى فى الاتحاد الروسى أنه لا سبيل للدفاع عن الشيوعية الروسية وإلهابها، وذلك، عن الشيوعية الروسية وإلهابها، وذلك، ربما، عن طريق الاعتماد على المفهوم الدينى التقليدى واستدعائه، أى مفهوم: "الجماعة " Community أو "شعب الكنيسة Obshchina " (بالروسية - المترجم). بينما أكد الكثيرون - على سبيل المثال - أن النزعة القومية الروسية: "قد شُكلت دائمًا لكى تستخدم بطرق شديدة الرجعية والمحافظة، ولكى تخدم - فقط - مصالح دولة سلطوية عاتية القوة وطغيانية. ".(المصدر نفسه: ٢٤).

أما ما يضاعف من تعقيد مسألة سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق، فليس هو ببساطة التحالف المحتمل بين النزعة القومية وبين الشيوعية، أو بين الأمة وبين الدولة (السابقة) وإنما هو ما يدعوه بروبيكر احتمالات – أو توقعات – الانتماء المتصاربة" – (١٩٩٦: ٤٥) – (وقد ينبغي أن نتذكر أيضًا – بشكل عابر – أن النزعتين القومية والشيوعية كانتا متر ابطتين لمدة طويلة من القرن العشرين في الكثير من نضالات التحرير، وخاصة في العالم الثالث). ففي المحل الأول أعطى ربط الهوية السياسية بالدولة في الدول التي خلفت الاتحاد السوفيتي – وولّد لديها شعورًا بأنها تملك أراضيها بمعنى سياسي إضافة إلى المعنى الثقافي. وفضلاً عن ذلك فإن تملك أراضيها بمعنى سياسي إضافة إلى المعنى الثقافي. وفضلاً عن ذلك فإن يشجع الأقليات العرقية على أن تميز بين كل من "جنسيتهم وانتمائهم العرقي" وبين وضعهم كمواطنين. والحالة الأكثر وضوحًا تتمثل في دفع الأقليات الروسية في الدول غير الروسية (والكثيرون منهم يدفعون أنفسهم) إلى الانتماء للدولة الروسية

"الخارجية". ويشتد وضوح ذلك - أمام أبصارنا - في أستونيا و لاتفيا، حيث لا توجد فقط أقليات قومية كبيرة، وإنما يوجد رد فعل من جانب ذوى

الأصل العرقى الأستونى – على سبيل المثال – يتمثل فى جعل الانتماء العرقى (ويقاس عادة بواسطة اللغة الأم) شرطًا للتمتع بالحقوق المدنية. ويقول بروبيكر إن هذا جدير بأن: "يجعل من آليات العلاقات الخارجية بين الدول غير الروسية التى خلفت الاتحاد السوفيتى، وبين الأقليات الروسية، وبين الاتحاد السوفيتى، وغير الروسية نفسها بؤرة لصراع عرقى وقومى مقاوم للعلاج ربما كانت بؤرة متفجرة فى السنوات القادمة". (المصدر نفسه: ٥٤)

غير إنه من المهم أن نتذكر أن هذا التصنيف للانتماء العرقي وربطه بالدولة لا يتضمن أنه سوف يولد الصراع بشكل حتمى أو آلى. فلقد كانت هناك هوية تنتمي لما " وراء الدولة " أو تحتها في ظل الشيوعية السوفيتية بينما لم تكن هناك محاولة لخلق دولة قومية روسية. (المصدر نفسه: ٢٨). وإنه لمن الخطير في هذا الصدد أن نطبق النماذج الغربية في الفهم؛ لأنه في هذه النماذج يعني المواطنون وحاملو الجنسية الشيء نفسه، أو، حينما لا يكون الأمر على هذا النحو، فإنه يوجد توتر فطرى يتعلق بمسالة تسييس الاختلافات القومية. ففي الحالة البريطانية - على سبيل المثال - يولد نموذج دولة الأمة (الدولة القومية Nation State وهو النموذج المتبع هناك) ضغوطا وتوترات بعينها؛ لأنه لا يستطيع أن يتواءم مع (ما هو مطلوب من) التمييز ات القومية أو بين القوميات. أما في الحالة السوفيتية، فبينما كان الروس (كما الإنجليز) هم الشعب صاحب الأغلبية في الدولة، فإن هذه الأغلبية لم تعرف الدولة على أساس أنها دولة "قومية". (أي: روسية). ولكي نؤكد هذه النقطة نقول: إن الاتحاد السوفيتي لم يصمم أبدًا لكي يعمل بوصفه دولة قومية روسية بالشكل الذي صممت به المملكة المتحدة (التي لم تطلق على نفسها أيضًا اسمًا عرقيًا، مما يدعو إلى السخرية) التي مارست وجودها وفاعلياتها بوصفها دولة قومية إنجليزية. وعلى حد ما لاحظه أناتولى خاز انوف Anatoly Khazanov، ۱۹۹۷) فإنه بعد ست سنوات من تفكك

الاتحاد السوفيتي، ما تزال روسيا تفتقر إلى العناصر الأساسية لما تتميز به الدولة من رموز فهي لا تحمل فقط اسمين رسميين: الاتحاد الروسي وروسيا – بل إنها لا تملك قانونا يحدد شعار الدولة، ولا نشيدها القومي الجديد (الذي كان قد كتب قديمًا في مديح القيصر والشعب الأورثوذوكسي). ويدور هناك جدل عنيف حول العلم (الراية) القومي، بينما كان النسر الروسي ذو الرأسين قد استعير – فعليًا – من بيزنطة في القرن الخامس عشر، ويعلق خازانوف قائلاً: "يعكس غموض العناصر الأساسية لرموز الدولة الافتقار إلى توافق عام. ويعد من أعراض ما يشعر به من عدم الثقة واليقين كل من المجتمع والسلطات فيما يتعلق بطبيعة – أو شخصية – الدولة الروسية والأمة الروسية". (١٩٩٧: ١٣٢). وتبدو هنا – مرة أخرى – صعوبة تطبيق نموذج غربي بسيط من نماذج النزعة القومية على مجموعة أخرى – أكثر تعقيدًا من الناحيتين العرقية والسياسية – من الظروف في شرق أوروبا تعقيدًا من الناحيتين العرقية والسياسية – من الظروف في شرق أوروبا

ويمكننا قياس مدى وكثافة هذا التعقيد إذا ما بحثنا التكوين العرقى للاتحاد السوفيتى السابق. فعلى قمته كانت توجد جمهوريات الاتحاد الخمس عشرة، ولكل منها اسمها العرقى ودرجة عالية من السيادة الشرعية، وهى ما جعلت التحول يصبح تحولاً نحو الدول التى خلفت الاتحاد السوفيتى. وكان يتقاطع مع تلك الجمهوريات نظام من فيدرالية الانتماء العرقى أو الجنسية، احتوى على أكثر من مائة عنصر، بينها اثنتان وعشرون "قومية "ينتمى إلى كل منها أكثر من مليونى نسمة (بروبيكر، ١٩٩٦: ٧١). وقد أنتج هذا خليطًا معقدًا من الهويات السياسية والعرقية التى جرى ربط كل منها بدولة أو كيان سياسى بعينه (قائم أو متخيل – المترجم)، وبينما تطابقت غالبًا السيادات القومية (العرقية) – فلقد عاش الأوكرانيون أساسا فى أوكرانيا على سبيل المثال – فإنه له يكن من الضرورى أن نجد تطابقاً أو تماثلاً تصاعديًا بين المستويين. وله تكن

الهويات السياسية والعرقية القومية متاحة للناس فقط، ولكن قامت الدول أيضًا بـ: "مأسسة" الحقوق الكامنة في كل منهما والمترتبة عليهما. وبشكل عـام، فإنه لا يبقى في أوروبا الشرقية ربط للهوية بين الهوية وبين كل من الأرض (الإقليم) والقومية؛ وبينما لا يبدو هذا للعيون الغربية داعيًا للمشاكل أو مثيرًا لها، فإن هذه العيون تعترف - بأشكال عديدة - بتعقيدات الهويات الـسياسية - التي تكون مرتبطة بكل من الأراضي أو الثقافة والعرق أو على المستوى الشخصي - وهي التعقيدات الموجودة - تاريخيًا - في المنطقة بأسرها، كما تسعى - هذه العيون - إلى تهدئتها وتسويتها.

ويمكننا أن نستنتج درجة نقص التطابق بين الانتماء إلى الأرض والانتماء إلى الجنسية من خلال الأرقام التى اقتطفها بروبيكر (١٩٩٦: ٣٦) من الإحصاء السوفيتى لعام ١٩٨٩. فقد كان ٧٣ مليون شخص (يمثلون من الإحصاء السوفيتى لعام ١٩٨٩. فقد كان ٧٣ مليون شخص (يمثلون ٤٧٪ من السكان) يعيشون خارج "أراضيهم "القومية. وتخمس هولاء: ٧١٪ من الروس (وهو ما يساوى ٢٥ مليون شخص) يعيشون خارج الجمهورية الروسية؛ وكان ١٢ مليونا من بينهم يعيشون في مناطق قومية غير روسية داخل الجمهورية الروسية. وكان ثلاثة أرباع التتار يعيشون في جمهورية التتار وكان ثلث الأرمينيين يعيشون خارج أرمينيا. ويعلق بروبيكر على هذا الوضع قائلاً: "كان يمكن رؤية الأمم ولكن ليس سماعها؛ ولكن لـم يكن لدى النظام السوفيتى سياسة منظمة لتدمير الأمم". (المصدر نفسه: ٣٦ يكن لدى النظام السوفيتى سياسة منظمة لتدمير الأمم". (المصدر نفسه: ٣٦). وأضاف قائلاً فيما بعد:

لقد أقام النظام السوفيتى الجمهوريات عامدًا الذن - باعتبارها كيانات سياسية "تنتمى" إلى الأمم التى تحمل أسماءها. ولكن فى الوقت نفسه حدد بقوة المجال الذى تتمتع فيه الجمهوريات بإدارة شئونها. لقد أسس النظام إحساسًا بامتلاك

الجمهوريات من قبل أمم لكل منها طابعها العرقى الثقافى، ولكنه حدد - وضيق - النتائج السياسية لهذا الإحساس بالامتلاك".

(بروبیکر، ۱۹۹۹: ۲۶)

بذلك، كان ما تم بناؤه، أسلوب معقد ودقيق للتعامل مع الهويات العرقية والسياسية في منطقة لم يكن محسوسًا فيها ذلك التطابق بين الأمة والدولة. ويعد تبسيط الباحثين الغربيين لتلك المنظومة واختزالها إلى معادلة: "نحن مدنيون وأنتم عرقيون" فشلاً في التعرف على تلك الحقيقة، ومن شم التقليل من قوة نظرياتهم الخاصة بهم عن القومية على الإقناع.

ولكن حينما تتحطم أى واحدة من تلك النظريات الغربية - فيما يتعلق بأوروبا الشرقية بوجه خاص - فإن هذا يحدث في افتراضها أن "الروس" كانوا هم الجماعة السائدة والمهيمنة، شبه الإمبريالية. ويوضح بروبيكر أن الاتحاد السوفيتي ككل، وليس الاتحاد الروسي هو ما كان الإطار الخاص بالروس، الذي قام لأجل الروس. "كانت أرض الاتحاد هي "أرضهم" وكانت مؤسسات الاتحاد - بمعنى أساسي - هي "مؤسساتهم". ولكن، على النقيض من ذلك لم يفكر الروس في أرض أو في مؤسسات الجمهورية الروسية باعتبارها "ملكهم" أو "خاصة بهم" - (المصدر نفسه: ٥١)(١٠)

<sup>(</sup>١٤) يعكس هذا التجريد النظرى، مجموعة من الحقائق السياسية الفعلية - جسدها التاريخ السوفيتى - كما جسدها تاريخ الشعب (الأمة) الروسى نفسه الذى وصفه المؤرخ الكبير توينبى بأنه: "قدر له أن يتوسع باستمرار". وكذلك فإن هذا التجريد النظرى يغفل عن حقائق أخرى. على رأس هذه الحقائق مجموعة الإجراءات التي بدأ تطبيقها عام ١٩٣٣ من أجل "ترويس" شعوب و "أمم" الاتحاد كلها لغويًا وثقافيًا بفرض تعلم اللغة الروسية، وبالكتابة بالحروف (الأبجدية) السيريلية Cyrillic وإعادة كتابة تاريخ هذه الشعوب بحيث يبدو متجهًا بشكل طبيعي إلى "الاندماج" تحت قيادة الشعب الروسي في الثقافة الروسية وهو ما يتجلى في كتاب: "تاريخ الحزب الشيوعي الروسي - البلشفي" الذي أصدرته لجنة الثقافة في القيادة المركزية للحزب عام ١٩٤٥ تحت إشراف جوزيف ستالين الشخصي.. الخ. أما جمهورية روسيا الاتحادية؛ فقد ظلت تتمدد - بقرارات من القيادة ذاتها حتى "ضمت" سسيبريا الـشـمالية-

ويشير هذا الكلام ضمنيًا إلى أنه حين انهارت الدولة السوفيتية، واجه الروس – بشكل خاص – مشكلة هوية؛ فالإطار الإقليمي (الأرض) الذي اعتادوا أن يديروه (وأن ينتشروا فيه – المترجم) كان قد اختفى. والقول بأنهم كان لهم "وطنهم" الروسي، يعني إساءة تقسير مغزاه تمامًا مثل القول – ضمنيًا – بأن القومية الروسية تماثل القومية الصربية، بحيث يكون، المشروع السياسي هو "روسيا " الكبرى. فإذا نظرنا نظرة متفائلة، لقلنا إنه من الممكن ألا يواجه ذوو الأصول العرقية الروسية المشاكل المتوقعة المتعلقة بالتكيف مع الحياة في دول البلطيق، بالنظر إلى أن علاقتهم ب " الوطن الأم " ليست علاقة مباشرة. وبينما قد يرى بعض السياسيين السروس مثل جيرينوفسكي أن مباشرة. وبينما قد يرى بعض السياسيين السروس مثل جيرينوفسكي أن رأسمالهم السياسي يكمن في الدفاع عن " روسهم " المقيمين في الجمهوريات الأخرى، فإن المرء يمكن أن يشك في أن يستجيب السروس في تلك الجمهوريات لمثل تلك الدعوة. ويعطينا الأمل في ذلك، البرهان المستمد من أن نحو تلث الروس المقيمين في أستونيا أيدوا الاستقلال في استفتاء عام المترجم) أقصاها.

ولكن يبدو أن بروبيكر يلتزم تفسيرًا أقل تفاؤلاً، حيث يقارن روسيا ما بعد العهد السوفيتي بألمانيا في ظل جمهورية فيمار، وذلك فيما يتعلق بنالنزعة القومية" المرتبطة بالوطن القومي؛ إذ تبدو عدة تشابهات تدعو إلى الانزعاج، مثل خسارة السلطة السياسية والإقليمية، وتشتت العديد من الروس في الدول الأجنبية التي خلفت الاتحاد السوفيتي، واستدعاء مسألة الأعمال "الوحشية" أو إثارتها ضد أخوتنا في الأصل العرقي، وذلك بغرض

<sup>=</sup>كلها - وراء الأورال - حتى ساحل الباسيفيك والحدود مع منغوليا والصين؛ وبذلك فـــان "خريطـــة" الوطن الروسى؛ والثقافة الروسية لم نتخذ إطارًا ثابتًا أبدًا منذ القـــرن الـــسابع عــشر علـــى الأقـــل. (المترجم)

الاستهلاك المحلى. ومع ذلك فإن بروبيكر يشير إلى أن "الـوطن الروسـ،" على العكس من ألمانيا - جمهورية فيمار -، يعد أكثر وضوحًا، وقد أصبح أكثر تجذرًا في النظرة السياسية الروسية؛ وثانيًا: فإن النزعة القومية المر تبطة بمسألة أرض الوطن الأم، لدى المجتمع المدنى الروسي أضعف بكثير، إذ إن: " قلب النزعة القومية المرتبطة بأرض الوطن الأم لدى المجتمع المدنى في ألمانيا جمهورية فيمار - وكثافة وحيوية شبكة الجمعيات والاتحادات المهمومة بشئون الأخوة في العرق المقيمين خارج الدولة - ليس لها نظير في الدول التي خلفت الاتحاد السوفيتي." - (المصدر نفسه: ١٤١). و ثالثًا: هناك شيء بعينه بمثل إشكالية أساسية بتعلق بما تعنيه حقاً كلمة "روسى". وثمة خمس احتمالات في هذا الشأن: فهناك كلمة: "russkie" التي تعنى الروس بمعنى الجنسية العرقية والثقافية؛ وهناك كلمة "rossiiane" التي تشير إلى أراضي دولة روسيا (Rossiia)؛ وهناك كلمة: "russkoiazychnye" أو المتحدث بالروسية، أي الناطق بها؛ وهناك كلمـة: "sootechestvenniki" أو "أبناء البلد الواحد" أولئك الذين يتشاركون في وطن واحد؛ وأخيرًا هناك كلمة: "grazhdane" أو: مواطن. وبتعبير آخر، فإنه لا توجد نقطة جذب واحدة، واضحة وضوحًا مباشرًا يمكن أن تجتذب جميع المجموعات. وبينما: "يتيح هذا" القاموس "المتلون والغامض الدال على معانى" الوطن الأم "لروسيا أن تعزف على أوتار متعددة، وأن تتقدم بدعاوى عديدة، ولكنها متداخلة جزئيًا، تتعلق بالسيادة في المناطق القريبة من حدودها" - (المصدر نفسه: ١٤٥)؛ فإنه من الصحيح أيضًا أنها لا تملك القوة العاطفية والسياسية اللازمة للربط بين تلك الأوتار سويًا بالشكل الذي حدث به في جمهورية فيمار: "فالنزعة القومية الروسية المرتبطة بأرض الوطن الأم، بوصفها فطرة ثقافية، كانت متقلبة وغامضة وأقل ثباتًا بكثير من نظيرتها في ألمانيا فيمار"... (المصدر نفسه: ٧٤٦). ويتعين تجميع النزعة القومية الروسية في شكل "تجميع عشوائي bricolage" للعديد من القصاصات الثقافية، فهي بهذا الشكل

متعددة الطبقات وانتهازية، تعزف: "على أوتار عديدة وتفتقر إلى التماسك". (المصدر نفسه: ١٤٧). وعلى هذا فإن المستقبل يعد واعدًا أكثر مما كان في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية.

#### سقوط يوجوسلافيا

سوف تبدو خواتيم الأمور في روسيا شديدة التفاؤل في ضوء الوقائع العنيفة والحروب التي انفجرت في شرق ووسط أوروبا منذ سقوط الشيوعية، وخاصة في يوجو سلافيا السابقة. وبشير "الطلاق المخملي" الناعم بين سلوفاكيا وجمهورية التشيك - إلى أنه - في كل الأحوال - هـ و الاستثناء (السلمي). فإذا نظرنا إلى المثال اليوجوسلافي، فقد يحق لنا أن نسأل: لماذا اتخذت النزعة القومية (هناك) ذلك السبيل العنيف، ولماذا لم يحدث (حتى الآن؟) في الاتحاد السوفيتي السابق، على الأقل بالمستوى الذي وصله بالمستوى الذي وصله في البلقان. وقد يلجأ المرء إلى حجج المؤرخين التي ترى ذلك السبيل أو ذاك – عنيفًا أو سلمبًا – كأمر حتمى لا بمكن تجنيه. غير أننا لن نصل بمثل هذه الحجج إلى العمق الكافي. ولن يكون التعليا بو اسطة "الملابسات العارضة " الخاصة بكل حالة تفسيرًا أفضل من سابقه؛ و الكثير من الرو ايات " السياسية " تخاطر بنيني هذا التعليا، أو تخاطر بالقول بأن بعض السياسيين يستغلون الخلافات " العرقية القوميـة " لخدمـة غاياتهم الخاصة . غير أن هذا كان يحدث دائمًا، ولم يكن هناك نقص في أعداد السياسيين الذين يحاولون مثل ذلك في الأقاليم التي ما ترال هادئة يسودها السلام. ولقد سبق أن ذكرنا الفكرة المهمة التي قال بها تسيم يسوداه Tim Judah (١٩٩٧) والتي تؤكد أن ما يدعوه: " رائحة التاريخ الحلوة العفنة " هي ما أمدت الصربيين بالمبررات الثقافية لتبرير حروبهم لأنفسهم،

ولكل من قد يصغى إليهم. وتلعب السياسات الصغرى للنزعة العرقيـة هنـا دورًا حاسمًا أيضًا. فلقد حلل سينيز ا ماليسيفيتش Sinisa Malesevic (١٩٩٧) أسالبب إثارة الأنماط القومية وحشدها في رسوم الكاربكاتير السياسية خلال الحروب الصربية الكرواتية. فقد استخدم كل جانب في فكاهاته (نكاته أو رسومه الفكاهية - المترجم) مخزونًا موروثًا ومتشابهًا من "المأثورات" التي تنزع شرعية الجانب الآخر، وتنزعه من إنسانيته، أو تنفيه وتستبعده وتقصيه، أو تصمه بسمات سيئة، سياسية كانت أو غير سياسية، أو تعقد المقارنات بين الجماعتين. ويستنتج سينيزا من هذا أنه: " تضمنت مقارنات الجماعات التي تنتمي إلى القوى العرقية الرئيسية نوعًا من التداخل مع العلامات السياسية المميزة لكل منها، حيث لم تتعلق التوصيفات العامة لكل من الصرب باعتبار هم " عملاء أو "جواسيس Chetniks" والكروات باعتبار هم: إر هابيين نازيين Ustashas والمسلمين البوسنة باعتبار هم متطرفين إسلاميين... لم تتعلق فقط بأنشطتهم وأفكارهم السياسية وإنما تعلقت أيضا بكيفية مقارنتهم بالجماعات التي اعتبرتها جماعة رسام الكاريكاتير أدنى الجماعات مرتبة وأقل قبولاً ". (ميلاسيفيتش؛ ١٩٩٧: ٢٤). إننا إذا ما ركزنا على السلوكيات اليومية والعادية لأمكننا أن نرى كيفية " تنسسط "

(٤٢) تتكون الكلمة من مقطعين أو كلمتين: Cet - التي تعنى " جندى " أو " مجند " و " nik " التسى تعنسى: عميل أو: جاسوس. وكلمة: " تشيتنك" أطاقت في بداية القرن العشرين على جماعة من الشوار ضسد الحكم العثماني أيامها ضمت صربيين وكروات وقامت بأعمال تخريبية وأعمال مسلحة ضد الأتسراك بمساعدة روسيا القيصرية ولحسابها؛ وفي أثناء الحرب العالمية الأولى اقتصرت على الصربيين، وهو ما امتد أيام الحرب العالمية الثانية ضد الألمان وظلت مرتبطة بالمخابرات الروسية (المترجم)

<sup>(</sup>٤٣) تعنى الكلمة "إرهابى فاشى" مجازيًا؛ لأن منظمة: "أوستازى Ustase " الكرواتية التى تأسست أو اخر القرن التاسع عشر لمقاومة العثمانيين بالتعاون مع النمسا والفاتيكان؛ أصبحت في ثلاثينات القرن العشرين جزءًا من شبكة عملاء المخابرات النازية في مملكة يوجوسلافيا لمقاومة السئيوعيين والملكيين معًا؛ وبعد الحرب العالمية الثانية قامت باغتيالات كبرى (المترجم: عن "قاموس تاريخ القرن العشرين" - بنجوين - لندن - ١٩٨١).

الصور النمطية، سياسيًا - بما يكون لهذا من أثر مدمر، إذ: ماذا سيكون أكثر طبيعية من قتل أكثر جير انك قربًا الذي أصبح يعتبر أدني من البشر؟.

أما على الصعيد الأوسع، فإن مشكلة يوجوسلافيا (على النقيض من مشكلة الاتحاد السوفيتي) فيبدو أن الانقسامات العرقية القومية قد تغلبت على بنية الدولة الضعيفة إلى درجة أن قليلين جدًا من مواطنيها هم الذين عرفوا أنفسهم باعتبارهم يوجوسلاف: وهم من سكان المدن، الشبان أبناء الزيجات المختلطة، وأعضاء الحزب الشيوعي، ومن ينتمون إلى القوميات ضئيلة الأعداد (الأقليات) في جمهورياتهم؛ أولئك هم من زاد احتمال أن يعرفوا أنفسهم باعتبارهم يوجوسلافيين، وهم الذين أزيحوا جانبًا على أيدى القوى التي راحت تتمركز حول نفسها وحول هوياتها (العرقية والقومية - المترجم): (سيكوليش Sikulic و آخرون، ١٩٩٤). ولقد زاد وضوح هزال يوجوسلافيا وضعفها (كدولة) من خلال نسبة السكان - المئوية - الضئيلة التي اختارت، في الإحصاء العام - أن تعرف نفسها باعتبارها يوجو سلافية: فلم تتجاوز ٥،٧ في المائة عام ١٩٨١. ذلك أن الناس كانوا يحرمون – طوال سنوات عديدة – من أن يصفوا أنفسهم بأنهم "يوجو سلافيين" في بيانات الإحصاء العامة لأن هذه الصفة كانت تعنى "المواطنة" وليس "الانتماء القومي". وكان يسمح لهم بـان يقولوا عن أنفسهم أنهم: "غير محددين" ومن ثم يكونون "يوجوسلاف" إن كان بوسعهم أن يثبتوا أنهم أبناء زيجات مختلطة (ساماري Samary، ١٩٩٥: ١٥٩ - ١٦٠). وحينما واجهت الدولة نفسها النهاية بالتفكك الداخلي من جانب الجمهوريات العرقية، لم يكن لجمهورية يوجوسلافيا الاتحادية القوة السكانية والاجتماعية (المجتمعية) التي تستطيع أن تعتمد عليها. وهكذا راحت الدولة -بيساطة - تذوى وتذبل على عيدانها الهشة.

ومما يدعو إلى السخرية أكثر من هذا، أن "المجتمعات المدنية" في الجمهوريات كانت قوية، غير أنها تطابقت أكثر كثيرًا مع الأبعاد العرقية

و القومية، على العكس مما كان موجودا في الاتحاد السوفيتي حيث تقاطعت الضغوط الإقليمية والعرقية بعضها مع البعض إلى درجة أكبر بكثير، ولكن حيث كان المجتمع المدنى بالغ الضعف. ولقد التفت إلى هذه النقطة لينر Linz وستيبان Stepan اللذان أشارا إلى أنه: "في كل من اتحاد الجمهوريات السو فيتية الاشتر اكية ويوجو سلافيا؛ كان فضاء المجتمع المدنى مسطحًا للغاية" - (١٩٩٢: ١٣٢) "ونتيجة لهذا كان من السهل تماما بالنسبة للسياسيين أن بستثير وا الآمال والأحقاد المتصلة بالانتماءات العرقية. وبتعبير آخر، لم تكن الانتماءات العرقبة، وإنما السياسات العرقبة هي صاحبة التأثير الأكبر في بوجوسلافيا السابقة. وكانت مصطلحات بعينها من قبيل "صربي" و "كرواتي" وما يجرى مجراها قد استمدت دلالاتها من تجارب تاريخية معينة تر اكمت فيها - واصطفت بانتظام الروابط والفواصل اللغوية والسياسية و الدينية. ويتعبير مالكولم Malcolm - على سبيل المثال: "إنك إن تدعو شخصًا ما بأنه صربي، اليوم، فإن هذا يعني استخدام مفهوم جرى تكوينه في القرن التاسع عشر والقرن العشرين مستخلصًا من مرزيج الدين واللغة والتاريخ مع إحساس الشخص نفسه بكيفية تعريف هويته". - (مالكولم؛ ١٩٩٤: ١٨).

وفى السياق الذى حتم أن تكتسب الجمهوريات (اليوجوسلافية سابقًا) شرعيتها على أساس عرقى، وجدت البوسنة كما وجد البوسنيون أنفسهم فى وضع خطير غير متكافئ. ويوضح مالكولم قائلاً إنه: "لأكثر من قرن مسن الزمان، ظل الكرواتيون يؤلفون الكتب التي تزعم أن البوسنيين هم" في الحقيقة " كرواتيون؛ بينما راح الصربيون يؤكدون بالقدر نفسه ودون توقف أنهم " في الحقيقة " صربيون. (المصدر نفسه: ٣٣). وبتعبير آخر، كان من المقدر ألا يعتبر سكان البوسنة قومية " حقيقية " من جانب الجماعتين العرقيتين الرئيسيتين المهيمنتين في يوجوسلافيا، سواء من جانب الصربيين

الذين شكلوا ٣٦ فى المائة من سكان الجمهورية الاتحادية، أو من جانب الكروات الذين شكلوا ٢٠٪ من السكان (ترجع هذه الأرقام إلى الإحصاء العام الذى أجرى عام ١٩٨١؛ وهو آخر إحصاء معقول بدرجة مقبولة قبل انفجار الحرب).

لقد نظر كل من الصربيين والكروات سويًا إلى البوسنة باعتبار ها ليست "أمة "، وإنما باعتبارها مجرد جزء من إحداهما (ومن هنا جاءت خطط تقسيم أراضيها بينهما) وهو الجزء الذي كان قد جرى بيعه (التنازل عنه) أو سقط برغبته في قبضة الإسلام تحت ظل الإمبر اطورية العثمانية. وكانت مشكلة البوسنة هي أنها لم تكن تستطيع (وغالبًا لم تكن تريد) أن تزعم لنفسها التجانس العرقي والديني. وكان المسلمون بـشكلون ٩٪ مـن مجموع سكان يوجوسلافيا في عام ١٩٨١؛ وحتى في "البوسنة والهرسك " نفسها لم يشكلوا أكثر من ٤٤ في المائة (وكانت نسبة الصربيين ٣١ ٪ أما الكروات فكانوا ١٧٪). وكان لمصطلح " مسلم " نفسه معنيان يتوزعان على كل من الصرب والكروات (ساماري، ١٩٩٥: ١٦٠). فإذا ما كتبت الكلمـة بحرف أول كبير (M) فإنها كانت تشير إلى الانتماء العرقي، أما إذا كتبت الكلمة بحرف أول صغير (m) فإنها تشير إلى المندينين الممارسين لـشعائر دينهم. وبذلك فإن ١٧٪ فقط من سكان البوسنة والهرسك كانوا مسلمين (بحرف أول صغير) وإن كان ٤٤٪ من هؤلاء السكان كانوا مسلمين بحرف أول كبير . وبتعبير آخر ، أدت الطبيعة العلمانية والتعددية للجمهور بــة الــي وضع البوسنة في موقف سيَّء. وفضلاً عن ذلك كان هناك تباين واضح بين مصطلح " البوسني Bosnjak" الذي يعني المشخص المنحدر من أصل الجماعة العرقية الدينية، وبين: "من البوسنة Bosana" الذي يشير إلى مواطن في جمهورية البوسنة بشكل عام (المصدر نفسه: ١٦٢). ولقد كان هذا التقسيم الثلاثي بين "مسلمين" بحرف أول كبير؛ و"مـسلمين" بحـرف أول

صغير وبين "مواطنين" بوسنيين - عائقًا قاسيًا - البوسنة - حينما واجهت أعداء ربطوا بين الانتماء العرقى والدين والمواطنة بطريقة أكثر وضوحًا وتهديدًا بكثير.

#### خاتمة

لمدة طويلة احتلت منطقة شرق ووسط أوروبا مكانًا مهمًا من اهتمام الباحثين الغربيين في موضوع القومية وأثارت خيالهم. وحتى قبل سقوط الشيوعية في نهاية ثمانينات القرن العشرين كان من المعترف به أن النزعة القومية بدت مختلفة، كما دارت الأمور بشكل مختلف هناك. ولقد أمضي إر نست جيلنر الجزء الأخير من حياته في در اسة النزعة القومية في وطنه، و اعترف بشكل أكثر وضوحًا - في نظريته عن " مناطق الزمن " أن للنزعة القومية الغربية والشرقية ملامح جد مختلفة. ورأى أن المنطقة الثالثة - التي تشمل وسط أوروبا - تفتقر - تاريخيًا إلى ثقافات رفيعة جيدة التحديد وجيدة الرعاية والنمو، وإنما تملك - بدلاً من هذا - خليطًا من الثقافات الفولكلورية لم تتحول إلى تشكيل دقيق لحدود سياسية. أما المنطقة الرابعة الت. تبتعد أكثر نحو الشرق والتي تطابقت مع الإمبر اطورية القيصرية (الروسية -المترجم) القديمة فقد تحددت من خلال استيلاء الشيوعية السوفيتية عليها بعد عام ١٩١٧ و التي أز احت النزعة القومية جانبًا، ودمرت ما كان موجودًا من (مؤسسات) المجتمع المدنى ومنعت تحديد الناس أو تعريفهم بما لهم من "ثقافة رفيعة". ويتميز تحليل جيلنر للنزعة القومية بشيء من خاصية "التبريد العميق" وينصب اهتمامه الأول على كيف أن النزعة القومية لم تظهر أبدًا في شكل أو قالب غربي. ومع ذلك، فإن نظرية جيلنر تركز أيضًا على الانقسام بين الشرق والغرب على الرغم من أنه يقدم لنا "متوالية" (من المنطقة الأولى إلى المنطقة الرابعة) ولا يقدم استقطابًا حادًا نحو الطرفين.

أما رواية بروبيكر فتمنحنا فهمًا أكثر تكاملاً بكثير لظاهرة "النزعة القومية الجديدة" - إذا استخدمنا العبارة التي صاغها هـروش، فـي وسـط وشرق أوروبا. ويستطيع - باستخدامه المصطلحات المركزية الثلاثة: "الإقليمية القومية" و "الدولة التي تؤمم القومية" أو تربطها بنفسها. و "الـوطن القومي الخارجي" - يستطيع أن يعرض أمامنا صورة أكثر تعقيدًا، وهي صورة تفلت من التمييز - المعتمد على حكم قيمة مسبق - بين المدنى والعرقي، وهو التمييز الذي يطبع الفكر التقليدي بطابعه. وهكذا نستطيع أن نتجنب الوقوع على سبيل الاستجابة في فخ السؤال: "لماذا لا يستطيعون أن يكونوا مثلنا؟ ". إننا نعرف أيضًا أن هناك افتقادًا - أكثر تعقيدًا بكثير - إلى التطابق بين الهويات السياسية والعرقية. ويعطينا تمييز بروبيكر بين "النزعة القومية المرتبطة بالدولة" أو "المؤممة"، وبين "النزعـة القوميـة المرتبطـة بالوطن" - يعطينا هذا التمييز المفتاح اللازم لحل تلك التعقيدات. فإذا ما تُو جَبُّ تو جيه نقد لعمله، فإننا سنأخذ عليه أنه يميل إلى أن يسلم بالتمييزات العرقية كأمر واقع دون تمحيص، ودون أن يقرأ هذه التمييزات بعيدًا عن السجلات والمؤشرات الرسمية، مع إدراك أنها كانت سجلات ومؤشرات ذات دافع سوسيولوجي (اجتماعي) وليست حقيقية بشكل مؤسسي.

فإذا شئنا مثلاً لذلك، وبالنظر إلى السبل العديدة التى يمكن للمرء بها أن يكون "روسيًا" فإننا سنكون الآن بحاجة إلى أن نعرف الشروط والظروف التى أطلقت هذه المزاعم فى ظلها، وكيف تم التوصل إليها. فعلى سبيل المثال، إلى أى مدى يعرف الروس فى أستونيا أنفسهم باعتبارهم "روس" وبأى معنى – فى مواجهة – مثلاً – أنهم "أستونيون" (وهو ما يتطلب – بالطبع – أن تحل شفرته فى سياقات مختلفة)؟. يتعين – إذن القيام بعمل أكثر كثيراً مما أنجز بالفعل، غير أنه ليس هناك شك كثير فى أن ما افترضه – وفرضه – بروبيكر – من أننا نحتاج إلى معالجة أكثر تدقيقًا وتفصيلاً

وتنوعًا – للشروط والظروف المتعددة والكثيرة التشكلات التى تولدت فى ظلها – وحشدت – النزعات القومية... لا شك فى أن هذا الفرض لا يصدق فقط على وسط وشرق أوروبا وحدها – فلماذا نتوقف هناك؟ ألا يمكن. فى الحقيقة – تطبيق تحليله على مواقف وحالات بعينها فى الغرب؟.

ان شمال أبر لندا – على سبيل المثال – حالة من المعتاد أن بتجنبها محللو النزعة القومية؛ ويرجع هذا إلى حد كبير - إلى أنها لا تتوافق مع الحالة القياسية للنزعة القومية الانفصالية أو الساعية إلى الحكم الذاتي (مثلما هو الحال في اسكتلندا أو ويلز على سبيل المثال). ومع هذا فإنها تعد مثالاً جيدا للنزعة القومية المرتبطة بالوطن - معكوسة إلى الداخل. فالجماعـة البروتستانتية - الاتحادية تدعو إلى هوية سياسية (بكونهم بريطانيين) وهي دعوة يتلقاها الوطن " البريطاني " بسلبية أو على الأكثر بتحفظ وإضح. وبالمثل، وإن كان بدرجة مختلفة - فإن الأيرلنديين الشماليين الكاثوليك لا يقلون رغبة في (العودة) للانضمام إلى الجمهورية الأيرلندية (ولقد وضعت الجمهورية دائمًا حدًا فاصلاً يمنع إرسال قواتها عبر الحدود للدفاع عن القوميين، حتى حينما كان هناك صراع بين الكتلتين ساخن في السبعينات). وبذلك بصبح لدينا مثالان لجماعتين سياسيتين - لا يؤكد هويتهما - أي من الوطنين الأكبرين اللذين تطمع كل منهما في الانضمام إليه. وقد يكون الدرس العام المستخلص من هذا هو أننا لا نستطيع أن نرسم دوائر فاصلة حول النزعة القومية في كل من "الغرب" و "الشرق" كما لو أن كلاً منهما تحتاج إلى تفسير مختلف تمامًا عما تحتاجه الأخرى. وفي الفصل الأخيس سوف نحصر أمثلة عامة أكثر للسبل المختلفة التي تتجلى بها النزعة القومية نفسها؛ ونسأل عما إذا كنا بحاجة إلى أدوات جديدة للتحليل والفهم في ألفيـة جديدة.

### ملحق: سجل زمنى لسقوط الشيوعية

مارس ١٩٨٥ : جورباتشوف يصبح رئيسًا سوفيتيًا وسكرتيرًا عامًا للحزب الشيوعي.

مايو ١٩٨٨ : إسقاط يانوس كادار، رئيس المجر الشيوعي لسنوات طويلة.

فبراير ۱۹۸۹ : المجر والنمسا يسقطان - بشكل رمـزى - الـستار الحديـدى بينهما.

يونيه ١٩٨٩ : انتخابات "حرة " في الكتلة السوفيتية: منظمة التضامن تتصر في بولندا محرزة ١٦١ من ١٦٢ مقعدًا مما يسمح لها بالمنافسة على الحكم؛ ويعاد دفن إيمرى ناجى رئيس الوزراء المجرى الأسبق الذي كان قد قتل بعد هبة عام ١٩٦٥.

أغسطس ١٩٨٩ : مازويسكي، أول رئيس وزراء غير شيوعي يعين في بولندا. الألمان الشرقيون يهربون إلى الغرب عبر تشيكوسلوفاكيا والمجر.

سبتمبر ١٩٨٩ : المجر تفتح حدودها مع النمسا لتسمح بعبور الألمان الـشرقيين إلى الغرب؛ وجدار برلين يصبح بلا معنى.

أكتوبر ١٩٨٩ : جورباتشوف يرأس الاحتفالات بمرور ٤٠ سنة على تأسيس المانيا الشرقية (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) وسط الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة؛ وتعد هذه الاحتفالات هي " جنازة " هذه الدولة.

نوفمبر ۱۹۸۹ : ۰۰۰,۰۰۰ ألف يتظاهرون في برلين الشرقية؛ ويفتح جدار برلين بأيدي جنود ألمانيا الشرقية.

إسقاط جيفكوف، رئيس بلغاريا طوال ٣٥ سنة، في انقلاب عسكرى.

مظاهرات للطلبة في براج وتحطمها الشرطة، غير أن "الشورة المخملية " ذات الأيام العشرة " تبدأ. القيادة الشيوعية التشيكوسلوفاكية تستقيل.

ديسمبر ١٩٨٩ : جورباتشوف وبوش (الأب) يعلنان انتهاء الحرب الباردة؛ قيام

حكومة ائتلافية معارضة في براج؛

مظاهرات دينية في تيميسورا برومانيا تشعل الثورة.

شاوشیسکو (رئیس رومانیا) یحاول تجمیع الدعم لنفسه ویفشل و پتم اعدامه.

انتخاب فاكلاف هافل رئيسًا لتشيكوسلوفاكيا.

يناير ١٩٩٠ : بولندا تشن الاندفاع الأول الرائد للخلص من الشيوعية والانتساب إلى الرأسمالية /إسقاط تمثال ستالين في ألبانيا.

مارس ١٩٩٠ : إعلان حالة الطوارئ في جمهورية كوسوفو اليوجوسلفية؛ انتخابات ألمانيا الشرقية وفوز مرشدي الحزب المسيحي الديمقراطي.

أول انتخابات حرة يفوز بها يمين الوسط في المجر.

مايو ۱۹۹۰ : انتخابات حرة في رومانيا يفوز فيها مرشحو جبهة الخلاص القومي بقيادة الشيوعيين.

انتخابات حرة في بلغاريا يفوز بها الشيوعيون بصفتهم: اشتر اكبون.

يوليو ١٩٩٠ : الوحدة النقدية (المالية) الألمانية.

مارس ١٩٩١ : الشيوعيون الألبان يفوزون في انتخابات حرة.

يونيه ١٩٩١ : سلوفينيا وكرواتيا تعلنان الاستقلال؛ استنفار الجيش اليوجوسلافي.

ديسمبر ١٩٩١ : ألمانيا تعترف باستقلال سلوفينيا وكرواتيا.

ابريل ۱۹۹۲ : بدء حصار ساراييفو.

مايو ١٩٩٢ : حزب ميلوسوفيتش الاشتراكي يفوز في انتخابات صربيا.

يونيه ١٩٩٢ : كلاوس وميسيار يربحان الانتخابات في كل مـن جمهـوريتي التشبك وسلو فاكيا؛ و" الطلاق المخملي " ببدأ.

أغسطس ١٩٩٢ : تورجمان يفوز في أول انتخابات في كرواتيا.

يناير ١٩٩٣ : جمهوريتا التشيك وسلوفاكيا تولدان دولتين مستقلتين.

سبتمبر ١٩٩٣ : الشيوعيون السابقون في بولندا يعودون للسلطة في الانتخابات.

.

## النزعة القومية وأنواع مستقبلها

تتيح لنا الألفية الوشيكة فرصة لأن نحصر أنواع النزعة القومية، وأن نقيمها، هي والدولة القومية. فعلى الرغم (وربما بسبب) من الأحداث المتلاحقة السريعة في هذا القرن (العشرين) فإن عالم عام ٢٠٠٠، يبدو مماثلاً بشكل ملحوظ، من جو انب عديدة لعالم ١٩٠٠. " فالدولـــة القو ميـــة " (أو: دولة الأمة Nation-State) ما تزال هي الوحدة الأساسية في العالم الحديث (وعلامات التنصيص حول المصطلح تشير إلى طبيعته الإشكالية). ولقد جاءت ثم ذهبت الأيديولوجيات الفاشية والشيوعية المتجاوزة للقومية (على الرغم من أن كلاً منهما قد استخدمت الرموز القومية في رطانتها). أما اللبير البة فقد تتبأت بظهور نزعة فردية عالمية وشاملة؛ غير أنها - على حد ما أظهر إرنست جيلنر - استقرت بعد ذلك على تـصور قـومي، معـدل ومعتدل - لَهذه العقيدة. وفي أوروبا الشرقية، ولدت دول من جديد منذ عام ١٩٨٩ مستخدمة أجهزة وأيديولوجيات النزعة القومية. ولقد جاءت الإمبر اطوريات ثم ذهبت واختفت. ففي افتتاح القرن العشرين، كان اللـون البريطاني، القرمزي يلون خرائط العالم، غير أن الحرب مع البوير، التي كانت معزوفة افتتاحية القرن، كانت كتابة مبكرة على الجدار. فعندما انتصف القرن، وبعد حربين عالميتين، كان الكثير من الإمبر اطورية البريطانية أطلالاً؛ ولم يقدم التغطية على انسحابها من غالبية الكرة الأرضية سوى الرطانة المهذبة الرشيقة (فلقد راحت رياح التغيير التي أطلقها هارولد مكميلان تهب عبر أفريقيا).(المالية)

<sup>(</sup>٤٤) هذه نظرة محدودة الأفق - إن لم تكن غربية ومتحيزة للغاية؛ إذ تبدو عملية الانـــسحاب الاســتعمارى بهذا الشكل ناعمة ورقيقة كأنها جاءت طواعية من جانب الــدول الاســتعمارية؛ متجاهلــة المقاومــة المسلحة والسياسية في غالبية مستعمرات الإمبراطوريات: الهولندية (أندونيسيا) والفرنــسية (فيتـــام=

وكان مقدرًا أن تستغرق صدمة ما بعد تصفية الاستعمار وقتًا طويلًا، مثلما أوضحت موجات التغيير السياسي التي اكتسحت رواندا ويوروندي وزائير (سابقاً). ومهما كان نوع التسوية السياسية التي سوف تـستقر فـي منطقة أفريقيا الوسطى، فإنها من المحتمل جدًا أن تتخذ شكل شيء معتسر ف به ويمكن التعرف عليه يوصفه: " دولة قومية ". أما في الشرق فقد بدت " الدولة القومية" أكثر تأمينًا وسلامة مما كانت عليه في زمن طوبل من القرن. وبينما كانت دولة ما بعد الحرب: " لا تكاد توجد في السوعي الياباني " -(تاماموتو Tamomoto، ۱۹۹۰) فلقد كان هناك إحساس قوى – وإن كـان متخفيًا مستترًا - بالهوية القومية شيدت على أساسه المعجزة الاقتصادية. و أشار ظهور " نمور آسبوية " جديدة أخرى في النصف الثاني مـن القـرن العشرين إلى تطور صورة قوية من النزعة "القومية الاقتصادية "تسعى بعزم إلى الأسواق خارج بلادها مع انضباط اجتماعي قوى في الداخل. بل إن بقاء النظام الشيوعي المهم الوحيد في الصين قد دعم هذه الظاهرة. فإن بروز النزعة القومية في تايوان، وعلى الرغم من التشابه العرقي مع "الأرض الرئيسية" بدا أنه يؤكد الظاهرة نفسها. ولم يستطع أي قدر من الصلصلة بالسيوف - أو اخر القرن العشرين - عبر بحر الصين الشرقي أن يكون كافيًا لتوحيد جمهورية الصين مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك على الرغم من تجربة هونج كونج في عام ١٩٩٧. (منا)

<sup>=</sup>والجزائر) والبريطانية (مصر وكينيا وبورما.. الخ) والبرتغالية (موزمبيق وأنجو لا)... إضافة إلى حرب التحرير الصينية؛ والمقاومة السياسية الوطنية في الهند والمغرب وتونس وغرب أفريقيا كله.. مما ألحق الهزائم بالإمبراطوريات الاستعمارية وأرغمها على الانسحاب ثم تغيير "سياسات الاستحواذ" واتخاذ سبل أخرى، وتصورات أخرى للإمبراطورية (المترجم)

<sup>(</sup>٤٥) تبدو هذه السلسلة من الأحكام السياسية على أوضاع دول وسط أفريقيا وشرق آسيا، بعيدة عن عمـق وإحاطة عالم الاجتماع السياسي المفترض في المؤلف الذي ربما لجأ إلى هذه الأحكام السياسية غيـر المهتمة بتحليل ظروف وتواريخ كل مجتمع، وتأثير سياسات الدول الاستعمارية القديمة والجديدة على تطورها السياسي (كما في دول وسط أفريقيا التي أشار إليها) أو تأثير القوى الدولية الكبـرى علـي=

ومهما كان الأمر، فإن انتشار " الدول - الأمم " يؤكد هذه الحقيقة. وأيضًا فإن القليل من مثل هذه الدول هو الذى اختفى من الوجود؛ فإذا كان هذا قد حدث أحيانًا، فإنه يكون نتيجة إما الانشطار (كما فى حالة دولتك التشيك والسلوفاك) أو الانضمام (وقد كان توحيد ألمانيا مدفوعًا - بوضوح - بالنزعة القومية على كل من جانبي نهرى أودر - نيس). بل إن انتشار "الدولة - الأمة" بلغ حد ظهور "دويلات" أو أنها وجدت - على الأقل مبررًا اقتصاديًا جديدًا؛ فإن دويلات من مثل "أندورا" و"ليختنشتاين" و "جزر كايمان" قد لا تكون أكثر من " عنوان بريدى " تتوجه إليه تدفقات رءوس كايمان" قد لا تكون أكثر من " عنوان بريدى " تتوجه اليه الوجود (الدولة) على أساس من الجغرافيا والتكوين السكاني يعد شرطًا لظهور الدولة القومية أساس من الجغرافيا والتكوين السكاني يعد شرطًا لظهور الدولة القومية (بومان 199۲)، وبدلاً من ذلك، وبتعبير بومان، أصبحت النزعة القومية (أو القومية ذاتها) أشبه بالكائنات الحية التي تتكاثر بالانقسام.

وقد يعرب نقاد هذا الموقف – وقراء هذا الكتاب – حتى السطور السابقة – عن دهشتهم. وقد يتساءلون: فماذا إذن عن المنظمات "فوق " القومية، مثل الاتحاد الأوربي أو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ ألا تشير تلك المنظمات إلى أن " الدولة – الأمة " التقليدية لم تعد مسيطرة على مصيرها الاقتصادي الخاص، وإنما قد وصلت إلى يوم حسابها الحالي الأخير؟ وألم ينفق المؤلف ثمانية فصول لكي يؤكد أن الأمم والدول أشياء تختلف فيها الأولى عن الأخرى، وأننا يمكن أن نجد أممًا بدون دول، ودولاً

التطورات السياسية، كما في حالة تايوان التي تفرض الولايات المتحدة حمايتها العسكرية والدبلوماسية عليها؛ أو تأثير الأيديولوجيا القومية القوية والمشهورة (وليست المستثمرة) في اليابان إضافة إلى "التمويل" الأمريكي الهائل للمعجزة اليابانية بعد عام ١٩٤٨؛ وخصوصًا أثناء الحرب الكورية (١٩٥٢/٠٠) لصد المد الشيوعي في الصين وكوريا الشمالية؛ وهو التمويل الذي امتد ليشمل غالبية "النمور الآسيوية". وذلك دون أن نقلل من أهمية تأثير الثقافات المحلية "القومية" التي ساعدت على تحقيق النمو السريع. (المترجم)

ليست - بوضوح - هى الأمم؟، ونستدعى هنا إلى الذاكرة ملاحظة ووكر كونور Walker Connor (١٩٩٠) التى قال فيها: إن أقل من ١٠٪ من الدول الموجودة هى ما يمكن أن تدعى - فعلاً - دولاً أممًا، وهى تلك التى يوجد فيها قدر متواضع من التجانس الثقافي والعرقي.

قد يستند المرء في هذا الشأن إلى علم الحساب، ولكن ليس إلى قوة المنطق الرحبة. فلوقت طويل كانت هناك تفرقة بين ظهور الدولة الحديثة (منذ القرن الخامس عشر) وبين ظهور النزعة القومية بوصفها أيديولوجيا القرن العشرين. و لأمد طوبل كانت العلاقة بين الأمة و الدولة علاقة غير مستقرة. ولقد أوضح لينزوستيبان (١٩٩٦) أنه من بين الدول الثمانية التي جرى تكوينها في أوروبا عقب الحرب العالمية الأولى، كانت ثلاثة منها فقط - في رأيهما - دولاً ديمقر اطية مستقرة. بل إننا يمكن أن نجادل في هذا الحكم. فلقد اختفت تشيكو سلوفاكيا بعد ذلك. وتهيَّء لنا أيرلندا برهانا ثابتًا للتباين بين الأمة الأير لندية (على الأقل بالنظر إلى الجزيرة بكاملها وإلى أعداد كبيرة من أبنائها في الخارج) وبين الدولة الأبرلندية (المقاطعات الست والعشرين). فلا يتبقى لنا سوى فنلندا باعتبارها قصة النجاح الوحيدة. وبشكل عام، يبدو أن لدينا كلامًا عن الدولة القومية، ولكننا لا نملك الكثير من الحقيقة الفعلية. بل إن المتشككين فيما يتعلق بانحلال الدولة القومية - مثـل جون دان John Dunn، يؤكدون إنه: "ليس من المحتمل أنه توجد الآن في العالم " دولة - أمة " واحدة؛ وليس من المحتمل - بشكل معتدل نسبيًا - أن مثل هذه الدولة قد وجدت أبدًا". - (١٩٩٥: ٣).

وبالمثل، فإن أيديولوجيا النزعة القومية، التي تزعم - إذا أعربنا عن زعمها ببساطة - أنه ينبغى أن تحظى كل " السعوب " بدولها القومية الخاصة بكل منها، قد ذابت مثلها مثل كل الأيديولوجيات السياسية، مثل

النزعة الاشتراكية التي وهنت بوضوح إلى درجة الانقـراض. (٢١) ويعلـق جون هال John Hall قائلاً: " تعد النزعة القومية هي القوة الدافعة المحركة للتاريخ في القرن العشرين، مهما كان الاحتمال باعثًا على دهـشة مفكـرى القرن الثامن عشر، وليس لها من منافس سوى النزعة الاشتراكية ". (هال، ١٩٨٥: ٢١٧). وقد لا يروق تحول الأحداث هذا لنقاد النزعة القومية مثـل إيريك هوبسباوم، غير أنه تحول حقيقي - دون شك - وسبيله لمعالجة هـذه الحقيقة هو أن يؤكد أن النزعة القومية، مثلها مثل " بومة مينرفا" فـد ظهرت - فقط - عند غروب " الدول - الأمة" (هويسباوم، ١٩٩٠).

ولقد أشار إرنست جيلنر إلى بومة مينرفا واصفًا إياها بأنها: "طائر داجن بالغ الناس في تقدير شائه" – عن: (مينوج ١٩٩٦، Minogue) ١٢٤). وهو ما يتضمن معنى أن هذه النزعة شكل من أشكال الوعى الزائف، الذي يعجز عن إدراك التلاشي الحقيقي " للدولة – الأمة ". ولكن، لا أحد يفسر لنا: لماذا بالحديد انخدع الناس هذا الانخداع الشامل والعميق إلى هذه الدرجة.

ومع ذلك، فإننا نبدأ نلمح أن ثمة أحجية أو لغزًا محيرًا ينبغى أن نتعامل معه أو أن نحله إن كان ذلك ممكنًا. وهو لماذا كان للنزعة القومية أن تبرز في لحظة من التاريخ تلك التي تفقد فيها " الدولة - الأمة " بالفعل قوتها؟ وقد يؤدي هذا الطرح إلى صياغة سؤال هوبسباوم بطريقة مختلفة

<sup>(</sup>٤٦) كتب المؤلف هذه الكلمات في عام ١٩٩٨ - بعد سيادة فكرة الانتصار النهائي لليبرالية؛ وربما تــشير التطورات السياسية في أمريكا اللاتينية، وأوروبا نفسها، إلى أن هذا الحكم كان متسرعًا بدرجة كبيرة. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٧) بومة مينرفا Owl of Minerva - ومينرفا هي النسخة الرومانية لآلهة الحكمة الإغريقية أثينا؛ التي جعلت البومة رمزًا لها، لأنها "حكيمة" لدرجة أنها تراقب كل شيء حولها بعينيها الواسعتين في رأسها الذي يستدير حول محور العنق دورة كاملة (١٨٠ درجة) قبل أن تطير أو تتقض على فرائسها... وهي - طبعًا - لا تطير إلا بعد غروب الشمس. (المترجم)

قليلاً: إلى أى حد تعد النزعة القومية بالفعل هى حفار قبر الدولة - الأمـة؟ بمعنى، هل ساعدت تلك النزعة على تآكل قوة ونفوذ " الدولـة - الأمـة " وإصابتها بالتلف إلى درجة أن لا يوجد منها ما يمكن وراثته، رغـم بقـاء الأرض التى قامت عليها؟

ويسعى هذا الفصل إلى جمع أطراف خبوط هذا الجدل بعصها إلى البعض. وفي البداية سوف نستعرض الجدل الدائر حول مستقبل " الدولة -الأمة " والذي يتراوح بين القول بأن أيامها بانت معدودة كوحدة اقتصادية وسياسية وثقافية من ناحية، وبين القول - بكلمات ميـشيل مـان Micheal Mann (١٩٩٣) بأنها تتطور بأشكال مختلفة ولكنها - بالتأكيد - لا تحتضر. أما المهمة الثانية، فسوف تكون هي التساؤل عن سبب أن لحياة النزعـة القومية - بأشكالها العديدة- مثل هذا الامتذاد الجديد في أو اخر القرن العشرين. وليس كافيًا - بشكل مؤكد - الإيحاء بأن الناس تخدعهم بسهولة قوة رطانتها، حتى أنهم لا يلاحظون أن نتيجتها المرغوبة، وهي " الدولة -الأمة "، تختفي، و إنها في سبيلها إلى الزوال. فلابد إذن أن بكون هناك ما هو أكثر من تلك الرطانة. وفي النهاية سوف ندرس قدرة النزعة القومية علي تحويل نفسها إلى صور وتنويعات عديدة، إلى درجة أن البعض يختار طريقًا للخروج من المتاهة اللغز بالقول بأنها ليست نزعة قومية علي الإطلاق؛ وإنما هي نزعة إقليمية؛ أو نزعة الارتباط بالأرض أو أنها نزعـة محليـة، جهوية، إلى غير ذلك. إن إنكار صحة المصطلح - ببساطة - الذي يستخدمه النشطاء أنفسهم - ليس سبيلاً مرضيًا أبدًا للخروج من المتاهة.

وقد يؤكد البعض أن النزعة القومية لا تكون كذلك إلا حينما تتخصب أسنانها ومخالبها بالدم، أى إلا حين تكون "عرقية "ومكرسة نفسها لقتل الناس، أو لا تحجم عن قتلهم إذا سنحت الفرصة. ولقد صاغ ستيف بروس Steve Bruce هذا الرأى جيدًا حين أشار إلى أن النزعة القومية يجب أن

تستثير انفعالات قوية؛ وأنها يجب: " أن تكون شيئًا يستحق أن يغادر الناس فر اشهم تابية لندائه ". ولكنني أجيب بأن غالبيتنا يغادرون فراسهم تابية لجرس ساعة التنبيه؛ أي لأنه نداء بدعو إلى " الروتين " اليومي الذي التزمنا يه و اعتدناه منذ وقت ما لا نتذكر ه جيدًا، ولكنه يكاد يكون موروتًا. إن هــذا الاعتباد على الروتين وإسباغ صفة "الروتين" - (ولنتذكر عبارة ماكس فيبر Max Weber المأثورة التي تقول إن البروتستانت الأوائل أرادوا أن يكونــوا "منذورين" مقصودين بالدعوة Berufsmensch؛ أما نحن فعلينا - و لا نملك إلا - أن نكون كذلك. (بوجي Poggi، ١٩٨٣: ٨٧) وهو ما يساوي النداء إلى حمل السلاح. وقد احتوى المصطلح الذي صاغه إرنست رينان: "الاستفتاء اليومي" بشكل جيد معنى هذا التدعيم لهويتنا القومية. فكلما كانت ضمنية ومستترة في الأعماق، كلما كانت أكثر قوة. وهذا هو سبب انتعاش نزعة قومية "مدنية" تكون قوة حشد أكثر تأثيرًا بكثير - على المدى الطويل - من صورتها "العرقية". (على افتراض أننا نريد أن نصنع هذا التمييز بينهما). إن قدرتها على خلق العادة والاعتباد عليها، والإحساس بأننا لا نملك بديلًا، هو بالتأكيد ما يجعلنا نريد أن نكون كذلك لأن هذه هي حقيقتنا، وأن هذه الحقيقة هي ما تتمتع بالقيمة وبالأهمية. ولنتذكر التعليق المفعم بالامتعاض الهذي أطلقته الكاتبة الكرواتية سلافينكا دراكوليتش حيث اعترفت بالخاصية المفروضة والضيقة التي تصاحب أن يكون المرء "كرواتيًا" بطريقة وضعت الانتماء العرقي في المقدمة بأسلوب مرفوض (بروبيكر، ١٩٩٦: ٢٠ -الهامش رقم ۱۷).

أما الافتراض الثانى الذى نحتاج إلى توضيحه: فهو القول باستحالة الاكتفاء بنظرية وحيدة عن النزعة القومية. أى أنه لا يمكن لمجموعة واحدة من الأدوات التحليلية أن تعالج جميع – بل ولا أن تعالج غالبية – التنويعات الرئيسية للنزعة القومية، سواء كانت نزعة تقليدية، ترجع إلى القرن التاسع

عشر الساعية إلى بناء الدولة؛ أم كانت نزعة قومية تحريرية في العالم الثالث، أم كانت نزعة قومية جديدة في الغرب، أم نزعة قومية في عصر ما بعد الشيوعية في شرق ووسط أوروبا. وقد ببدو هذا نوعًا من الاستبعاد، كما لو كنا نعامل هذه الأنواع من النزعة القومية باعتبارها فصائل شاذة أو فريدة من نوع النبات نفسه، ولكن دون أن نعرف ماهية ذلك النوع. وليس القول بأن هذه هي طبيعة العلم الاجتماعي، إلا نوعًا من الدفاع. غير أننا لن نتوقع - على أية حال - أن تكون هناك نظرية مشتركة عن الطبقة الاجتماعية بتم التوصل اليها لو - فقط - تقاربت رؤوس الجميع ووعدوا سويًا بأن يتفقوا على كيفية تحديد المصطلحات الرئيسية. إننا نقبل أن التعريفات والـشروح تتر ابط بعضها ببعض دون فكاك، وأنه ليس هناك شبيه أو مكافئ سوسيولوجي (اجتماعي) للذرات والجزيئات (في العالم الفيزيائي -المترجم). وفضلاً عن ذلك فإن التنويعات التي أنتجتها النزعة القومية تعكس ثراء الظاهرة وقابليتها للتشكل، وليس عجز أصحاب النظريات عن أن يتعرفوا عليها كما هي بالفعل. ونستطيع بالطبع أن نتعرف على الفرضيات والمقاربات الأساسية لمختلف الكتاب. أما أولئك الذبن بفضلون أن يعتبروا أن النزعة القومية - والقومية ذاتها - أقدم بكثير من حركة التصنيع (فلا أحد يحب أن يدمغ بأنه بدائي النزعة أو أصولي في هذه الأيام) فسوف يبحثون عن عناصر مشتركة في مختلف التنويعات، تمامًا مثل أولئك النين يفضلون إمكان أن تكفى التفسيرات والشروح السياسية وأن تستطيع التعبير عن مختلف التجارب التاريخية.

إن الدراسة الممتدة والمتواصلة للنزعة القومية تكاد لا يزيد عمرها على ثلاثين سنة. وكان الكثير مما كتب في منتصف القرن العشرين إما تاريخي التوجه أو قائمًا على أساس نظرية التحديث التي تقول: إن المجتمعات تتحول عاجلاً أو آجلاً إلى مايشبه ماكينات "الدولة - الأمة".

وبينما وضع هانس كون Hans Kohn بصمته في الأربعينات بتمييز ه بين شكلي النزعة القومية: "الثقافي " و " السياسي "، هذا التمييز الذي أزعج أو أضاء طريق الدر اسات التالية (وتعامل الأشكال الغربية أو السشرقية من النزعة القومية على أساس أنها تقدمية أو رجعية بناءً على هذا) فقد كان إرنست جيلنر - في الستينات - هو من وضع دراسة النزعة القومية على الخريطة (العلمية) وأدخلها في المراجع الدراسية للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأضاف توم نايرن نقطة مهمة بقوله إن السيرة الذاتية وتجربة الحياة (الخاصة بالباحث - المترجم) تلعبان دورًا مهمًا في تحديد كيفية در اسة النزعة القومية. ويرتبط تركيز جيلنر على عمليات التصنيع في مقابل نهوض النزعة القومية ارتباطًا واضحًا باهتمامه بتجريته الشخصية في وسط أوروبا، تمامًا مثلما هو الحال في إهماله النسبي للنزعة القومية الجديدة الغربية في أواخر القرن العشرين. فقد كان جيلنر ابنا لتاريخه كما كان ابنا لجغر افيته. ولكننا نستطيع أن نتوقع خطوات جديدة إلى الأمام في مجال علم اجتماع القومية يتخذها ويخطوها آخرون يعملون من وجهات نظر مختلفة إزاء كل من الزمان والمكان. غير أن التركيز هنا سوف يكون - بشكل حتمى وإن لم يكن مما يدعو إلى الأسف - متأثرًا بمـزيج مـن التجـارب الاسكتلندية والبريطانية والأوروبية. فإنما نحن ما يصنعنا عالمنا.

لقد اعتاد دارسو النزعة القومية على التعليق المقتضب اللاذع الدى يقول إنها لا تستأهل الدراسة. فتستهل يائيل تامير Yael Tamir كتابها بعنوان: "النزعة القومية الليبرالية Liberal Nationalism" بحكاية عن كتابتها رسالتها لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أوكسفورد قائلة: "حينما استقر رأيي على هذا المشروع، بدا لي موضوع القومية والنزعة القومية موضوعا يكاد يكون منطويًا على مفارقة تاريخية. وفي خلال سنواتي في أوكسفورد، الياله استهلكت كومة كبيرة من العبارات في إجاباتي على تعليق من يقولون: "ياله

من موضوع شيق! - (وهذا هو التعبير الأكسفوردى عن قصدهم: "ياله من موضوع عجيب!") وهو التعليق الذى عادة ما أسمعه بعد أن أقول: إنسى كتب رسالة عن القومية والنزعة القومية - (تاير، ١٩٩٣؛ ٩). ولطالما اقترنت بالقومية وبالنزعة القومية فرضية أنه لابد أن يكون من يدرسونها "قوميى" النزعة هم أنفسهم بصورة سرية أو بصورة غير سرية تماما. ففلا العلوم الاجتماعية، يوجد دائمًا خطر أن ننجذب إلى ما نجده مهمًا، فنق أسرى مفاتنه ومغرياته. ومع ذلك فإن هوبسباوم كان محقًا بصورة جزئية فقط حينما علق قائلاً: إن تركنا دراسة القومية والنزعة القومية لذوى النزعة القومية، يماثل الاعتماد على المتحمسين للسكك الحديدية في كتابة تاريخ السكك الحديدية؛ ذلك أننا إذا سحبنا تشبيهه على امتداده لكان ممًا لا يمكن النقة به - بالشكل نفسه - أن نعتمد على فريق المتحمسين للنقل بالسيارات أيضًا - لكتابة تاريخ السكك الحديدية - وهو ما يماثل تماما الاعتماد - ببساطة - على المحللين - المتشككين في القومية أو المعادين لها - لكتابة تاريخها.

إن النزعة القومية لا تبدى أية علامة تدل على الاحتضار. بل على العكس؛ فإن كتابة مرثية لها تبدو أمرًا سابقًا لأوانه، حيث تتخذ النزعة القومية أشكالاً جديدة، وتواجه احتياجات جديدة في أواخر القرن العشرين. غير أننا لا نعاني نقصًا في حفاري القبور المحتملين: التصنيع؛ وما بعد التصنيع؛ والحداثة؛ وما بعد الحداثة، والعولمة؛ والتكنولوجيا إلى ما هنالك. ولقد كان من عاداتنا دائمًا أن نشك في الروايات البسيطة. يعلق ترينور ولقد كان من عاداتنا دائمًا أن نشك في الروايات البسيطة. يعلق ترينور الأمم وتذيبها ولقد قيل الكثير مثل هذا عن بث التليفزيون عبر الأقمار الصناعية (الفضائيات) وعن السفر بالطائرات، وعن الراديو، وعن البرق (التغراف) وعن السكك الحديدية. ". (١٩٩٧، الفقرة: ٤-١). ويشير إلى أن العولمة (التي كانت متضمنة في كل من تلك التكنولوجيات حسب

ترتيب ظهورها) لا تؤدى إلى تآكل النزعة القومية؛ لأن النزعة القومية، عولمية (عالمية) بنسبة مائة في المائة. إنها جزء عضوى لا ينفصل، من النظام العالمي. وإنه لتناقض منطقي تماما أن تكون النزعة القومية عالمية ومحلية في وقت واحد. فالأمر هو على حد ما يوضحه بنديكت أندرسون في قوله إن الانتماء القومي هو مفهوم اجتماعي وثقافي "عالمي" فيما هو خاص ومحلي - بشكل لا علاج له - في تجلياته. (أندرسون، ١٩٩٦. أ: ٥). إن الاتجاهات العامة الاقتصادية والثقافية والسياسية التي نفرضها على مصطلح العولمة الذي نعني به كل شيء؛ لا تشير بشيء يعني تخليص العالم من النزعة القومية. وعلى جميع الأيديولوجيات القومية، سياسية كانت أو دينية، أن تعمل داخل حدودها الخاصة، وأن ترتبط بدولها (أو: أن تؤمم) إن كان لها أن تحظى بفرصة للنجاح. أما الذعر الغربي الذي تلا سقوط الشيوعية من التطرف الإسلامي فمن المحتمل أن يبقي فلا يزيد كثيرًا عن مستواه الحالي، لأن الإسلام، مثل غيره من الأديان المسيسة – كالمسيحية من قبله – لابد أن يعمل في إطار حدوده القومية ومعايير قومياته. (١٩٤)

# النزعة القومية والدولة - الأمة

إن القول بأننا نعيش في عالم تسوده النزعة القومية لايعنى القول بأن لاشيء يتغير. فمن المؤكد أن بنديكت أندرسون محق تمامًا في قوله إن هناك - دون شك - أزمة خاصة بتلك العلامة (الشرطة) الفاصلة في قولنا: "الدولة

<sup>(</sup>٤٨) بعد عامين من صدور هذا الكتاب، وقعت أحداث قد تكون مفتعلة لتحقيق مصالح إستراتيجية كبرى (أشهر هذه الأحداث، إسقاط طائرات الركاب على برجى مركز التجارة العالمى في نيويـورك يـوم (أسهر هذه الأحداث، إسقاط طائرات الركاب على برجى مركز التجارة العالمى في نيويـورك يـوم ما سمى بـ الفاشية الإسلامية "... وهي حرب تركزت على - وحول - أكبر منابع النفط فـى العـالم.. والمدهش أن "الرطانة "القومية/الدينية" في العالم الأنجلو أمريكي كانت هي القائمة والمتكفلـة بنبريـر الحرب. (المترجم)

- الأمة Nation - State أما ما إذا كانت هناك أزمة، وإن كانت، فإلى أية درجة بلغت، فإن هذا هو موضوع جدل ساخن سوف نستعرضه الآن. David ونستطيع أن نتبين حدوده من خلال الأقوال التالية لكل من ديفيد بيثام Beetham:

"مثلما تطورت ونمت " الدولة - الأمة " ذات السيادة؛ لأنها كانت التكوين السياسى الذى تناسب بأكبر قدر ممكن مع القوى التاريخية الفاعلة خلال القرون الماضية فى أوروبا، كذلك فإنها تصبح الآن بشكل متزايد غير مناسبة فى مواجهة القوى الفاعلة فى العالم المعاصر".

(بیثام ۱۹۸۶: ۲۲۱).

ليست "الأمة" في أية حالة عامة من التدهور في أي مكان بل إنها بطرق معينة ماتزال تنضج. ومع ذلك، وحتى إذا كانت تتدهور في مواجهة القوى "فوق القومية"... فإنها ماتزال تربح على حساب القوى المحلية والإقليمية، وعلى حساب القوى الخاصة بشكل خاص. فما تزال الدولة - الأمة الحديثة مفهومًا فريدًا وشديد القوة عن السيادة"..

(مان، ۱۹۹۳: ۱۱۸)

وليست مهمتنا هنا أن نقرر من منهما على صواب إن كان أحدهما كذلك، وإنما مهمتنا أن نستخدم هذا الجدل لكى ندرس سبل تغير "الدولة - الأمة" وأسباب هذا التغير، ونحن نستخدم مصطلح الدولة - الأمة - الأمة المعناه السياسي بدلاً من أو ليس بمعناه الاجتماعي (السوسيولوجي) فنحن نفترض أن الدولة ليست - ببساطة - كيانا سياسيا وإنما هي تتطلب الولاء النشيط من (هيئة) المواطنين حتى تستمد شرعيتها من هذه الهيئة.

فدعونا - أو لا - ننظر في الحجة القائلة بأن " الدولة - الأمــة " قــد عاشت - وفات - عصر ها.وسوف بتعين علينا أن نـنظم هـذا الموضـوع العريض في شكل مكوناته الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية. وتنقسم تلك المكونات إلى مجموعتين من الأسياب: مجموعة الأسياب المسئولة عين نهوضها؛ ومجموعة الأسباب المسئولة عن سقوطها. أما السبب الاقتصادي المؤدى إلى ظهور "الدولة - الأمة " فهو بشكل واسع أن تلك الدول كانت ناجحة من حيث تأسيس سوق حرة مع منظومة موحدة من القوانين وتحصيل الضرائب والإدارة. وسوف يكون علماء الاجتماع - بوجه خاص - علي دراية بحجة ماكس فيبر القائلة بأنه حدث في الغرب وحده أن ظهرت المدن المستقلة ذات الإدارة الذاتية التي هيأت الظروف والشروط الثقافية والاقتصادية التي از دهرت في ظلها وبسببها الرأسمالية في بواكير المرحلة الحديثة من التاريخ. وكان التعبير الواضح عن هذه الحجة يقول Stadt luft macht frei - الذي يعني حرفيًا: " هو اء المدينة يصنع (الإنسان) الحر" - فلقد رأى فيرر أن ظهور كل من " دولة - الأمة " والرأسمالية القومية هي عملية تطور متر ابطة وقال: "من خلال تحالف الدولة ورأس المال - التحالف الذي فرضته الضرورة - ظهرت طبقة المواطن القومى؛ أو البورجوازية بمعناها الحديث. ومن هنا فإن الدولة القومية المغلقة هي ما أتاحت الفرصة للرأسمالية كي تتطور" (فيبر ١٩٦٦: ٢٤٩). و هكذا أصبح متصطلح "الاقتصاد القومي" جزءًا حيويًا من قاموس الدولة الحديثة؛ كما وفرت هذه الدولة الوسائل المؤسسية لتحصيل الضرائب على الدخل وإعادة التوزيع (توزيع الدخل القومي - المترجم) الذي جرى تلخيصه بعبارة "دولة الرفاه " في القرن العشرين؛ ولم يكن للدولة مبرر اقتصادي كبير بدون هذه القدرة على التأثير على السياسة الاقتصادية داخل حدودها.

ويرجع تدهور حالة الشئون الاقتصادية إلى أسباب واضحة. فقد فقدت فكرة سوق اقتصادى قومى واحد معناها؛ لأن رأس المال متنقل ومتحرك

و عولمي التوجه. وبينما لا تزال الشركات عابرة القوميات بحاجة إلى الدولة القومية لكي توفر له قوة العمل وتدريها، والبنية التحتية وما إلى ذلك، فإن قدرة هذه الشركات على السيطرة على العلاقات الاقتصادية داخل حدود هذه الدولة - محدودة. ويؤكد بيثام، أن هذه الشركات عابرة القوميات، بـشكل خاص: "قادرة على توصيل شروط عملها إلى الحد الأقصى لمصالحها على مستوى العالم دون اهتمام بمصالح الاقتصادات القومية الخاصة بدولة معينة"- (٢١٢: ٢١٢). وتكاد البلدان تكون عاجزة عن مواجهة تلك الشركات عابرة القوميات، ومن هنا يأتي التأكيد المشهور والدقيق القائل بأن الكثير من هذه الشركات (عابرة القوميات) مثل فورد وإكسيكون و"آي. سي. آي" (1.C.1) أكثر قدرة من غالبية الدول كل على حدة. ويشير أولئك اللذين بؤكدون أن الدولة قد فقدت إلى حد كبير "مير ر وجودها" بشيرون إلى الأهمية المتزايدة للتجارة والمضاربة المالية الدولية منذ سبعينات القرن العشرين وتزايد نفوذ المنظمات الاقتصادية "فوق القومية " مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويؤكدون إنه ليس من قبيل الدفاع، القول بأن الرأسمالية كانت "عولمية" دائمًا (على الأقل منذ القرن السادس عشر) غير أن قدرتها - منذ الربع الثالث من القرن العشرين - على نقل الموارد (ونقل رأس المال بصورة خاصة - بالوسائط الالكترونية) قد تزايدت كيفيًا بقدر تزايدها الكمى.

وبالمثل، فإن هذه النظرة تتواصل لكى تؤكد أن الدولة القومية تفقد مبرر وجودها السياسى. ذلك أنها، وبشكل واسع – كانت منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين – هى وسيلة احتواء سكانها بوصفهم "مواطنين" وإشراكهم فى عمليات صنع القرار؛ وكان ذلك – بشكل أكثر وضوحًا – عن طريق توسيع نطاق الامتيازات والحقوق. وقد أصبح الناس مواطنين بالتحديد؛ لأن الدولة احتاجت إلى أن يكونوا كذلك ولمنح المشروعية لنشاطاتها وبوجه خاص لشن الحرب الشاملة ضد أعدائها. وبدون

ربط الناس - بهذا الشكل - بالدولة - فإنها ما كانت تستطيع أن تفعل هذا. ولقد كانت هذه - بالطبع - عملية ذات اتجاهين؛ لأن بيروقر اطيات الدولة كانت هي الوسائل التي يقدم بواسطتها الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي تدعيم الهوية السياسية للمواطنين (وللمواطنة ذاتها). ولقد وصل هذا إلى أقصاه - بشكل أوضح ما يكون - في الدول الجمهورية، حيث كان مفهوم المواطنة أكثر ما يكون شمولاً ونفاذًا؛ غير أنه لم يكن بوسع أية دولة حديثة أن تفلت من الاحتياج إلى ربط سكانها بها.

أما الحجة القائلة بأن هذا الوضع يتآكل، بل حتى يضيع، فيمكن تلخيصها بعبارة: "تدويل الدولة: The internationalisation of the state إنها تفقد قدرتها وسلطتها، وحكمها لنفسها، بل وشكلها. وبتعبير آخر: "تظهر الدولة على المسرح الدولى في صورة تحالف مهشم من الوكالات البيروقراطية التي تسعى كل منها إلى متابعة جدول أعمالها مع أدنى حد من التوجه أو التحكم المركزي": (ماك جرو ١٩٩٢ Mc Grew). وهي قد تزعم أنها تملك سيادة قانونية، ولكنها لا تملك سلطة واقعية لحكم نفسها. وكانت الحرب العالمية الثانية – على كل حال – قد أطلقت نذير ظهور مفهوم " القوى العظمى" الذي خضعت في إطاره الدول القومية لموضعها في السلم التصاعدي لبنية "القوى العظمى" المركبة.

وتواجه الدولة القومية أيضًا التحدى من أعلى ومن أسفل، من كل من أشكال المنظمات الفوق قومية، ومن مطالبة (الكتل) القائمة "تحـت الدولـة" بالمزيد من الحكم الذاتى السياسى، بل وبالاستقلال. وفي الحالـة الأوروبيـة الغربية، على سبيل المثال، تواجه الدولة القومية ضغطًا من أعلى (مثلاً، في حالة بريطانيا هناك ضغط الاتحاد الأوروبي) ومن أسفل، من جانب أمم مثل اسكتلندى وويلز؛ فإذا دفعنا هذا الرأى إلى أقصاه، لأدركنا أنه ينظـر إلـي الدولة القومية باعتبارها: "مجمدة في أفضل الأحوال، وفات أوانها في أسوأ الأحوال" (المصدر السابق: ٩٢).

وفي بعد متصل بالبعد السابق، تخضع القدرة العسكرية للدولة أيضاً لتقلبات الحظ . فعلى سبيل المثال وبشكل أساسي تمامًا يعد مبرر وجود الدولة raison d'etre هو سياسة الدولة raison d'etat التي تـضمن سـلامة البلاد؛ فإذا لم تكن قادرة على الدفاع عن أراضيها وعن مواطنيها، فإنه يمكن القول بأنها لم تعد موجودة أو "كفت عن الوجود ". فمن القاعدة المجردة المستخلصة، وفي عالم الدبلوماسية، نقول بأنه لايمكن إعلان الاعتراف بدولة إلا إذا كانت تستطيع الدفاع عن نفسها بكفاءة؛ وبتعبير آخر، إن السيطرة على وسائل العنف، هو - بامتياز - شأن الدولة (بيثام، ١٩٨٤: ٢١٣) في مجال كل من ردع المفترسين الخارجيين، وفرض النظام الداخلي. ومن هنا فإن الدولة القومية مطالبة بأن تدافع عن حدودها وبأن تحمى مواطنيها - بعضهم من بعض، ومن المعتدين الخارجيين - فالدول التي بقيت ونمـت وازدهرت هي التي نتجت من الحروب الناجحة ومن الفتح والتهدئة الداخليين. وحينما لا تتمكن الدولة من الوفاء بأحد هذين الشرطين، أو بكليهما، فإنها تتجه إلى التدهور السريع. ويرجع ذلك - جزئيًا - إلى أن الدول المجاورة تسحب اعترافها بها. والحرب تعد في وقت واحد وسيلة لحماية الحدود، ولحشد السكان ودفعهم حتى يصلوا إلى الحد الذي يصبح فيه القول بأنها تشن لتحقيق: " النشوة والمجد، ولصالح معنويات الوطن! "

ولقد دخلنا في القرن العشرين "منظومة" من الحروب العالمية. وفي تلك الأيام أصبحت الحروب - بكل معنى الكلمة - عالمية، وليست قومية. وحتى في تلك الحروب التي تتخذ مظهر الحروب المحدودة (كما في حرب الخليج في أوائل تسعينات القرن العشرين) فإن العواقب والتفريعات العالمية تبدو واضحة، وإلا فإنها لا تكون قد نشبت بالفعل. لقد تقلص العالم بالنسبة لكل من الزمان والمكان؛ وأصبح للحروب تأثيراتها المباشرة والفورية على كل من التجارة والموارد؛ ولا شك أن النفط يعد مثالاً جيدًا؛ غير أن نقص أية

سلعة سيبدو أثره واضحًا بشكل فورى على شاشات التجارة العالمية. وعلى صعيد تقنى، فإن قوة الحرب على الشمول والتدمير تتزايد، ويبدو هذا أكثر ما يكون وضوحًا في قدرتها النووية. ولقد أنهت هذه القدرة بـشكل خاص قدرة الدولة على أن تضمن أمن مواطنيها وصحتهم. والإشعاع النووى، سواء كان عسكريًا أم مدنيًا في مصدره (كما كان الحال في كارثة تـشيرنوبيل) لا يحترم الحدود القومية. وتجد الدول القومية ذات السيادة نفسها أسيرة سباق للتسلح نتيجة لتغير التكنولوجيا المستمر، ومع تزايد تكلفة وسائلها أكثر فأكثر، بهدف امتلاكها وتشغيلها (ويمكن شن حروب تخيلية Virtual " على شاشات الحواسب الآلية لإظهار النتيجة المرغوبة أمام أي خصم عنيد). غير أنه مما يدعو للسخرية أنه كلما حاولت الدول أن تسيطر على وسائلها للدمار، كلما زادت نسبة تعرضها لوسائل الدمار لدى الآخرين.

أما البعد الأخير الذي يجب وضعه في الاعتبار فهو البعد الثقافي. فبشكل أساسي وواضح تمامًا، يتعين على الدولة الحديثة أن تصبح هي "الأمة"، وأن تضع يدها على الشرعية التي أضفتها عليها قدرتها على أن تتحدث ممثلة لثقافة بعينها، وأن تدافع عنها وأن تروج لها. ومن جانب تحتاج الدولة إلى الأمة لكي تمنحها سلطة أن تتصرف باسمها، بينما - وعلى الجانب الآخر - تحتاج الأمة إلى النظام السياسي لكي يدافع عن نفوذها الثقافي، ولكي يبسطه ويوسع مجاله. وسوف تكون هذه الحجج مألوفة الآن لقراء هذا الكتاب. غير أنه بينما قد تكون الشعوب القاطنة أقاليم تحت سلطة الدولة، مختلفة فيما يتعلق باللغة والدين والعرق، فإن الدولة الحديثة سعت دائمًا إلى الترويج للغة واحدة ودين واحد وجماعة عرقية واحدة (عادة ما تكون هي الأكبر عددًا) باعتبارها قاعدتها " القومية ".

ولكن من الواضح أنه في نهاية القرن العشرين لم يعد ثمة تطابق بسيط (أو: كامل) بين الدولة الأمة، ومن هنا تنشأ الأزمة الخاصة بالفاصل بين

كلمتى عبارة (أو: مصطلح) الدولة - الأمة nation - state. فالدول يعتسر ف بها على أساس أنها متجانسة ثقافيًا؛ ثم إنها تجد من يتحداها - على أساس ثقافي - من جانب جماعات تم استبعادها بواسطة، دوال ثقافية، وهي الجماعات التي تعتقد أنها مستبعدة من السلطة أو أنها وضعت في مكانة دنيا. إننا نتحدث الآن عن "أمم بلا دول" - (أي أمم ليست لها دول رسمية) كما نتحدث عن "دول بلا أمم" (أي أقاليم ليست متجانسة ثقافيًا). والقول بأن "الدول - الأمم" نادرًا ما كانت كذلك هو دفاع ضعيف لايؤخذ به؛ حتى مع سيادة الاعتقاد بأن الدول "الفعلية" لم تكن أكثر من ذلك، و هو الاعتقاد الذي يعنى أن تلك الدول كانت تعبر عن طموح سياسي وليس عن حقيقة اجتماعية فعلية. ولم يحدث إلا في العقد الأخير أو نحوه (يقصد العقد الأخير من القرن العشرين - المترجم) أن بدا الباحثون مستعدين للاعتـراف بهـذه الحقيقـة، ولتأكيد - مثلما فعل بروبيكر فكان تأثيره عميقًا - الجذور المختلفة بين حالة الأمم التي أصبحت دولاً وبين حالة الدول التي أصبحت أممًا (بروبيكر، ١٩٩٢). وأسباب هذا التمييز أو تلك التفرقة معقدة ومتنوعة؛ ولكنها تتعلق - جزئيًا - بتأثيرات ثقافية أوسع تكتسح العالم بوتائر متزايدة؛ وهي تأثيرات لاتؤدى إلى إيجاد التجانس الثقافي، ولا هي في ذاتها متجانسة ثقافيًا؛ وإنما هي تزعزع استقرار السبل والأشكال - أو القوالب - القديمة، وتنتج أشكالاً جديدة لتفسير الأمور ، كما تهيّ عجداول أعمال جديدة للتنفيذ.

وباختصار، لقد خضعت " الدولة - الأمة " لدرجة معينة من التغير الاقتصادى والسياسى والثقافى بقيام احتمال القول بأنها - عمليًا - لم تعد موجدودة، أو أنها تتحلل حاليًا بواسطة تلك القوى نفسها التى أوجدتها في البداية. وبكلمات دانيل بل Daniel Bell - التى أصابت جوهر المسألة ولبابها، فإن "دولة - الأمة": "لصغيرة جدًا بالنسبة لمشاكل الحياة الكبيرة؛ وضخمة جدًا بالنسبة لمشاكل الحياة الصغيرة" (عن ماك جرو، ١٩٩٢: ٨٧).

ذلك لأن العمليات المختلفة والمتنوعة في العالم الحديث، لا تظهر بشكل طبيعي لتحتل مكانًا على المنصة التي أتاحتها الدولة القومية National State! إنما الأمر هو كما أعرب عنه ديفيد هيلد David Held بقوله: " إن كل تصور عن السيادة يزعم أن هذه السيادة قالب وشكل للسلطة العامة التي لا تنقسم وغير المحددة، والحصرية والدائمة – تجسد في دولة بعينها – هو تصور باطل تجاوزه الزمن " (هيلد، ١٩٨٨).

ويختلف نقاد هذه النظرة مع تشخيص "دولة - الأمـة" وأصـولها، مؤكدين أنها لم تكن مباشرة مستقيمة المسيرة أبدًا كما لو كانت قـد صـنعت وفق تصميم مسبق. ويعنى رأيهم أنه قد تم تشييد شيء ما يشبه: " الدميـة القشية"(٩٤) لإظهار أن الحقيقة الجارية الفعلية لم تعـد تـشبه تلـك الدميـة؛ فإجابتهم الفورية هي القول بأن "دولة - الأمة "لم تكن على هذه الـصورة أبدًا منذ البداية؛ وأن "دولة - الأمة "كانت ببساطة نموذجًا مناسبًا للسماح لنا بالتعامل مع الواقع المعقد المختلط والمربك الذي وجدت الدول نفـسها فـي مواجهته؛ كما أنه من الخطر إلقاء الأطفال حديثي الولادة في مياه الحمـام، مواجهته؛ كما أنه من الخطر إلقاء الأطفال حديثي الولادة في مياه الحمـام، احتكارها لوسائل العنف والاهتمام بتوازن القوة. فإذا نظرنا إلى مسألة القوة العسكرية، فإن حقيقة أن هذه القوة لا تستخدم كثيرًا و لا دائمًا، قد تكون سمة العسكرية، فإن حقيقة أن هذه القوة عزم الدولة - الأمة ونفوذهـا، ولـيس إلـي ضعفها. وبالمثل، فإننا يجب ألا نخطئ فنظن أن التعاون الدولي علامة على ضعفها. وبالمثل، فإننا يجب ألا نخطئ فنظن أن التعاون الدولي علامة على

<sup>(19)</sup> الدمية القشية man - Straw - دمية على هيئة إنسان تصنع من القش، إما لتدريب الجنود مـ ثلاً، أو لإخافة طيور الحقول وإيعادها؛ ولكنها تعنى أيضًا: شخص يستخدم للتغطية عن المسئول الحقيقي عـن عمل ما؛ وتعنى أيضًا: الحجة الضعيفة التي تطرح ليسهل دحضها وللتغطية على الذريعة الحقيقية إلخ وهو ما يعنى - كما سيبين من السطور التالية أن مفهوم " الدولة - الأمة " غير المتجانسة ثقافيًا بشكل فعلى؛ ولكنها التي تسيطر فيها الجماعة (الثقافية) الكبرى على الدولة، ويغطى تلك الحقيقة في الوقـت نفسه. (المترجم)

ضعف الدول؛ لأنه يسمح لهذه الدول بأن تسعى لتحقيق المصالح القومية وأن تحقق المزيد من السيطرة الفعالة على ما تزعم أنه يمثل المصير القومى. وبكلمات ماك جرو: "إن الإيحاء بأن العولمة تدمر بالضرورة حكم الدولة لنفسها... يعد تجاهلاً للسبل التي تدعم الدول سلطتها بواسطتها ضد تقلبات القوى العالمية، وذلك من خلال العمل الجماعي " (١٩٩٢: ٩٣). كذلك، فإن الأمر يحتاج إلى التمييز بين الترابط الداخلي (أي حالة قابلية كل الأطراف للختراق وهشاشة أوضاعهم كلهم) وبين تبادل الاعتماد (أي حالة عدم تماثل القابلية للاختراق)، بحيث قد يصبح العالم أكثر ترابطًا بين مكوناته (من الدول) ولكنه أقل من حيث تبادل اعتماد تلك المكونات بعضها على البعض مما كانت في زمن سابق من هذا القرن (العشرين).

ويقدم ميشيل مان (١٩٩٣ أ) بأقوى صورة، الحجة المقابلة ضد القول بانحلال الدولة – الأمة. وتقول فرضيته العامة إن الدولة – الأمة لا تحتضر، وإنما هي تتغير وتتطور. وإذ يركز إلى حد كبير على أوروبا الغربية، فإنه يؤكد أن ضعف الدولة – الأمة، ضئيل، وعشوائي، وغير متوازن، وخاص بالغرب، بينما لا نزال الدولة – الأمة تنضج في بقية مناطق العالم. ولكنه في كتاباته اللاحقة، يعترف بأنه: " بالنسبة للكثير من مناطق العالم فإن دولة الأمة الحقيقية، نظل طموحًا للمستقبل أكثر مما هي حقيقة راهنة "..(١٩٩٧: ٤٧٧).. أما تبريره لاستخدام مصطلح "الدولة – الأمة" فهو أن غالبية الدول تؤسس شرعيتها على الأمة بوصفها مفهومًا تقافيًا". وأما فكرة مان العامة فهي أن الدولة الحديثة تتخذ مكانًا فريدًا للحفاظ على النظام الداخلي، وللدفاع ضد العدوان الأجنبي، وتوفير البنية التحتية للاتصالات، وإعادة التوزيع الاقتصادي الفعال. فإذا عدنا إلى حجة وردت من قبل في هذا الكتاب (الفصل الخامس) فإن مان (١٩٨٤) يشير إلى: "القوة البنيوية التحتية" للدولة الحديثة التي تملك قدرة وسلطة أكثر بكثير من أي

نظام "طغيانى" يصدر الكثير من الضجيج، ولكنه يكون أقل فاعلية. فالدولــة القومية تظل هى المكان الرئيسى للديمقر اطية السياسية وهى الضامن لحقوق المواطنة الاجتماعية لمجموع كتلة السكان.

وبينما يبدو حقيقيًا - خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة - أن الأيديولوجية الليبرالية الجديدة، والقوى عبر القومية قد تمكنت من تقليص بعض سلطات الدولة القومية، فإن تأثير اتها لم تمتد الأبعد من الهامش، حتى أن الدولة تنظم بشكل متزايد أكثر مجالات الحياة الخاصة حميمية، وشــئون الأسرة (من مثل العلاقات بين الرجال والنساء؛ والعنف الأسرى، ورعاية الأطفال والعادات الأخلاقية والشخصية) وكلها من المجالات التي كانت تعتبر - في وقت سابق - مجالات "خاصة" و بعبدة تمامًا عن متناول الدولة العامة. ويعلن مان اختلافه مع الرأى القائل بالربط السهل بين كل من الدولة والأمة والمجتمع، ويؤكد أن المجتمع لم يكن "قوميًا" فقط أبدًا، وإنما عبر عن الانتماء للأقليم أو الأرض. وفضلاً عن ذلك ففي المرحلة الباكرة من التصنيع كان من النادر أن يحصر الاقتصاد الرأسمالي نفسه بالحدود القومية، وكان - بشكل خاص - عابرًا للقوميات. ويؤكد مان - فيما يتعلق بالوظائف الرئيسية للدولة الحديثة - أي الوظائف الحربية والعسكرية المتعلقة بالاتصالات والديمقر اطية والمواطنة والتخطيط الاقتصادي الواسع المدي -يؤكد أنه لايوجد سبب يبرر أن تظل تلك الوظائف في يد الفاعل السياسي نفسه (أي في يد الدولة القومية) بينما لم تكن تلك الوظائف في يدها طوال القسم الأكبر من التاريخ؛ وأن امتداد أو توسع النزعة إلى "عبور القوميات" في كل من المجالين الاقتصادي والثقافي − لا تدمر الدول → وإنما هي تنتج لهم دورًا "جيو - سياسيًا" جديدًا. فالرأسمالية - على سبيل المثال - لاتـز ال تعتمد على المفاوضات المستمرة بين الدول ذات السيادة، من خلال العديد من الوكالات ذات التخصصات المختلفة. ويستنتج مان من كل هذا أن: "الدول ليست كيانات ذات هيمنة كاملة - ولا هي مهملة، أو لا نفع منها، ولا عمـــل لها، لا كحقيقة فعلية ولا كتصور مثالي" (١٩٩٣ أ: ١٣٩).

وأما عن التهديدات المفترضة الموجهة إلى دولة – الأمة، فيقر مان (١٩٩٧) بأن غالبية الدول الشمالية أقل ميلاً إلى الحرب – وأقل التزامًا بها مما كانت عليه في أية لحظة من لحظات تاريخها، وأن النتيجة هي غياب أية أوضاع "جيو سياسة "خطيرة في أوروبا؛ أما بقية العالم، فيظل – مع هذا – أكثر عرضة للحروب أو للقلاقل. ويستنتج مان أنه بشكل عام – فإن أنماط الأوضاع لأكثر تنوعًا من أن تسمح لنا بأن نؤكد – بشكل بسيط – أن دولة – الأمة ومنظومتها – تزداد قوة أو تضعف؛ ومع ذلك، فإن ما يدعوه مان: دولة – الأمة – المتواضعة أو المعتدلة (Modest) في الشمال – قد تحولت نتيجة لقيام الاتحاد الأوروبي.. وهكذا، فإن أوروبا تتحول سياسيًا واقتصاديًا في اتجاه تدهور جوهري يصيب تحكم دولة الأمة في نفسها وفي سيادتها النابعين من التمسك بخصوصياتها... (مان ١٩٩٧).

# أوروبا ودولة – الأمة

اتجه تطور "الجماعة الأوروبية / الاتحاد الأوروبي "إلى أن يصبح ميدانًا للمجادلة بين فريقين، أحدهما يؤكد تحلل دولة الأمة من جانب، فيما يؤكد الفريق الآخر شبابها وحيويتها. ويؤكد مان أن دولة الأمة - لم يهددها بشكل جدى تطور "الجماعة / الاتحاد "حتى ثمانينات القرن العشرين، حينما دخلت إلى "الملعب" ثلاث مجموعات من القوى: تطور قانون الجماعة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا تحرير التجارة، والتكامل الإنتاجي، والتوحيد القياسي؛ إضافة إلى قيام السوق الموحد (من خلال القانون الأوروبي الواحد)

منذ عام ١٩٨٦؛ والنظام النقدى الأوروبى الذى راح يتحرك نحو العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التى صدرت فى عام ١٩٩٩. ويؤكد مان إنه مع ذلك فإن: " الجماعة / الاتحاد " عملاق اقتصادى وقرم سياسى وحشرة (دودة) عسكرية. وبتعبير آخر، فإنها تملك قوة اقتصادية كبيرة ودرجة ما من النفوذ السياسى الجماعى، ولكنها لا تملك ما يمكن الاعتداد به من القوة العسكرية. وأكثر ما يمكن للمرء أن يقوله، هو أن السيادة أصبحت مشتركة بين " الجماعة/الاتحاد " وبين الدول القومية، وأن الاحتمال ضئيل لأن تتجه نحو أوروبا " اتحادية " فى شكل دولة واحدة.

و من المساهمين المهمين في هذا الجدال، المنحازين إلى جانب "الدولة" القومية، آلان ميلوورد Alan Milward الذي يعالج كتابه: " الإنقاذ الأوروبي للدولة - الأمة " بشكل مباشر ؛ الرأى القائل بأنه لا تكاد توجد أية درجة من المنافسة بين التكامل الأوروبي، وبين سيادة الدولة القومية، حتى: " إنها تشير إلى أن اقتصادات ومجتمعات وإدارات تلك الكيانات القومية، تمتزج بالتدريج، متحولة إلى هوية أكبر " (ميلوورد، ١٨٨٢: ٢). ويقول ميلوورد إنه لايوجد تعارض؛ لأن نشوء الجماعة الأوروبية كان جزءًا لا يتجز أ من عملية تأكيد وتثبيت الدولة- الأمة باعتبار ها مفهومًا وتصورًا تنظيميًا، وأنه دون عملية التكامل هذه لكانت الدول - الأمم الأوروبية الغربية تناضل لكي تحتفظ بدعم مواطنيها وو لائهم. وبعيدًا عن أن تكون الجماعة الأوروبية قد استلبت السلطة من الدولة الأمة؛ أو أن تكون هذه قد سلمت سلطتها للجماعة لتقضى بذلك على نفسها على المستوى القومي، بعيدًا عن ذلك وبدلاً منه: "كانت الجماعة الأوروبية هي الداعمة للدولة - الأمة، وجزءًا لاغني عنه في عملية بناء الدولة - الأمة في مرحلة مابعد الحرب، فبدونها ما كان بوسع الدولة - الأمة أن توفر لمواطنيها نفس الدرجة من الأمن والرخياء التي وفرتها والتي بررت بقاءها " (المصدر ذاته: ٣).

يل إن الدول الأمم الأوروبية لم تنشأ بنفسها - وبنـشاط - المنظمـة الـــ"فوق الدولة" في مرحلة ما بعد الحرب، بل إنها فعلت هذا " من أجـل أن تدعم مشر و عيتها و أن تبقى عليها ". فهي لم تكن قادرة - كل على حدة -على توفير مستوى المعيشة الذي طالب به سكانها، ورأت أن التكامل هو سبيل إلى تشكيل حرية كل منها في الفعل والعمل وتنظيمها وتحديدها، في مقابل قدرة مركزية ومنسقة على التصرف. ويؤكد ميلوورد أن الزيادة السريعة في المستوى المادي للحياة فيما بين ١٩٤٥ و١٩٦٨ كان يعادل ضعفي معدل الزيادة في الفترة من ١٩٢٢ إلى ١٩٣٧. وقد سمحت الترتيبات الجديدة أيضًا بمتابعة تنفيذ برنامج البناء في مجالات الزراعة والفحم والحديد والصلب وفي تدعيم وإنجاح مشروع اقتصادى للرفاه الاجتماعي المرتفع المستوى والتشغيل في جميع دول الجماعة. ولكن لم يكن كل هذا تقدميًا؛ إذ أن ميلوورد يشبه برنامج " السياسة الزراعية " ببعض حيوانات ماقبل "التاريخ" البائدة (٢٩٩٢: ٣١٧). ومع هذا، فإن النقطة تساعد على إثبات فكرته - والبرهنة عليها - حيث أن تلك الملاحظة تشير إلى أن - أوربة -حماية الزراعة كانت نتيجة لمشروع إنقاذ الدولة، وليس نتيجة فرعية للسعى إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية التي يعد برنامج السياسة الزراعية مناقضًا لها.

أما البرهان على نجاح المشروع الأوروبي، فهو أن الدولة الأوروبية الكبرى الوحيدة التى وقفت خارج ذلك المشروع – أى المملكة المتحدة – هى الدولة الوحيدة التى تدهورت قوتها النسبية خلال الفترة نفسها التى نما رخاؤها ببطء أكبر. ويؤكد أن عجزها عن الانضمام (المشروع الأوروبى) برتبط مباشرة بخسارتها هذه للنفوذ والقوة:

ففى رفض الانضمام، كانت الحكومات البريطانية تضعف الأمة، لا تدافع عن سيادتها. لقد تركوا، لكى يتحملوا وحدهم عبء رفاههم وسياستهم الزراعية، فكانت العواقب المؤثرة على الصناعة التحويلية والسلعية مباشرة وفورية. ومن الجانب الاقتصادى والسياسى أصبح دور بريطانيا هامشيًا بصورة متزايدة؛ وانخفضت فوائد عدم الانضمام – أو اختزلت – إلى مالا يزيد عن الحفاظ على هذا الوهم الخاص بالاستقلال الذى أدى إلى الخطأ (وليس إلى الانضمام) في المحل الأول ومنذ البداية "

(میلوورد، ۱۹۹۲: ۲۳۳)

وقد تستطيع أن تضيف أن المملكة المتحدة كانت أيضًا هي الاستثناء، بمحاولتها التمسك بالقبض – في المركز – على السلطة كلها. فإن رفضها لأن " تسلم " السيادة للجماعة/ الاتحاد الأوروبيين كان مماثلاً لرفضها تحويل السلطة إلى أمم وأقاليم المملكة التي لم تضع نهاية لـــ " قومية الدولة " معدومة الأثر التي أسستها السيدة مرجريت تاتشر في أو اخر سبعينات القرن العشرين – إلا بعد الهزيمة المزلزلة لحكومة المحافظين فــي عــام ١٩٩٧. ولقد أكد هذا السلوك الرأى القائل بأنه لايوجد " قوميون " متعصبون إلا أولئك الذين ينكرون الانتماء القومي على الآخرين. ويؤكد ميلوورد أن كـلاً من "النزعة الاتحادية" و "السيادة القومية" ليسا أكثر مــن "فزاعــة" لإخافــة الأطفال. ويختتم مناقشته قائلاً: "إن الحجة القائلــة بــأن "أوربــة" الـسياسة تعتصب بالضرورة الديمقر اطية القومية، إنما تعامل التصور المجــرد عــن السيادة القومية كما لو كان شكلاً وقالبًا حقيقيًا من أشكال الآلة السياسية. ولكن الدول سوف تقدم المزيد من التناز لات عن السيادة، إذا – وفقط إذا – كــان الدول سوف تقدم المزيد من التناز لات عن السيادة، إذا – وفقط إذا – كــان عليها أن تحاول النجاة والبقاء" (المصدر نفسه: ٢٤٤).

وبوصولنا إلى هذه المرحلة من مناقشتنا، يجب أن يكون قد وضح أن الجدل بشأن تحلل أو تطور " الدولة - الأمة " إنما يتعلق إلى حد كبير

بالكيفية التي ستتطور إليها أو بها الدولة الحديثة – ذات الأسلوب الغربي. وإنه لمن الصعب أن تجد أي كاتب مستعدًا لأن يناقش هذه المسألة على أساس أن الأزمة – إذا كانت هناك أزمة – إنما تتعلق بالدولة – الأمة بالمعنى القوى والمؤكد: أي أنها تعنى اندماج جماعات ثقافية وسياسية مختلفة. وبتعبير آخر، إنها أزمة مفترضة أو مزعومة خاصة بالدول الرأسمالية الليبرالية التي تصادف أن حصلت على صفة: "أمة ". ويؤكد جون وات – الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الفصل باعتباره شخصًا لايصدق – أن " الدول – الأمم " لم توجد أبدًا باعتبارها شكلا شائعًا ومألوفًا . . يؤكد أن الدول الأمم: " كلها وبشكل شامل، لأقل شأنًا من هذا: فهي وليدة التهجين (هذا هو تعريفه للأمة)، والاختيار المتبادل، واستقلال إجرائي ومشروط – تقريبًا – في إطار القانون واختراق قوى من الخارج تمامًا" واستغلالها. (هذا هو تعريفه للدولة) – (١٩٩٥: ٨).

ويقول وات، إنه إذا كانت هناك أزمة، فإنها ترجع إلى تلاشى الجاذبية المؤثرة لفكرة الدولة – الأمة، جنبًا إلى جنب سقوط مستوى كفاءتها فى الفعل السياسى، وقدرتها على توصيل الخدمات لـسكانها فـى سياق التحرير الاقتصادى، والتدهور البيئى، ومشاكل ضمان تعاون دولى فعال يمكن الثقـة به. ويختتم قائلاً: إنه لا توجد اليوم أزمة تواجه الدولة الأمة، غير أنه مـن المحتمل تمامًا أن تواجهها أزمة غدًا.

وقد يحق للمرء أن يتساءل: فما علاقة هذا بالقومية والنزعة القومية؟ وإذا كان غالبية الكتاب – مثل دانDunn – مهتمين بالجزء السياسي من المعادلة (الدولة) ولا يهتمون إلا بشكل عارض وهامشي بالجزء الثقافي (الأمة) فأى دلالة تكون لهذا التفكير بالنسبة للنزعة القومية؟ والإجابة هي أن القليلين من الكتاب هم من يعاملون الجانبين كجزأين متساويين ومتعادلين، وهو ما يتعين عليهم فعله. ويرجع هذا – إذا اتخذنا من جيلنر بداية لنا – إلى

أن علينا أن ننظر إلى النزعة القومية باعتبارها نزعة متوطنة في الدولة الحديثة، وليست شيئًا فائضًا اختياريًا. بينما تعمل المدرسة "الواقعية" التي ينتمى إليها أمثال دان – على بخس المسألة الثقافية قدرها والهبوط بها إلى مستوى الممثلين الثانويين في دراما سياسية لا تضم سوى شخصيات رئيسية (أو أنها عادة لاتحتوى على شخصيات ثانوية). ومع ذلك فإن مفتاح المسألة، يكمن في القدرة الأيديولوجية للدولة الليبرالية الحديثة، على حشد مواطنيها حينما يتطلب الأمر ذلك. ويقدم ويليام والاس William Wallace التعليق التالى بشأن دولة الأمة الأوروبية الغربية التي كان أساسها هو ربط الجماعة السياسية (الأمة) بواسطة سلطة الدولة، وبهذه السلطة:

تتفصل الأمة بوصفها جماعة سياسية واجتماعية عن الدولة بوصفها من يوفر الأمن والرفاه. فلقد فقدت كل من الأمة والدولة تماسكهما، حيث أصبحت الحدود أكثر قابلية للاختراق، وأصبح الحفاظ على الأساطير القومية أكثر صعوبة، والتنوع العرقى أكثر وضوحًا، والرخاء الشخصى أكثر اعتمادًا على عوامل محلية أو عبر قومية، مما هو على الحماية القومية.

(واللاس، ١٩٩٥: ٥٧).

ويقول والاس إن ما حدث في أوروبا الغربية بوجه خاص، هو أن التطابق أو الانسجام الإقليمي بين الدولة والمجتمع قد تمزق - تحت ضعط يعمل للفصل - من جانب بين قوى الإنتاج والخدمات التي لم تعد مقيدة بالأقاليم القومية، ومن جانب آخر، بين الولاءات السياسية والثقافية التي تمحورت سياسات الهوية بشكل متزايد حولها. وعلى الرغم من أن هذا الرأى لايزيد من توسيع نطاق هذا الاستنتاج، فإننا نستطيع أن ندفع هذه الحجة أكثر إلى الأمام بالتركيز على البعد القومي. إن النقاد من مثل مان وميلوورد ودان

الذين يرون أن دولة الأمة لم تمت وأنها لا تحتضر، وإنما يرون هذا بالتأكيد على أساس أن الوظائف الاقتصادية والسياسية لدولة الأمة لاتزال في يدها إلى حد كبير. فإذا شاركناهم رأيهم القائل بأنه جرت مبالغة كبيرة في القول بموت دولة الأمة، فإننا لانستطيع أن نخرج – مع هذه ذات النزعة الواقعية السياسية – بنتيجة أن النزعة القومية قد ضلت الطريق، وأنها لم تكن ذات معنى، أو أنها كانت – في أفضل الأحوال – ابتكارًا أيديولوجيًا يهدف إلى حشد الناس وتحريكهم خدمة لأغراض نفعية. إن علينا أن ننظر إلى النزعة القومية نظرة أكثر جدية بكثير من هذه النظرة..

### لماذا النزعة القومية?

نعود إلى مساهمة إرنست جيلنر الكبرى في دراسة النزعة القومية التي أظهرت كيف كانت أساسية في تكوين المجتمعات الحديثة. فهي النزعة التي كانت بمثابة " الأسمنت " الذي يربط الناس (أو: الشعب) بالدولة وبالمجتمع المدنى. فإذا ضعف هذا الأسمنت وفقد قوته الماسكة، فإن الدولة ستكون في مواجهة مشكلة. ونحن ندين له بالرأى القائل – بكلمات بريندان أوليرى مواجهة مشكلة. ونحن ندين له بالرأى القائل – بكلمات بريندان أوليرى Brendan O`leary "إن النزعة القومية هي أكبر شكل يعبر به الوعي الديمقراطي عن نفسه في العالم الحديث. وسوف يرجع الفضل الأبدى إلى الرنست جيلنر في مساعدة هذه الفكرة لنا لكي نفهم لماذا تكون هذه النزعة كذلك ولماذا يجب أن تكون على هذا النحو " (أوليرى، ١٩٩٦: ١١١). ومم كذلك ولماذا يجب أن تكون على هذا النحو " (أوليرى، ١٩٩٦: ١١١). ومم العواطف القومية، فأجاب قائلاً: مشكلتي مع هذه القضية ليست في أننسي لا أريد للأمم أن تكون حرة، وإنما في أنني لا أؤمن بأن الأمم تعيش بـشكل لا نهائي، كما لو كانت نوعًا من المكونات الأساسية للأثاث الاجتماعي" – (جيلنر، ١٩٩١) أ: ١٣٧٣).

ولقد أظهر لنا جيلنر أيضًا كيف أن النزعة القومية، أو صورتها الشخصية التى تتحول متجسدة فيها؛ أى الهوية، كانت إلى حد كبير ضمنية، كالمسلمات. وبعبارته هو: "كل إنسان هو كانب" وهى العبارة التى عنى بها أن كل إنسان فى المجتمعات الحديثة يشارك فى التدعيم اليومى للهوية القومية من خلال قيامه بالمهام اليومية من قراءة وكتابة. وتكمن قوة النزعة القومية فى هذا الاستفتاء اليومى (رينان، ١٨٨٢) وهذا التجسيد للأمة فى الحياة اليومية (أ. ب. كوهين، ١٩٩٤). وتكمن خاصية التضمين هذه فى عمق جذور إهمالها، وخاصة حيث ترتبط بجوهر السلطة. إن ما يزعمه المركز لنفسه من تقوق على الهوامش يتمثل فى عبارة: "أنا وطنى، وأنت قومى". وإنه لمن الصعب، بل من المستحيل أن ينجح السعى إلى حشد واستثارة شعور محدود وواضح بالانتماء القومى ضد تهديد واحد (الاتحاد الأوروبى) بينما ترفض مجموعة أخرى من المطالب القومية – بوصفها مطالب غير مشروعة – تصدر من داخل الدولة القائمة (من اسكتلندا وويلز).

ولكن التركيز على هذين المثالين سوف يعطى لتلك الظواهر طابع المركزية الأوروبية، بل طابع المركزية البريطانية. وقد لايكون من الممكن تجنب هذا؛ لأننا نبدأ من أقرب التناقضات إلى الوطن. غير أن الدروس المستفادة – مع ذلك – أوسع دلالة من ذلك بكثير. فالنزعة القومية ليست ببساطة مجرد واحدة من أكثر القوى السياسية انتشارًا في القرن العشرين، وإنما هي أيضًا واحدة من أكثر ها مرونة، إذ يمكن ضغطها لكي توضع في خدمة الدولة المركزية، بقدر ما توضع أيضًا في خدمة المناطق الهامشية التي تريد أن تبتكر لنفسها أو أن تستعيد الحكم الذاتي السياسي، وتستطيع النزعة القومية أن تسلم نفسها لأيديولوجية اليمين بقدر ما تستطيع التسليم لأيديولوجيات اليسار؛ وهي تنشئ شعورًا بالاستمرار التاريخي؛ فهي

أيديولوجيا مرنة، وذات وجهين أو وجوه متعددة (مثل جانوس<sup>(٠٠)</sup>)؛ ينظر أحدها إلى الخلف - الماضي، لكي ينشئ الأمام - المستقبل.

ولقد أكد ألبرتو ميلوتشى Alberto Melucci (۱۹۸۹) أن الحركات الاجتماعية، بما فيها النزعة القومية، تكشف مشاكل تتعلق ببنية المجتمعات الحديثة المعقدة، بينما هى – فى الوقت نفسه – مشاكل تضرب جذورها بقوة فى التاريخ؛ وللبعدين كليهما – الحديث والتاريخى – الأهمية والحيوية ذاتها. فإذا عاملنا الحركات الاجتماعية ببساطة بوصفها نتاجًا فرعيًا للتاريخ (ويكون هذا مخاطرة واضحة حيث التعامل مع حركات قومية يمكن التهوين مسن شأنها باعتبارها مجرد "صداع عرقى" عالق من عصر بائد قديم) فإننا نخاطر فى تلك الحالة – بتجاهل قضايا التحول البنيوى المعاصر التى تظهرها تلك الحركات. أما إذا عالجناها – ببساطة باعتبارها تلقى الضوء – فقط – على التناقضات البنيوية الخاصة بالحاضر – فإننا نخاطر – فى هذه الحالة – بتجاهل أو جذورها المغروسة فى "المسائل القومية" فالحركات القومية معقدة – بشكل خاص – من هذا الجانب. ويعلق ميلوتشى قائلاً:

"ينبغى النظر إلى المسألة "العرقية/ القومية". باعتبار أنها تحتوى على معانى متعددة ولايمكن اختزالها إلى معنى جوهرى وحيد. فهى تحتوى على هوية عرقية هى التى تعد " سلاح انتقام " ضد قرون من التمييز ومن أشكال جيدة للاستغلال؛ وهى تستخدم كأداة لممارسة " النضغط في السوق السياسي " وهى تعد استجابة: " للاحتياج إلى هوية شخصية وجماعية في المجتمعات الشديدة التعقيد".

(میلونشی، ۱۹۸۹: ۹۰)

 <sup>(</sup>٠٠) جانس Janus - أحد آلهة روما القديمة، مختص بحراسة الأبواب - في البيوت والمعابد والمدن؛
 و هو أيضًا يرعى شروق الشمس وغروبها؛ ولذلك كان يصور في تماثيل ذات رأسين متقابلين أو ذات رءوس أربعة - يولى كل اثنين منها ظهره للأخر لكى يراقب أحد الاتجاهات الأربع. (المترجم)

ونستطيع أن نترجم تلك الجوانب الثلاثة للنزعة القومية باعتبار أنها: الجانب الاجتماعى: (سلاح انتقام) والجانب السياسى: (أداة "في السوق السياسى) والجانب النفسى (الاحتياج للهوية الشخصية والاجتماعية)... وتؤدى هذه الجوانب إلى أن تجعل من النزعة القومية، إيديولوجيا مقنعة ومؤثرة - بشكل خاص - فى أو اخر القرن العشرين، وخاصة فى اللحظة التى تستند البنى التقليدية للدولة إلى سيادتها، فتمنحها الأولوية قبل الجوانب الزائلة هكذا تستطيع الحركات القومية أن تحتوى عناصر الدفاع الثقافى والسعى إلى (انتزاع) الموارد السياسية من المركز، إضافة إلى كونها حاملات للهوية الاجتماعية فى مجتمعات تتغير بسرعة. ولن يكون من الممكن اختزال أية نزعة قومية - بشكل ما - إلى أى من تلك الجوانب، غير أن المعدل المتزايد السرعة للتغير الاجتماعى يجعل الحركات القومية أكثر ميلاً إلى أن تكون قادرة على التعبير عن الاحتجاج الاجتماعى.

وفيما يقترب القرن العشرون من نهايته، تصبح قضايا الهويات القومية أكثر بروزًا والحاحًا. ولقد اعتدنا في العالم الحديث على الصمراعات التي تدور حول أشكال الهوية السياسية. ونستطيع أن نجد أمثلة على ذلك في بلدان غربية كثيرة. وتعد شعوب كويبك وقطالونيا وأيرسكادي (بلاد الباسك) واسكتلندا وويلز من بين أكثر التجمعات وضوحًا، التي تعارض - بدرجات متفاوتة من الحدة - الهويات السياسية التي فرضتها عليها الدول التي ينتمون اليها. وتعد هذه سمة جديرة بالملاحظة من جوانب عديدة؛ لأنها طوال أكثر هذا القرن - بل أكثر الفترة التي نعرفها الآن بأنها "العصر الحديث" - قد بدت لنا كأن مشكلة الهوية القومية الخاصة بكل منها قد تم حلها إلى الأبد.

ويعد نهوض النزعة القومية أحد انعكاسات شكل جديد من أشكال سياسات الهوية؛ فإن قضايا الجنسية والهوية تحتل مقدمة البعد الشخصى؛

و تطرح للجدل، الافتراض المسلم به - الذي تقوم عليه سياسات تيار التحكم المركزى الذكورية وفكر هذا التيار. إن السعى إلى أشكال جديدة من الحكم الذاتي؛ يؤدي - بنفسه - إلى ظهور تحديات من جانب جماعات مستبعدة نسبيًا من العملية السياسية، وبشكل خاص، النساء، بشكل تتداخل فيه المطالبة بالسلطة السباسية مع المطالبة بمشاركة النساء. وبالمثل، فإن السعى إلى هوية قومية يعد سعيًا شخصيًا إلى درجة كبيرة. وبكلمات أنتوني كوهين: " إن الأفر اد "يملكون " الأمة؛ و الأمة تدير شئونها، وتتصرف كما لو كانت فردًا جماعيًا " (١٩٩٤: ١٩٧٧). وربما - نكون في مواجهة معنى جديد، ومثير للسخرية للعبارة المشهورة: " الدولة، هي أنا!(٥١) إذ تكمن قوة النزعة القومية في العالم الحديث في قدرتها على إعادة تنظيم وتجميع الهويات والولاءات الشخصية بطريقة أكثر تناغمًا مع الحقائق الفعلية، الاجتماعية والثقافية والسياسية في أو اخر القرن العشرين. وتؤكد النزعة القومية التقليدية على تشابهات - وتماثلات - بين أعضائها الثقافية، وتسلير - ضمنيًا - إلى ضرورة تطابق الحدود السياسية مع الحدود الثقافية. وتلاحظ تامير Tamir (١٩٩٣) أن نظرة هذه النزعة القومية " السميكة " تفترض أن الأفراد - بهذا الشكل – محبوسين داخل هو يتهم الثقافية، وأنها سوف تكون الشكل أو القالب للهوية. ومن الجانب المقابل، فإن نظرة أخرى أكثر تعدديــة و" نحافــة " أنه توحي بأن الهوية العرقية سوف تكون لها الأولوية على الأشكال الأخس للهوية الاجتماعية بما فيها أشكال - أو قوالب - التصنيف الجنسي أو الطبقة الاجتماعية. وبكلمات إدوار د سعيد: Edward Said فإنه: " لا يُعَد أحد اليـوم

<sup>(</sup>١٥) المشهور أن هذه العبارة قالها لويس الرابع عشر، الذي يعد واحدًا من أكبر أمثلة الطغيان، والتحديث الاجتماعي / القومي في الوقت نفسه في التاريخ الحديث: جمع في يديه جميع السلطات؛ ولكنه أنه أنه الدارة حديثة واقتصادًا موحدًا ونظامًا "قوميًا "للضرائب والتعليم والاتصالات وسوقًا موحدًا مما جعل فرنسا واحدة من أوائل "الدول القومية " المركزية بسرعة في أواخر القرن ال١٧وأوائل القرن ١٨٠. (المترجم)

شيئًا واحدًا بشكل خالص أو نقى. فالعلامات المحدودة المميزة، من مثل: هندى أو امرأة أو مسلم أو أمريكى ليست أكثر من نقاط انطلاق أولية إذا ما تابعناها إلى داخل التجربة الفعلية للحظة وإحدة فحسب، فسرعان ما سنتركها متخلفة و وراءنا. "(١٩٩٣: ٣٠٤)" وإن هذا الارتباط بين القومية والهوية هو ما يساعد على وضعها في إطار حداثي (بل ما بعد حداثي أيضاً). إنها استجابة للمشكلة المتمثلة في التساؤل عما نرغب أن نكون.

غير أن هذا السعى إلى "سياسات - هوية"- بالضرورة لا يتضمن أن نشوء دولة مستقلة يتبع ظهور هذه السياسات، ويدور جدل في الساحة السياسية الغربية بشكل خاص - حول درجة الحكم الذاتي المطلوبة في العالم الحديث المتداخل و المتر ابط. ويميل التعبير عن هذه القضية أكثر إلى الحديث عن درجة الحكم الذاتي وليس عن وجوده أو قيامه أو غيابه. ومن هنا توجد تشابهات بين اسكتلندا وقطالونيا وكويبك - إذا نظرنا إلى ما ضربناه من أمثلة - فيما يتعلق بالتوصل إلى حكم ذاتي - من خلال التفاوض - في إطار مستويات السلطة للدولة الموجودة فعلاً، والمنظمات التي تعلوها. ولقد نشأت لغة مقترنة بهذا الموضوع تتحدث عن " الحكم الداخلي: Home Rule و: "الحكم الداتي Autonomy" و: السيادة - المشتركة - أو الاتحاديـة "Association- Sovereignty" على التوالي. فلا ينبغي - بالطبع - أن نز عم أن النزعة القومية، تؤدى إلى نشوء دولة (مستقلة) بشكل آلى. فمن المؤكد أن إقامة دولة منفصلة هو الاستثناء، وليسِّنُّ القاعدة بالنسبة لأكثرية الأمم التي تعرف نفسها بنفسها. وثمة أيضًا أمثلة عديدة في التاريخ لدول ظهرت إلى الوجود بالمصادفة تقريبًا، ثم منحت طلاءً قوميًا كما لو كانت حتمية الظهور. وإن تمزق " إمبراطورية النمسا والمجر " لم يحدث نتيجة للهضغط القومي وحده، وإنما نتيجة ضغوط من جانب قوى "جيو سياسية" أوسع بكثير أدت في النهاية إلى الحرب العالمية الأولى. ولقد اعترف الاشتر اكيون الديمقر اطيون،

مثل أوتو بوير Otto Bauer والليبر اليون مثل ماكس فيبر بأن الفصل بين بنى الدولة وبين الهويات القومية، لم يكن ممكنًا فحسب وإنما كان أمرًا مرغوبًا فيه، فإذا اقتربنا من الوطن أكثر (يقصد الجزر البريطانية – فالمؤلف اسكتلندى – المترجم) نحو أيرلندا – لوجدا أن الاستقلال قد تحقق نتيجة تداخل عدة ملابسات وليس نتيجة مجرد وجود مخطط كبير من جانب الشعب (ليونز – ١٩٧٩). وبالمثل فإنه إذا ما أصبحت كل من اسكتلندا وويلز وقطالونيا وكوييك (دولا) مستقلة بشكل رسمى، فربما لن يكون هذا نتيجة حتمية للسعى إلى " تقرير المصير " وإنما سيكون نتيجة لموهبة القدرة على اكتشاف الأشياء بالمصادفة serendipity.

وقد يجيب النقاد على ذلك بقولهم إن هذا يرجع إلى أنهم ليسوا قوميات "حقيقية ".. فإن القوميات (النزعات القومية) الحقيقية تتضمن التطهير العرقى وقتل الناس وحرقهم وطردهم من بيوتهم باسم القبيلة ولكن هذه الإجابة ستعنى أن النقاد قد أخطأوا الهدف، وأنهم قد نسوا حكمة ميلوشي Melucci القائلة بأن القضية تعنى أكثر بكثير من ذلك، وأنهم يختزلون النزعة القومية ويهبطون بها إلى مستوى جعلها سلاحًا للانتقام. غير أن الصفة المشتركة التي تجمع كل النزعات القومية في "خيط " واحد، هي الفصل المتزايد بين الثقافة والسياسة، وافتقاد التناسب بين مستويات المسئولية والهوية، إضافة إلى مشكلة السيادة؛ فاسمحوا لي بأن نعود إلى أوروبا لكي نوضح هذه النقطة . فإذا نحن تبنينا الفهم الأقدم لهذه الأمور، الذي أعرب عنه بشكل جيد ديفيد بيثام بقوله " سيادة حصرية خالصة في الداخل، واستقلال في الخارج، وهاتان قضيتان تتلخصان في فكرة السيادة. " - (١٩٨٤ ١٠٠)... إذا نحن تبنينا هـذا التـصور، إذن لأمكننا أن ندرك فكرة نبعت في عصر أسبق من عصرنا. فلقد ولدت حركة النتوير في القرن الثامن عشر فكرة "الدولة - الأمة" التي تداخلت فيها السلطة السياسية والثقافية والاقتصادية، أو أنها استهدفت ذلك. فأصبح مـن المقـرر المقـرر المقاسية والثقافية والاقتصادية، أو أنها استهدفت ذلك. فأصبح مـن المقـرر

للعالم السياسى أن يتكون من كيانات ذات سيادة تتحدث وتتصرف كل منها باسم شعب متجانس ثقافيًا ومستقل – صاحب سيادة – سياسيًا. غير أن أحدًا لم ينتبه إلى أنه فى الحقيقة كان عدد قليل من البلدان هو من تمتع بهذه الصفات؛ ولكن كان الشعار المرفوع هو: "دولة – الأمة" ولذلك فإن هذه الفكرة كانت من القوة بحيث أننا رحنا نعامل "الأمة" باعتبارها مرادفًا للدولة، حتى ولو كنا نعرف الحقيقة بصورة أفضل.

ولسوف نخطئ إذا توقعنا أن تصبح الهوية " الأوروبية " هوية سياسية منافسة للهويات أو الخاصة بالدول على الأقل في أشكالها الحالية (سليزنجر "مافت" (Schlesinger). فلماذا لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يصبح "جماعة متخلية" أو "أمة" مثل أي أمة أخرى؟ السبب الأول هو أن "الدوال" الثقافية - كاللغة والدين - لا تتطابق. وأنت لا تستطيع أن تصنع "آجرة" قومية بدون قليل من "القش" الثقافي - من هذا النوع. وبكلمات شليزنجر: "ليست هناك أمة ثقافية يمكن أن تصبح هي "قلب " دولة - الأمة المفترضة الثقافة أوروبية متجانسة ": (١٩٩١: ١٧) والسبب الثاني، هو أننا نعرف أن النزعة القومية تتمو بصورة أفضل في وسط يضم - أو يوجد فيه - عدو نستطيع - بالتعارض معه - أن نقيس هويتنا وأن ننميها. ولكن من قد يكون نستطيع - بالتعارض معه - أن نقيس هويتنا وأن ننميها. ولكن من قد يكون المهاجرون والأجانب الذين يقتحمون حدود أوروبا " السميكة " - هم المرشحين (وهو ما يعني أنهم: " ناس " وليس " الشعب "). وإن ظهور وصعود الأحزاب والحركات العنصرية لشهادة على ذلك(٢٥) أما في المدي وصعود الأحزاب والحركات العنصرية لشهادة على ذلك(٢٥) أما في أن تكون هي

<sup>(</sup>٥٢) هل يساعد هذا على تفسير الهجمات المفاجئة على رموز دينية وتقافية (إسلامية خصوصا) في أوروبا الغربية خلال السنوات الأخيرة - خاصة وأن بعض هذه الهجمات يحدث دون تبرير أو سبب مباشر واضح. (المترجم)

"الآخرين "غير أن آليات تحقيق ذلك ليست واضحة. والسبب الثالث هو أن علينا أن نضع في اعتبارنا - البيئة المختلفة جذريًا - التي قد تنشأ فيها الدولة الأوربية (إذا ما حدث ونشأت) عن البيئة التي ظهرت فيها "دول - الأمم" خلال القرنين الأخيرين، أما بني أي دولة جديدة فإنها تنشأ في عالم (حركة وظاهرة) العولمة، وتأثير اقتصاد عالمي. وبكلمات كيبل Cable: "إن الحكومات القومية تواجه المهمة الصعبة المتمثلة في الحفاظ على، ما يكفى من إحساس بالانتماء القومي المشترك وتأكيده، من أجل تدعيم شرعيتها الحاكمة، بينما كان التطابق بين الأمة والدولة، بين ما هو ثقافي وما هو سياسي دائمًا أقرب إلى أن يكون طموحًا مما أن يكون حقيقة واقعة؛ غير إنه في ظل الظروف الاجتماعية التي تفرضها العولمة في أواخر القرن العشرين، فإنه يبدو أن عصر "دولة الأمة" - حتى باعتبارها حلمًا - قد تجاوز أقصي مداه".

فأى نوع ستكونه "أوروبا"؛ ومطروح فى جدول الأعمال إنه لمن الأمور ذات المغزى أن "أوروبا" تتحدد من خلال تعددية ما يتوقعه الناس منها، بقدر ما تتحدد من خلال حقيقتها الفعلية. وإن أوروبا، في سياق بريطاني قد أصبحت "اختزالاً" لعمليات مختلفة تمام الاختلاف؛ أما بالنسبة للقوميين الاسكتلنديين (والويلزيين) فهى وسيلة للقفز فوق الدولة البريطانية من أجل البدء بإقامة منظومة سياسية جديدة أكثر تعاطفاً مع الأمم الصغيرة. وأما بالنسبة للكثيرين من الليبراليين ومن اليسار العمالي، فإنها تطرح مشروعًا سياسيًا محتملاً نحو جمع كل من أوروبا وبريطانيا في اتحاد فيدرالي ونحو تطوير المشروع الديمقراطي – الاشتراكي الذي سعت حكومة المحافظين – منذ عام ١٩٧٩ – إلى إنهائه. وأما بالنسبة لليمين المتطرف، فإنها تطرح – وتتيح – أسواقًا اقتصادية متوسعة متخلصة من عوائق النظيمات والقوانين السياسية.

وأما - بالطبع - بالنسبة لليمين المحافظ، فإنها تمثل التهديد الأكبر للسيادة "القومية " والقائمة منذ ما لا يقل عن ٥٠٠ سنة. وقد يحق لنا أن نستنتج من كل هذا، أن أكثرية ما تمثله " أوروبا " سواء كان سلبيًا أم إيجابيًا إنما يكمن في عيون من ينظر إليها. ومثلما يشير إليه جيرالد ديلانتي Gerard إنما يكمن في عيون من ينظر إليها. ومثلما يشير اليه جيرالد ديلانتي Delanty: " إن النزعة الأوربية، ليست مجموعة ثابتة من الأفكار والمثل العليا يمكن الطموح إلى تحقيقها بشكل منفرد - كبديل للشوفينية القومية وللهوس بالخوف من الأجانب - وإنما هي استراتيجية خطاب، وهي تتكون من التغير المستمر للمرجعيات ". (١٤٣٥: ١٩٩٥).

فضلاً عن ذلك، فليس هناك شك في أن أوروبا لا تملك الكثير من المؤهلات التي تهيء لها أن تصبح "دولة - أمة"؛ إنما الأكثر احتمالاً أن تتطور بوصفها "شعبًا demos" وليس إلى "أمة "ethnos" أي أن تتطور بوصفها منظومة شعافية؛ ومما يثير السخرية، بوصفها منظومة ثقافية؛ ومما يثير السخرية، أن هذا سيكون أشبه بما فعلته بريطانيا في القرن الثامن عشر، ولكننا نأمل أن يحدث ذلك دون الادعاء بأنها أمة إضافة إلى أنها دولة. ولقد أوضح فيليب شليزنجر (١٩٩٧) قوة سيطرة المنافسة الصناعية العالمية على وسائط الإعلام السمعية والبصرية حتى أن عملية بناء ثقافة سياسية مشتركة في أوروبا بهذا الشكل ستكون عملية طويلة المدى وبالغة الصعوبة؛ وأنه - على أوروبا بهذا الشكل ستكون عملية طويلة المدى وبالغة الصعوبة؛ وأنه - على ذلك - قد تكون أفضل خطة يلتزم بها الاتحاد الأوروبي هي أن يعمل في نتاسق مع - وليس ضد - بذور "ما بعد الحداثة" بل - وبمعني ما - أن يعمل مع بذور زمان "ما بعد القومية". ("٥) ونحن نرى في هذا السياق، إعادة مع بذور زمان "ما بعد القومية". ("٥)

<sup>(</sup>٥٣) إذا كان بناء "القوميات" و"الدول القومية" في النموذج الأوروبي (القرنين ١٧ و ١٨) مرتبطًا بعملية التحديث Modernisation بقدر ما كان أحد أسباب نجاح هذه العملية؛ فإن مفكرين كثيرين يرون الآن أن تفكيك المجتمعات أو (الدول) القومية (الموحدة أو المتجانسة ثقافيًا وسياسيًا) إلى "مكوناتها" الأصلية من طوائف (دينية - الخ) وأعراق وثقافات وتجمعات سكانية. الخ، مع "توحيد" أسـواقها بواسـطة=

صباغة المفاهيم الخاصة بالهوية والمواطنة. وفي الحالتين كليهما يصيح المستوى "القومي" الذي تركز على الدول الموجودة بالفعل - أقل بروزًا وقدرة على لفت الانتباه. وعلى حد ما أظهره ميهان Meehan (١٩٩٣) في مناقشة حول المواطنة والجماعة الأوروبية، فإن الوضع القانوني ومصمون حقوق المواطنة، لا يتقرران على أساس الجنسية التقليدية وحدها. وبدلاً من ذلك، فإنه ببدو أن نوعًا جديدًا من المواطنة المتعددة الانتماءات بنمو الآن معترفا بهويات ومصالح مختلفة على مستويات عديدة: محلية و إقليمية وقومية، وغير قومية. إن على الانتماء الأوروبي، إذا ما نما وتطور إلى ما وراء المرحلة الجنينية، أن يعمل بوصفه مكملاً، وليس بوصفه منافسًا -للبني السريعة التغير (الآن) للدول. وبالمثل، فإن: "افتراض أن أوروبا" الوحدة الأوروبية " تشير إلى مثل أعلى عالمي يقع فيما وراء "خصوصية" دولة - الأمة، يعد - هذا الافتراض - وهمًا خالصًا"... (ديلانتي، ١٩٩٥: ١٥٧). ويبدو أن مستقبلها يكمن في الديمقر اطية والتعددية وحكم القانون كوسيلة لإصلاح العجز الديمقراطي في المستويات الإقليمية والقومية وما فوق القومية؛ ولا يبدو أن هناك مستقبلاً لأوروبا التي تترجم الانتماء إليها بوصفه هوية مقيدة ومحددة على أساس عرقي حصري؛ بدلاً من أن تكون تعددية متفتحة إقليميًا ومتقبلة لسواها. وهذه رسالة لبست موجهة ببساطة إلى أوروبا وحدها وإنما إلى الهوية القومية في العالم الحديث. ويؤكد بعض الكتاب مثل هابرماس Habermas (أ - ١٩٩٦) أننا يجب أن نـستهدف مـا ندعوه: " الوطنية الدستورية " باعتبارها وسيلة لحماية المجتمع المدني والمؤسسات الديمقر اطية من العواطف القومية الانفعالية الساخنة. ومع ذلك فإن دو مينيك شنابر Dominique Schnapper، تسأل: "هل يمكن لمجتمع مدني

<sup>=</sup>السلع النمطية وحرية حركة رؤوس الأموال؛ هو من العلامات الرئيسية لعصر "ما بعد الحداثة" مـن ناحية و "العولمة" من ناحية أخرى. (المترجم)

خالص، مؤسس على مبادئ مجردة، أن تكون له القدرة الكافية لأن يسسطر على الانفعالات المتولدة من انحيازات الجماعات العرقية والدينية? " - الانفعالات المتولدة من انحيازات الجماعات العرقية والدينية؟ " - الانفعالات المتولدة من انحيازات الجماعات العرقية والدينية؟ " - المتولدة من انحيازات الجماعات العرقية والدينية؟ " - المتولدة من انحيازات المتولدة المتولدة من انحيازات المتولدة المتولدة من انحيازات المتولدة من انحيازات المتولدة من انحيازات المتولدة من انحيازات المتولدة المتولدة

لقد جرى تداول قضايا الهوية السياسية في المناقشات حول السيادة، وخاصة فيما يتعلق باسكتلندا، والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فأكد المدافعون عن الوضع الدستورى الراهن، على مبدأ عدم قابلية السيادة للتجزئة على الرغم من حقيقة أن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال العشرين عامًا الأخيرة قد وضعت هذا المبدأ موضع الشك والمساءلة. وبذلت محاولات لإعادة تعريف السيادة والابتعاد بها عن التعريفات الأحادية والمجردة المطلقة. وبكلمات نيل ماك كورميك:

لا تملك أية دولة عضو سلطة مطلقة سياسية أو قانونية على شئونها الداخلية الخاصة؛ فمن الناحية السياسية تؤثر مصالح حيوية بعينها على الدول الأعضاء؛ ومن الناحية القانونية، تلزم تشريعات المجموعة الدول الأعضاء، وتعلو على قانون الدولة الداخلي في إطار معايير صلاحية كل تشريع".

(ماك كورميك، ١٩٩٥: ٩ - ١٠)

ويقوم التقابل هنا بين النظر إلى السيادة باعتبارها " ملكية " يتم تسليمها أو التخلى عنها حين يحوزها طرف آخر، وبين النظر إليها كما ينظر إلى العذرية " حين تفقد ولكن دون أن يحوزها طرف آخر، وتؤكد ماك كورميك أن أيام " الديمقر اطية المصمتة " والمغلقة أى " السياسة الفجة المعبرة عن مجرد مصالح الأغلبية قد ولت" وبالإضافة إلى هذا: " فإن أفول نجم السيادة بمعناها النقليدي (الكلاسيكي) يتيح حقًا بصدق - الفرص أمام

التكامل المتبادل بين الديمقر اطية و (حقوق) الأقليات، وهو ما يوحى بعداء كامل للديمقر اطية المصمتة المجردة ". وبذلك يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتيح إمكانية أشكال جديدة من حقوق المواطنة، قائمة على مفهوم "السكان demos" و والحقوق المدنية – بدلاً من الاستناد إلى " العرق ethnos الذي يشير إلى الخصوصيات الثقافية (ميهان، ١٩٩٣). ومع ذلك، فإننا – جوهريًا – يمكن أن نتجاوز الدولة وأن نسمو فوقها، ولكن دون أن " نحل " الأمة. (ماك كورميك، ١٩٩٥)

إننا نواجه هنا، الثنائية القديمة التي تضع النزعة القومية " المدنية " في تعارض مع النزعة القومية " العرقية " وهي الثنائية التي ساعدت طويلاً (على بناء دولة - الأمة) ولكنها تصبح الآن بشكل متزايد عائقًا أمام فهمنا للنزعة القومية في أواخر القرن العشرين. وما تفعله الأعمال الجديدة التي النزعة القومية الليبرالية هو محو أنتجها كل من ماك كورميك وتامير حول النزعة القومية الليبرالية هو محو العادة القديمة التي كانت تدفع إلى الإيحاء بأنه ليس في وسع النزعة القومية إلا أن تكون عرقية في جوهرها؛ لأنها بهذا الشكل تتعارض مع الليبرالية والقومية ومفهومها عن الفرد. وتؤكد ماك كورميك أن النزعتين الليبرالية والقومية ليستا حصريتين ولا تتبادلان استبعاد إحداهما الأخرى. لأن الأخيرة تتأسس فعليًا على " النزعة الفردية/السياقية " أي الإحساس بأن فرديتنا بشكل جوهري لا تستند إلا على هويتنا الاجتماعية، وأن وجودنا الفردي ووجودنا الاجتماعي وجهان لعملة واحدة، وليس لفرديتنا وجود آخر أخلاقي أو منهجي. ويوافق تامير على ذلك قائلاً: " إننا نقبل ذلك - برضي - فإنها مكونة لهويتنا. وتقع الارتباطات والانتماءات الثقافية والقومية في المنطقة ذاتها، منطقة الاختيار والتكوين الفطري. ". (١٩٩٣ – ٣٣).

ومشكلة الأشكال العرقية من النزعة القومية هـى أنها لا يمكن أن تختار بحرية؛ فهى توحى، وتفترض أنك إما أن تكون اسكتلنديًا أو ويلزيًا أو

كرواتيًا أو من الهوتو، أو أنك لست كذلك. ولا بمكنك أن تختار التنصل من ذلك؛ لأن الانتماء العرقي ينتقل إليك بالميلاد؛ فهي شيء لا سيطرة لك عليه. فإنْ تختر ل الهوية القومية إلى مستوى مسألة متوقفة على المولد، وبالتالي إلى مسألة "انتماء عرقى " بمعنى غير المعنى البارثي non-Barthiau (نسبة إلى عالم الأنثروبولوجيا النرويجي: فريدريك بارث Fredrik Barth) مثلما فعل دان Dunn (١٩٩٥: ٣)؛ فإنما يؤدى هذا إلى أن نخطئ الهدف؛ ذلك أن تعدديات الهوية هي القاعدة. فحينما حاول السياسي الإنجليزي المحافظ نورمان تيبيت أن يطبق " اختبار الكريكيت " الذي اخترعه، والقائل بأنه إذا كنت تعيش في إنجلترا فإن عليك أن تشجع الفريق القومي حتى ولـو كـان يلعب ضد فريق بلدك الأصلى - فقد عجز عن أن يتعرف على هذه النقطة؛ وذلك لأن للناس ار تباطات وانتماءات معقدة عديدة. و لا شك في أن ما يؤكده ماك كور ميك من أنه لا يمكن الدفاع عن كل من الطغيان القومي - العرقي و الطغيان المدنى المستند إلى الدولة، هو رأى مقنع للغاية (ماك كورميك، ١٩٩٦) فكلاهما يقلص الاختيار الشخصي النشط، ومن هنا فإنهما غير ليبر اليتين في جو هر هما، و لا يمكن تطبيقهما بشكل عملي في العالم الحديث. ويتبع هذا أننا بحاجة إلى مفاهيم جديدة عن المواطنة وعن بناء الدول والانتماء إليها، مفاهيم مؤسسة على السيادة المشتركة أو المحددة. وهو يؤكد أن الاتحاد الأوربي يتيح إمكانية وجود شكل جديد من النظم القانونية والسياسية قائم على سياسات: " تتجاوز الدولة ذات السيادة " وتخلف وراءها طغبانية " دولة - الأمة " إضافة إلى المفاهيم الأحادية عن سيادة الدولة. و يتر دد هذا المعنى في كتابات الفيلسوف السياسي ديفيد ميلار David Miller الذي يقدم دفاعًا إيجابيًا وليبراليًا عن النزعة القومية بوصفها تعارض ما يسميه "النزعة العولمية متعددة الثقافات ". (١٩٩٥). وهو يؤكد أن الجماعات القومية لا تنشأ كنتيجة لمجموعة من الصفات المستتركة، وإنما تتكون على أساس الاعتقاد أو الإيمان الشخصى والاقتناع بالبرهان (وهو ما

يذكرنا ثانية بمقولة رينان عن الاستفتاء اليومى). فالسمة الحديثة المميزة بوضوح للنزعة القومية هى الإيمان بأن الناس قادرين على التصرف بشكل جماعى، وعلى إضفاء السلطة أو إسباغها على مؤسسات سياسية كتعبير عن ذلك.

فأين يتركنا هذا؟ إنه يتركنا بالتأكيد، بعيدًا، بعيدًا جدًا عن التعريف الشامل القديم للهوية القومية الذي يلخصه - بهذا الشكل - الكاتب الأيرلندي باتريك بيرز Patrick Pearse في عام ١٩١٦:

على المرء أن يفهم أن الاستقلال يتضمن الاستقلال الروحى والذهني إضافة إلى الاستقلال السياسي؛ أو بالأحرى إن الاستقلال السياسي يتطلب الاستقلال الروحى الذهني بوصفه أساسًا؛ وإلا أصبح الاستقلال السياسي مزعزعًا، كشيء لا يستقر إلا على المصالح التي تتغير عبر الزمن وتحت تأثير الظروف".

(اقتطفه: ليونز، ١٩٧٩: ٥٧٠)

ولا يمثل هذا الكلام روح ظروف نهاية القرن العشرين. وإنما هو يعبر عن شيء أفضل مما تتيحه تلك الظروف.

#### المراجع

- Afshar, H. (1989) 'Behind the veil: the public and private faces of Khomeini's policies on Iranian women', in B. Agarwal (cd.) Structures of Patriarchy: The State, The Community and The Household. London: Zed Books.
- Alter, P. (1991) Nationalism, London: Edward Arnold.
- Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso.
- Anderson, B. (1996a) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, revised edition, London: Verso.
- Anderson, B. (1996b) 'Introduction', in G. Balakrishnan (ed.) Mapping the Nation, London: Verso.
- Anderson, P. (1992) A Zone of Engagement, London: Verso.
- Anderson, R.D. (1995) Education and the Scottish People, 1750-1918, Oxford: Clarendon Press.
- Armstrong, J. (1982) Nations before Nationalism, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Ascherson, N. (1988) Games with Shadows, London: Hutchinson Radius.
- Ash, M. (1980) The Strange Death of Scottish History, Edinburgh: The Ramsay Head Press.
- Balakrishnan, G. (ed.) (1996) Mapping the Nation, London: Verso.
- Balcells, A. (1996) Catalan Nationalism: Past and Present, London: Macmillan.
- Banton, M. (1983) Racial and Ethnic Competition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Banton, M. (1994) 'Modelling ethnic and national relations', Ethnic and Racial Studies, 17 (1).
- Barth, F. (1981) 'Ethnic groups and boundaries', in Process and Form in Social Life: Selected Essays of Fredrik Barth: Vol. 1, London: Routledge & Kegan Paul.
- Bartlett, R. (1993) The Making of Europe: Conquest, Colonisation and Cultural Change, 950–1350, London: Allen Lane.
- Basu, A. (1996) 'Mass movement or elite conspiracy? The puzzle of Hindu nationalism', in D. Ludden (ed.) Contesting the Nation: Religion, Community and the Politics of Democracy in India, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Basu, T. et al. (1993) Khaki Shorts and Saffron Flags: A Critique of the Hindu Right, New Delhi: Orient Longman.
- Bauman, Z. (1992) 'Soil, blood and identity', Sociological Review, 40 (4).
- Bauman, Z. (1996) 'From pilgrim to tourist: or a short history of identity', in S. Hall and P. DuGay (cds) *Questions of Cultural Identity*, London: Sage.
- Beetham, D. (1984) 'The future of the nation state?', in G. McLennan, D. Held and S. Hall (cds) The Idea of the Modern State, Milton Keynes: Open University Press.
- Beetham, D. (1985) Max Weber and the Theory of Modern Politics, Cambridge: Polity Press.

- Bell, D. (1976) The Coming of Post-Industrial Society, Harmondsworth: Penguin.
- Beveridge, C. and Turnbull, R. (1989) The Eclipse of Scottish Culture: Inferiorism and the Intellectuals, Edinburgh: Polygon.
- Bhabha, H. (cd.) (1990) Nation and Narration, London: Routledge.
- Billig, M. (1995) Banal Nationalism, London: Sage.
- Bourdieu, P. (1984) Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge & Kegan Paul.
- Brah, A. (1993) 'Re-framing Europe: en-gendered racisms, ethnicities and nationalisms in contemporary western Europe', Feminist Review, 45.
- Brah, A. (1994) 'Time, place and others: discourses of race, nation and ethnicity', Sociology, 28 (3).
- Brass, P. (1990) The Politics of India since Independence, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bremmer, I. (ed.) (1993) Nation and Politics in the Soviet Successor States, Cambridge University Press.
- Breuilly, J. (1993) Nationalism and the State, Manchester: Manchester University Press (first edition, 1982).
- Breuilly, J. (1996) 'Approaches to nationalism', in G. Balakrishnan (ed.) Mapping the Nation, London: Verso.
- Brody, H. (1988) Maps and Dreams: Indians and the British Columbia Frontier, Vancouver: Douglas & McIntyre.
- Brown, A., McCrone, D. and Paterson, L. (1996) Politics and Society in Scotland, London: Macmillan.
- Brubaker, R. (1992) Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Brubaker, R. (1996) Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bruce, S. (1993) 'A failure of the imagination: ethnicity and nationalism in Scotland's history', Scotia, XVII.
- Bruce, S. and Yearley, S. (1989) 'The social construction of tradition: the restoration portraits and the kings of Scotland', in D. McCrone, S. Kendrick and P. Straw (eds) The Making of Scotland: Nation, Culture and Social Change, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Bryant, C. (1993) 'Social self-organisation, civility and sociology: a comment on Kumar's "civil society", British Journal of Sociology, 44 (3).
- Bryant, C. and Mokrzycki, E. (1994) The New Great Transformation? Change and Continuity in East-Central Europe, London: Routledge.
- Cable, V. (1995) 'The diminished nation-state: a study in the loss of economic power', Daedalus, 124 (2).
- Cashmore, E. (1989) United Kingdom? Class, Race and Gender since the War, London: Unwin Hyman.
- Chapman, M. (1978) The Gaelic Vision of Scottish Culture, London: Croom Helm.
- Chapman, M. (1992) The Celts: The Construction of a Myth, London: Macmillan.
- Chatterjee. P. (1986) Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse, London: Zed.
- Chattevjee, P. (1993) The Nation and its Fragments: Colonial and Post-Colonial Histories, Princeton: Princeton University Press.

- Chatterjee, P. (1996) 'Whose imagined community?', in G. Balakrishnan (ed.) Mapping the Nation, London: Verso.
- Cobban, A. (1944) National Self-Determination, Oxford: Oxford University Press; extract reprinted in J. Hutchinson and A.D. Smith (eds) (1994) Nationalism, Oxford: Oxford University Press.
- Cohen, A.P. (1993) 'Culture as identity', New Literary History, 24 (1).
- Cohen, A.P. (1994) Self Consciousness: An Alternative Anthropology of Identity, London: Routledge.
- Cohen, A.P. (1996) 'Personal nationalism: a Scottish view of some rites, rights and wrongs', *American Ethnologist*, 23 (†).
- Cohen, A.P. (1997) 'Nationalism and social identity: who owns the interests of Scotland?', Scottish Affairs, 18.
- Cohen, R. (1994) Frontiers of Identity: The British and Others London: Longman.
- Colley, L. (1992) Britons: Forging the Nation, 1707-1837, New Haven: Yale University Press.
- Connor, W. (1990) 'When is a nation?', Ethnic and Racial Studies, 13 (1).
- Connor, W. (1994) Ethnonationalism: The Quest for Understanding, Princeton: Princeton Univerity Press.
- Conversi, D. (1990) 'Language or race? the choice of core values in the development of Catalan and Basque nationalisms', Ethnic and Racial Studies, 13 (1).
- Craig, C. (1987) The History of Scottish Literature, Volume 4, Twentieth Century, Aberdeen: Aberdeen University Press.
- Crick, B. (1989) An Englishman considers his passport', in N. Evans (ed.) National Identity in the British Isles, Coleg Harlech occasional papers in Welsh studies, no. 3.
- Crick, B. (1993) 'Essay on Britishness', Scottish Affairs, 2.
- Crick, B. (1995) 'The sense of identity of the indigenous British', New Community, 21 (2).
- Delancy, C. (1991) The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in a Turkish Village Society, Berkeley: University of California Press.
- Delanty, G. (1995) Inventing Europe: Idea, Identity, Reality, London: Macmillan.
- Delanty, G. (1996) 'Beyond the nation-state: national identity and citizenship in a multicultural society—a response to Rex', Sociological Research Online, 1 (3).
- Deutsch, K. (1953) Nationalism and Social Communication, London: Chapman and Hall.
- Dodd, P. (1986) 'Englishness and the national culture', in R. Colls and P. Dodd (eds) Englishness: Politics and Culture, 1880–1920, London: Croom Helm.
- Douglass, W. (1985) Basque Politics: A Case Study of Ethnic Nationalism, University of Nevada.
- Dunn, J. (1995) 'Introduction: Crisis of the nation state?', in J. Dunn (ed.) Contemporary Crisis of the Nation State?, Oxford: Blackwell.
- Eco, U. (1987) Travels in Hyper-Reality, London: Pan.
- Eley, G. and Suny, R.G. (1996) 'Introduction: from the moment of social history to the work of cultural representation', in G. Eley and R.G. Suny (eds) *Becoming National*, Oxford: Oxford University Press.
- Eriksen, T.H. (1993a) Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, London: Pluto Press. Eriksen, T.H. (1993b) 'Formal and informal nationalism', Ethnic and Racial Studies, 16 (1).
- Fanon, F. (1967) The Wretched of the Earth, Harmondsworth: Penguin.
- Fidler, R. (1991) Canada Adieu? Quebec Debates its Future, Oolichan Books.
- Forsythe, D. (1989) 'German identity and the problem of history', in E. Tonkin, M. Chapman and M. McDonald (eds) *History and Ethnicity*, London: Routledge.
- Foucault, M. (1980) Power/Knowledge, Brighton: Harvester.

Frank, A.G. (1971) Capitalism and Underdevelopment in Latin America, Harmondsworth: Penguin.

Fukuyama, F. (1989) "The end of history?", The National Interest, Summer.

Gadoffre, G. (1951) 'French national images and the problem of national stereotypes', International Social Sciences Bulletin. 3.

Garton-Ash, T. (1990) We the People: The Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin & Prague, Harmondsworth: Penguin.

Gellner, E. (1959) Hords and Things, London: Gollanz.

Gellner, E. (1964) 'Nationalism', in Thought and Change, London: Weidenfeld & Nicolson.

Gellner, E. (1973) 'Scale and nation', in Philosophy of the Social Sciences, 3.

Gellner, E. (1978) 'Nationalism, or the new confessions of a justified Edinburgh sinner', in Political Quarterly, 49 (1).

Gellner, E. (1981) 'Nationalism', in Theory and Society, 10 (6).

Gellner, E. (1983) Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell.

Gellner, E. (1994a) Encounters with Nationalism, Oxford: Blackwell.

Gellner, E. (1994b) Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals, London: Hamish Hamilton.

Gellner, E. (1995) 'Nationalism observed', unpublished paper for seminar entitled 'Our current sense of history', Prague, December (posthumous).

Gellner, E. (1996a) 'The coming of nationalism and its interpretation: the myths of nation and class', in G. Balakrishnan (ed.) Mapping the Nation, London: Verso.

Gellner, E. (1996b) 'The rest of history', in Prospect, May.

Gellner, E. (1996c) 'Reply: do nations have navels?', in Nations and Nationalism, 2 (3).

Gellner, E. (1996d) interview, in Scottish Affairs, 16.

Gellner, E. (1996e) 'Reply to critics', in J.A. Hall, and I. Jarvic (eds) The Social Philosophy of Ernest Gellner, Amsterdam: Rodopi.

Gellner, E. (1997) Nationalism, London: Weidenfeld & Nicolson.

Giddens, A. (1981) A Contemporary Critique of Historical Materialism, Vol. I: Power, Property and the State, London: Macmillan.

Giddens, A. (1985) A Contemporary Critique of Historical Materialism, Vol. II: The Nation-State and Violence, London: Polity Press.

Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity, London: Polity Press.

Gilroy, P. (1987) There Ain't No Black in the Union Jack, London: Hutchinson.

Giner, S. (1995) 'Civil society and its future', in J. Hall (ed.) Civil Society, London: Polity Press.

Glenny, M. (1990) The Rebirth of History: Eastern Europe in the Age of Democracy, Harmondsworth: Penguin.

Glenny, M. (1992) The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, Harmondsworth: Penguin.

Goffman, E. (1973) The Presentation of Self in Everyday Life, New York: Overview Press.

Goulbourne, H. (1991) Ethnicity and Nationalism in Post-Imperial Britain, Cambridge: Polity Press.

Guibernau, M. (1996) Nationalisms: The Nation State and Nationalism in the Twentieth Century, Cambridge: Polity Press.

Guibernau, M. (1997) 'Images of Catalonia', in Nations and Nationalism, 3 (1).

Greenfeld, L. (1992) Nationalism: Five Roads to Modernity, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Habermas, J. (1996a) 'The European nation-state – its achievements and limits', in G. Balakrishnan (ed.) Mapping the Nation, London: Verso

Habermas, J. (1996b) 'National unification and popular sovereignty', New Left Review, 219.

- Hall, J. (1985) Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West, Oxford: Blackwell.
- Hall, J. (1993) 'Nationalisms: classified and explained', Daedalus, 122 (3).
- Hall, J. (1995) 'In search of civil society', in J. Hall (ed.) Civil Society, London: Polity Press.
- Hall, J. (1996) 'Obituary: Ernest Gellner (1925-1995)', British Journal of Sociology, 47 (1).
- Hall, S. (1984) 'The state in question', in G. McLennan, D. Held and S. Hall (eds) The Idea of the Modern State, Milton Keynes: Open University Press.
- Hall, S. (1990) 'Cultural identity and diaspora', in J. Rutherford (ed.) Identity: Community, Culture and Difference, London: Lawrence & Wishart.
- Hall, S. (1992) 'The question of cultural identity', in S. Hall et al. (eds) Modernity and Its Futures, Cambridge: Polity Press.
- Hall, S. (1996a) 'Introduction: who needs identity?', in S. Hall and P. DuGay (eds) Questions of Cultural Identity, London: Sage.
- Hall, S. (1996b) 'Ethnicity: identity and difference', in G. Eley and R.G. Suny (eds) Becoming National, Oxford: Oxford University Press.
- Hall, S. (1996c) 'The new ethnicities', in J. Hutchinson and A.D. Smith (eds) Ethnicity, Oxford: Oxford University Press.
- Handler, R. (1988) Nationalism and the Politics of Culture in Quebec, University of Wisconsin Press
- Harvie, C. (1981) No Gods and Precious Few Heroes, London: Edward Arnold.
- Haseler, S. (1996) The English Tribe: Identity, Nation and Europe, London: Macmillan.
- Hayes, C. (1948) The Historical Evolution of Modern Nationalism, New York: Macmillan.
- Hayes, C. (1960) Nationalism: A Religion, New York: Macmillan.
- Hechter, M. (1975) Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966. London: Routledge & Kegan Paul.
- Held, D. (1988) 'Farewell to the nation state', Marxism Today, December.
- Held, D. (1990) 'The decline of the nation state', in S. Hall and M. Jacques (eds), Vew Times: The Changing Face of Politics in the 1990s, London: Lawrence & Wishart.
- Held, D. (1992) 'The development of the modern state', in S. Hall and B. Gieben (eds) Formations of Modernity, London: Polity Press.
- Hennessy, P. (1993) Never Again: Britain, 1945-51, London: Vintage.
- Herzfeld, M. (1992) The Social Production of Indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy, Oxford: Berg.
- Hirschman, A.O. (1970) Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hobsbawm, E.J. (1969) Industry and Empire, Harmondsworth: Penguin,
- Hobsbawm, E.J. (1986) 'Mass-producing traditions: Europe, 1870–1914', in E.J. Hobsbawm and T. Ranger (eds) The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobsbawm, E.J. (1990) Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth and Reality, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobsbawm, E.J. (1994) The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991, London: Michael Joseph.
- Holy, L. (1996) The Little Czech and the Great Czech Nation, Cambridge: Cambridge University Press
- Hroch, M. (1985) Social Preconditions of National Revival in Europe, Cambridge: Cambridge University Press.

- Hroch, M. (1993) 'From national movement to the fully-formed nation', New Left Review,
- Hroch, M. (1996) 'Nationalism and national movements: comparing the past and present of Central and Eastern Europe', Nations and Nationalism, 2 (1).

Hutchinson, J. (1994) Modern Nationalism, London: Fontana.

Hurchinson, J. and Smith, A.D. (eds) (1994) Nationalism, Oxford: Oxford University Press.

Hutchinson, J. and Smith, A.D. (cds) (1996) Ethnicity Oxford: Oxford University Press,

Ignaticff, M. (1994) Blood and Belonging, London: Vintage.

Irumada, Nobio (1997) 'Re-interpreting national history and local-regionalism in Japan', paper presented to International Conference on Comparative Regional Studies, September 1997, Sendai, Japan.

Jayawardena, K. (1986) Feminism and Nationalism in the Third World, London: Zed Books.

Jeffery, P. (1998) 'Agency, activism and agendas', in P. Jeffery and A. Basu (eds) Appropriating Gender. Women's Activism and Politicized Religion in South Asia. New York: Routledge, and New Delhi: Kali for Women.

Jones, A. (1994) 'Gender and ethnic conflict in ex-Yugoslavia', Ethnic and Racial Studies, 17.

Judah, T. (1997) 'The Serbs: the sweet and rotten smell of history', Daedalus, 126 (3).

Juteau, D. (1996) 'Theorising ethnicity and ethnic communalisations at the margins: from Quebec to the world system', Nations and Nationalism, 2 (1).

Kamenka, E. (ed.) (1976) Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea, London: Edward Arnold.

Keating, M. (1988) State and Regional Nationalism, Brighton: Wheatsheaf.

Keating, M. (1996) Nations Against the State: The New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland, London: Macmillan.

Kedourie, E. (1960) Nationalism, London: Hutchinson.

Kellas, J. (1991) The Politics of Nationalism and Identity, London: Macmillan.

Khazanov, A.M. (1997) 'Ethnic nationalism in the Russian Federation', Daedalus, 126 (3).

Kidd, C. (1993), Subverting Scotland's Past: Scottish Whig Historians and the Creation of an Anglo-Scottish Identity, 1689-c.1830, Cambridge: Cambridge University Press.

Kohn, H. (1945) The Idea of Nationalism: A Study of its Origins and Background, London: Macmillan; extract reprinted as 'Western and Eastern nationalisms', in J. Hutchinson and A.D. Smith (eds) (1994) Nationalism, Oxford: Oxford University Press.

Kramer, M. (1993) 'Arab nationalism: mistaken identity', Daedalus, 122 (3).

Krejci, J. and Velimsky, V. (1981) Ethnic and Political Nations in Europe, London: Croom Helm.

Kumar, K. (1993) 'Civil society: an inquiry into the usefulness of an historical term', British Journal of Sociology, 44 (3).

Lacroix, J-G. (1996) 'The reproduction of Quebec national identity in the post-referendum context', Scottish Affairs, 17.

Laitin, D. (1992) Language Repertoires and State Construction in Africa, Cambridge: Cambridge University Press.

Latawski, P. (ed.) (1995) Contemporary Nationalism in East Central Europe, London: Macmillan.

Lee, C.H. (1995) Scotland and the United Kingdom: The Economy and the Union in the Twentieth Century, Manchester: Manchester University Press.

Lester, J. (1997) 'Overdosing on nationalism: Gennadii Zyuganov and the Communist Party of the Russian Federation', New Left Review, 221.

Levi-Faur, D. (1997) 'Friedrich List and the political economy of the nation-state', Review of International Political Economy, 4 (1).

- Lieven, A. (1993) The Baltic Revolution: Estonia, Latria, Lithuania and the Path to Independence, London: Yale University Press.
- Linz, J. (1985) 'From primordialism to nationalism', in E. Tiryakian and R. Rogowski (eds) New Nationalisms of the Developed West, London: Allen & Unwin.
- Linz, J. and Stepan, A. (1992) 'Political identities and electoral consequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia', Daedalus, 121 (2).
- Linz, J. and Stepan, A. (1996) Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Llobera, J. (1989) 'Catalan national identity: the dialectics of past and present', in E. Tonkin, M. Chapman and M. McDonald (eds) History and Ethnicity, London: Routledge.
- Llobera, J. (1994) 'Durkheim and the national question', in W.S.F. Pickering and H. Martins (eds) Debating Durkheim, London: Routledge.
- Llobera, J. (1994) The God of Modernity: The Development of Nationalism in Western Europe, Oxford: Berg.
- Ludden, D. (ed.) (1996) Contesting the Nation: Religion, Community and the Politics of Democracy in India, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Lynch, P. (1996) Minority Nationalism and European Integration, Cardiff: University of Wales Press.
- Lyons, E.S.L. (1979) Ireland since the Famine, London: Fontana.
- MacCormick, N. (1994) 'What place for nationalism in the modern world?', in David Hume Institute, In Search of New Constitutions, Edinburgh University Press, 2 (1).
- MacCormick, N. (1995) 'Sovereignty: myth and reality', Scottish Affairs, 11.
- MacCormick, N. (1996) 'Liberalism, nationalism and the post-sovereign state', Political Studies, XLIV.
- McClintock, A. (1993) 'Family feuds: gender, nationalism and the family', Feminist Review, 45.
- McClintock, A. (1996) "No longer in a future heaven": nationalism, gender and race', in G. Eley and R.G. Suny (eds) Becoming National, Oxford: Oxford University Press.
- McCrone, D. (1992) Understanding Scotland: The Sociology of a Stateless Nation, London: Routledge.
- McCrone, D. (1997) 'Opinion polls in Scotland, July 1996 June 1997', Scottish Affairs, 20.
- McCronc, D., Morris, A. and Kiely, R. (1995) Scotland the Brand: The Making of Scottish Heritage, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- McDonald, M. (1989) We are not French! Language, Culture and Identity in Brittany, London: Routledge.
- MacDougall, H. (1982) Racial Myth in English History: Trojans, Teutons and Anglo-Saxons, Montreal: Harvest House, London: University Press of New England.
- McGrew, A. (1992) 'A global society?', in S. Hall et al. (eds) Modernity and its Futures, Cambridge: Polity Press.
- Malcolm, D. (1994) Bosnia: A Short History, London; Macmillan.
- Malesevic, S. (1997) 'Chetniks and Ustashas: delegitimization of an ethnic enemy in the Serbian and Groatian war-time cartoons', in G. Lowney (ed.) *Identities in Change*, Vienna: Institute for Human Sciences.
- Mann, M. (1984) "The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results", in Archives Européens de Sociologie, XXV.
- Mann, M. (1986) The Sources of Social Power, Vol. 1: A History of Power from the Beginning to A.D. 1760, Cambridge: Cambridge University Press.

- Mann, M. (ed.) (1990) The Rise and Decline of the Nation-State, Oxford: Blackwell.
- Mann, M. (1992) 'The emergence of modern European nationalism', in J. Hall and I.C. Jarvie (eds) Transition to Modernity. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, M. (1993a) 'Nation-states in Europe and other continents: diversifying, developing, not dving', *Dacdalus*, 122 (3).
- Mann, M. (1993b) The Sources of Social Power, Vol. 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760-1914, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, M. (1995) 'A political theory of nationalism and its excesses', in S. Periwal (ed.) Nations of Nationalism, Budapest: Central European University Press.
- Mann, M. (1997) 'Has globalization ended the rise and rise of the nation-state?', Review of International Political Economy, 4:35.
- Marquand, D. (1988) The Unprincipled Society, London: Fontana.
- Marquand, D. (1993) 'The twilight of the British state? Henry Dubb versus sceptred awe', Political Quarterly, 64 (2).
- Marx, K. (1959) 'The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte', in L. Feuer (ed.) Marx and Engels: Basic Writings in Politics and Philosophy, New York; Doubleday.
- Mattossian, M. (1994) 'Ideologies of delayed development', in J. Hutchinson and A.D. Smith (eds). *Nationalism*, Oxford: Oxford University Press.
- Mechan, E. (1993) 'Citizenship and the European Community', Political Quarterly, 64 (2).
- Melucci, A. (1989) Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society, London: Hutchinson Radius.
- Mercer, K. (1990) 'Welcome to the jungle: identity and diversity in post-modern politics', in I. Rutherford (ed.) Identity: Community, Culture, Difference, London: Lawrence & Wishart.
- Middlemas, K. (1979) Politics in Industrial Society: The Experience of the British System Since 1911, London: Deutsch.
- Miles, R. (1993) Racism after Race Relations', London: Routledge.
- Miller, D. (1995) On Nationality, Oxford: Clarendon Press.
- Milward, A. (1992) The European Rescue of the Nation-State, London: Routledge.
- Minogue, K. (1996) 'Ernest Gellner and the dangers of theorising nationalism', in J.A. Hall and I. Jarvie (eds) The Social Philosophy of Ernest Gellner, Amsterdam: Rodopi.
- Mommsen, W. (1990) 'The varieties of the nation-state in modern history: liberal, imperialist, fascist and contemporary notions of nations and nationality', in M. Mann (ed.) The Rise and Decline of the Nation-State, Oxford: Blackwell.
- Moreno, L. (1995) 'Multiple ethnoterritorial concurrence in Spain', Nationalism and Ethnic Politics, 1 (1).
- Moreno, L. and Arriba, A. (1996) 'Dual identity in autonomous Catalonia', Scouish Affairs,
- Morton, G. (1994) Unionist Nationalism: The Historical Construction of Scottish National Identity, Edinburgh, 1830–1860, Ph.D. thesis, Edinburgh University.
- Morton, G. (1996) 'Scottish rights and "centralisation" in the mid-nineteenth century', Nations and Nationalism, 2 (2).
- Morton, G. (1998a) 'The Most Efficacious Pauriou the heritage of William Wallace in nineteenth-century Scotland', The Scotlish Historical Review (forthcoming).
- Morton, G. (1998b) Unionist-Nationalism: Governing Urban Scotland, 1830-1860, East Linton: John Tuckwell Press (forthcoming).
- Nairn, T. (1975) 'Nationalism of the elect and nationalism of the damned', mimeo.
- Nairn, T. (1977) The Break-Up of Britain, London: New Left Books.
- Nairn, T. (1993) 'Demonising nationalism', London Review of Books, 25 February.

- Nairn, T. (1994) 'Beyond Reason? Ethnos or Uneven Development', Scottish Affairs, 8.
- Nairn, T. (1995) 'Upper and lower cases', London Review of Books, 24 August.
- Nairn. T. (1997) Faces of Nationalism, London: Verso.
- O'Brien, C. Cruise (1994) Ancestral Voices, Dublin: Poolbeg Press.
- O'Leary, B. (1996) 'On the nature of nationalism: an appraisal of Ernest Gellner's writings on nationalism', in J.A. Hall and I. Jarvie (eds) The Social Philosophy of Ernest Gellner, Amsterdam: Rodopi.
- Ostergård, U. 1992) 'Peasants and Danes: the Danish nationality and political culture', Comparative Studies in Society and History, 34 (1).
- Paudey, G. (1992) The Construction of Communatism in Colonial North India, Oxford: Oxford University Press.
- Paterson, L. (1991) Ane end of ane auld sang: sovereignty and the renegotiation of the Union', in A. Brown, and D. McCrone (eds) Scottish Government Yearbook, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Paterson, L. (1994) The Autonomy of Modern Scotland, Edinburgh: Edinburgh University Press.Pearson, R. (1995) 'The making of '89: nationalism and the dissolution of Communist Eastern Europe', Nations and Nationalism, 1 (1).
- Pi-Sunver, O. (1985) 'Catalan nationalism: some theoretical and historical considerations', in E. Tiryakian and R. Rogowski (eds) New Nationalisms of the Developed West, London: Allen & Unwin.
- Plamenatz, J. (1976) 'Two types of nationalism', in E. Kamenka (cd.) Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea, London: Edward Arnold.
- Pocock, P. (1975) 'British history: a plea for a new subject', Journal of Modern History. 4.
- Poggi, G. (1978) The Development of the Modern State, London: Hutchinson.
- Poggi, G. (1983) Calvinism and the Capitalist Spirit: Max Weber's Protestant Ethic, London: Macmillan.
- Poggi, G. (1990), The State: Its Nature, Development and Prospects, Cambridge: Polity Press.
- Portes, A. and MacLood, D. (1996) 'What shall I call myself? Hispanic identity formation in the second generation', Ethnic and Racial Studies, 19 (3).
- Quebec, Government of (1995) Bill Respecting the Future of Quebec, Including the Declaration of Sovereignty and the Agreement of Jime 12, 1995, National Assembly, first session, 35th legislature.
- Raissiguier, C. (1995) 'The construction of marginal identities: working class girls of Algerian descent in a French school', in M.H. Marchand, and J.L. Parpart (eds) Feminism, Post-Modernism and Development, London: Routledge.
- Renan, E. (1882) 'What is a nation?', reprinted in H.K. Bhabha (cd.) (1990) Nation and Nutration, London: Routledge.
- Rodkin, P. (1993) 'The psychological reality of social constructions', Ethnic and Racial Studies, 16 (4).
- Said, E. (1993) Culture and Imperialism, London: Chatto & Windus.
- Said, E. (1995) Orientalism: Western Conceptions of the Orient, Harmondsworth: Penguin.
- Samary, C. (1995) Fuguslavia Dismembered, New York: Monthly Review Press.
- Samuel, R. (ed.) (1992) Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity, London: Routledge.
- Sarkar, S. (1996) 'Indian nationalism and the politics of Hindutva', in D. Ludden (ed.: Contesting the Nation: Religion, Community and the Politics of Democracy in India, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Sassoon, D. (1997) One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century, London: Fontana Press.

Schama, S. (1996) Landscape and Memory, London: Fontana Press.

Schlesinger, P. (1991) Media, State and Nation: Political Violence and Collective Identities, London: Sage.

Schlesinger, P. (1992) "Europeanness" - a new cultural battlefield?, Innovation, 5 (1).

Schlesinger, P. (1997) 'From cultural defence to political culture: media, politics and collective identity in the European Union', Media, Culture and Society, 19 (3).

Schnapper, D. (1997) 'The European debate on citizenship', Daedalus, 126 (3).

Scruton, R. (1990) 'In defence of the nation', in J. Clark (ed.) Ideas and Politics in Modern Britain, London: Macmillan.

Seers, D. (1983) The Political Economy of Nationalism, Oxford University Press.

Sekulic, D., Massey, G. and Hodson, R. (1994) 'Failed sources of a common identity in the former Yugoslavia', American Sociological Review, 59 (1).

Seligman, A. (1995) 'Animadversions upon civil society and civic virtue in the last decade of the 20th century', in J. Hall (ed.) Civil Society, London: Polity Press.

Seton-Watson, H. (1977) Nations and States: An Enquiry into the Origins and the Politics of Nationalism, London: Methuen.

Shils, E. (1995) 'Nation, nationality, nationalism and civil society', Nations and Nationalism, 1 (1).

Silber, L. and Little, A. (1995) The Death of Yugoslavia, Harmondsworth: Penguin.

Skocpol, T. (1977) 'Wallerstein's world capitalist system: a theoretical and historical critique', American Journal of Sociology, 82 (5).

Smith, A. (1981) The Ethnic Revival. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, A. (1986) The Ethnic Origin of Nations, Oxford: Blackwell.

Smith, A. (1988) 'The Myth of the "modern nation" and the myths of nations', Ethnic and Racial Studies, 11 (1).

Smith, A. (1991) National Identity, Harmondsworth: Penguin.

Smith, A. (1994) 'The politics of culture: ethnicity and nationalism', in T. Ingold (ed.) Companion Encyclopedia of Anthropology, London: Routledge.

Smith, A. (1996a) 'Opening statement: nations and their pasts', Nations and Nationalism, 2 (3).

Smith, A. (1996b) 'Memory and modernity: reflections on Ernest Gellner's theory of nationalism', Nations and Nationalism, 2 (3).

Smith, A. (1996c) Nations and Nationalism in a Global Era, Cambridge: Polity Press.

Smith, D. and Blanc, M. (1996) 'Citizenship, nationality and ethnic minorities in three European nations', *International Journal of Urban and Regional Research*, 20 (1).

Smith, G. (1996) 'The resurgence of nationalism', in G. Smith (ed.) The Baltic States: The national self-determination of Estonia, Latvia and Lithuania, London: Macmillan.

Smout, T.C. (1994) 'Perspectives on the Scottish identity', Scottish Affairs, 6.

Stargardt, N. (1995) 'Origins of the constructionist theory of the nation', in S. Periwal (ed.) Notions of Nationalism, Budapest, Central European University Press.

Stargardt, N. (1996) 'Gellner's naffénalism: the spirit of modernisation?' in J.A. Hall and I. Jarvie (eds) *The Social Philosophy of Ernest Gellner*, Amsterdam: Rodopi.

Stevenson, J. (1984) British Society, 1914-45, Harmondsworth: Penguin.

Sullivan, J. (1988) Eta and Basque Nationalism: The Fight for Euskadi, 1890–1986, London: Routledge.

Szporluk, R. (1988) Communism and Nationalism: Karl Marx versus Friedrich List, Oxford: Oxford University Press.

- Tamamoto, M. (1995) 'Reflections on Japan's Postwar State', Daedalus, 124 (2).
- Tamir, Y. (1993) Liberal Nationalism, Princeton: Princeton University Press.
- Taylor, M. (1992) 'John Bull and the iconography of public opinion in England, c.1712-1929', Past and Present, 134.
- Taylor, P. (1993) "The meaning of the North: England's "foreign country" within?', Political Geography, 12 (2).
- Tilly, C. (1992) Coercion, Capital and European States, AD 990-1992, Oxford: Blackwell.
- Tiryakian, E. and Rogowski, R. (eds) (1985) New Nationalisms of the Developed West, London: Allen & Unwin.
- Tonkin, E., Chapman, M. and McDonald, M. (eds) (1989) History and Ethnicity, London: Routledge.
- Touraine, A. (1981) 'Une Sociologie sans Société', Revue Française de Sociologie, 22 (1).
- Treanor, P. (1997) 'Structures of nationalism', Sociological Research Online, 2 (1).
- Van de Veer, P. (1994) Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India, London: University of California Press.
- Varshney, A. (1993) 'Contested meanings: India's national identity, Hindu nationalism, and the politics of anxiety', *Daedalus*, 122 (3).
- Verdery, K. (1993) 'Whither "Nation" and "Nationalism"?', Daedalus, 122 (3).
- Walby, S. (1993) 'Women and nation', Feminist Review, 45.
- Walby, S. (1996) 'Woman and nation', in G. Balakrishnan (ed.) Mapping the Nation, London: Verso.
- Wallace, W. (1995) 'Rescue or retreat? The nation state in Western Europe, 1945–1993', in J. Dunn (ed.) Contemporary Crisis of the Nation State?, Oxford: Blackwell.
- Wallerstein, I. (1974) The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the 16th century, New York: Academic Press.
- Wallerstein, I. (1979) The Capitalist World-Economy, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wallerstein, I. (1980) 'One man's meat: the Scottish great leap forward', Review, 3 (4).
- Wandycz, P.S. (1992) The Price of Freedom: A History of East-Central Europe from the Middle Ages to the Present, London: Routledge.
- Weber, E. (1977) Peasants into Frenchmen: The Modernisation of Rural France, 1870-1914, London: Chatto & Windus.
- Weber, M. (1966) General Economic History, New York: Collier Books,
- Weber, M (1978) Economy and Society, Berkeley: University of California Press.
- Williams, G. (1980) When was Wales?, BBC Radio Wales, annual lecture.
- Williamson, E (1992) The Penguin History of Latin America, Harmondsworth: Penguin.
- Woodward, Ş. (1995) Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War, Washington, DC: Brookings Institution.
- Worsley, P. (1984) The Three Worlds: Culture and World Development, London: Weidenfeld & Nicolson.
- Yuval-Davis, N. (1993) 'Gender and nation', Ethnic and Racial Studies 16 (4).
- Yuval-Davis, N. (1997) Gender and Nation, London: Sage.
- Zubaida, S. (1989) 'Nations: old and new Comments on Authory D. Smith's "The myth of the 'modern nation' and the myth of nations", Ethnic and Racial Studies, 12 (3).

### المؤلف في سطور

### ديفيد ماك كرون

- أستاذ علم الاجتماع ومدير معهد علوم الحكم في جامعة إدنبرة باسكتاندا وعضو الجمعية الملكية في إدنبرة.
  - منسق البرنامج البحثى حول التغيير الدستورى والهوية بالجامعة.
- عضو لجنة توجيه البحوث لمجلس البحوث الاجتماعية والاقتصادية.
- كان عضوًا في مجموعة التوجيه الاستشارية التي وضعت المبادئ الدستورية للبرلمان الاسكتلندي في عام ١٩٩٨، وهو الآن مستشار لجنة الإجراءات البرلمانية لبحث تطبيق تلك المبادئ بعد انتخاب البرلمان عام ١٩٩٩.
- له عدة مؤلفات مهمة حول التطور الاجتماعي والسياسي في اسكتلندا والاتحاد الأوروبي مثل: «مجتمع جديد وناخبون جدد»، «فهم اسكتلندا: علم اجتماع أمة بلا دولة».. إلخ.

## المترجم في سطور سامي خشبة

صحفى وكاتب، صدرت له عدة كتب منها:

- تحديث مصر: قراءة نقدية ومستقبلية.
  - تجديد الثقافة.
    - نقد الثقافة.
  - حوار الثقافات.
  - مصطلحات الفكر الحديث.
    - مفكرون من عصرنا.

## وله ترجمات عديدة منها:

- معنى الفن.
- قصف العقول: تاريخ الدعاية للحرب... إلخ.

وهو الآن كاتب متفرغ في جريدة الأهرام.

التصحيح اللغوى: محمد أبو الوفا الإشراف الفنى: حسن كامل

يعالج كتاب "علم اجتماع القومية" ظاهرتين من أكثر الظواهر أهمية وإثارة للجدل. من وجهات نظر متعددة ـ طوال النصف الثانى من القرن العشرين وحتى الآن وفى المستقبل المنظور على الأقل: الظاهرة الأولى، الاجتماعية، السياسية، التاريخية، هى ظاهرة عودة "النزعات القومية" والحركات السياسية والثقافية المصاحبة لها إلى الظهور بقوة، سواء فى المجتمعات الصناعية المتطورة فى الغرب أو فى جميع أنحاء العالم الثالث (المستعمرات القديمة) فى أثناء حركة التحرر الوطنى وتصفية الاستعمار، أو بعد انتصار هذه الحركة وما اقترن بذلك من نضج ـ أو إعادة اكتشاف ـ الثقافات والهويات القومية وتمايزها بعضها عن البعض وعن "الآخر"، وما يقترن بكل ذلك من السعى إلى تأسيس كيانات سياسية "قومية" مستقلة استقلالاً كاملاً أو نسبيًا.

والظاهرة الثانية التى يعالجها الكتاب. تحليليًا ونقديًا. هى ظاهرة غزارة الإنتاج النظرى والتطبيقى / التحليلى المشغول برصد الظاهرة الأولى وتحليلها.

وفى إطار هذه المعالجة التحليلية النقدية وسياقها، يعرض الكتاب الظواهر الفرعية الكثيرة المؤثرة فى مسار تطور الظاهرة التاريخية الرئيسية، وعلى رأسها الظواهر التى تطرح إشكاليات "الأقليات" الثقافية أو العرقية، والتعارض أو التكامل بين الأصول العرقية والأصول الشياسية للنزعات القومية الجديدة.

تصميم الفلاف: عمرو الكفراوي